

Mrs. [c 1850]

FROM THE PROCEEDS OF THE DOUGLAS LIBRARY FUND

BZMB

A



294934 1934



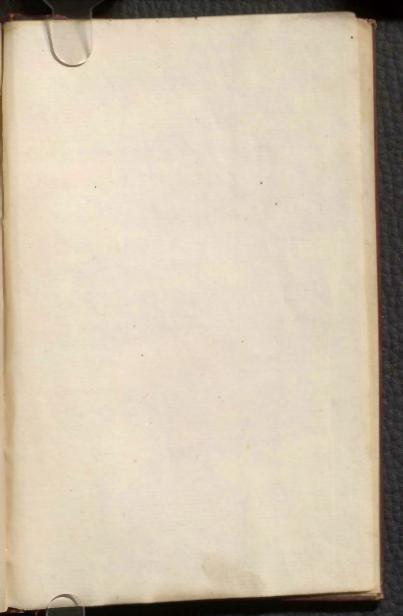



## سُورِةُ الْفَاجِئُ الْكِنَاكِ مِرْسُوالِكُنْرِ الجَدِرُ عِينَا لَهُ إِلَيْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ يَعِمُ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَإِيَّاكَ بَسْتَعِينَ المنيا الصلط المستقيم صاط الذيرانعت عَلَيْهُمْ عَيْرُ لِمُغَضُّونَ عَلَيْهُمْ فَكَا الصَّالِّينَ الْمُ المات الماعية



أَوْلِيْكَ عَلَىٰ مُنْ مِنْ يَهِيْ وَأَوْلِيْكُ مُ الْمُنْكِينِ اِنَّالَّذِينَ كَعْمُ السَّاءُ عَلَيْهِمْ ءَ الْنَهْرِيْهُمْ أَمْلُولُ تُنْدِينُهُمُ لا يَعْهَنُونَ وَحَنَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وعلى تمعه مروعل إجارهم غناق ملم عنات عَظِيم فَمِنَ لَنَّا مِنْ لَقُولُ السَّنَا بِأَنْهِ قَالِمُنَّ الأخِرومالهُ مِنوَمِنِينَ فَيُخادِعُونَاللَّهُ وَالَّذِينَ امنوا فالمختنع كالآا نفشه مرقا لينعون في قُلُوبِهِم مُرضَ فَزَادَهُ مُاللَّهُ مُرْضًا فَلَمْ عَنَاك أَنْيُم بِبِكُمْ الْمُ يُكَ فِينُ \* وَإِذَا قِيلُهُمْ لِالْقُنْيِدُوا فِيَالْاَرْضِ قَالْهُ النَّالْعَنْ مُصَلِّحُونَ وَ الْالنَّهُمْ مُ الْفُرِدُونَ فَلْكِ نَ لَا يَنْعُرُونَ

وذاب كم إسفاط استالنار فاله آنوري كالس السُّفَهَاءُ كَالْ إِنَّهُمْ مُمْ السَّفَهَاءُ وَكَلِّنَ لَا يَعْلَمُ فَ فَإِذَا لَقُواللَّهُ يَنَا مُنَّا قُالُوا مَنَّا قُرْفِ احْكُوا لِكُمَّا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَالْهَا إِنَّا مَتَكُمُ النَّمَا غَنْ صُنَّتَهُ رَفُّكَ ۗ أَلْلُهُ يَسْتَهُ رَفُّهُمْ وَيَمْتُهُمُ فِطِغُيا نِرِمُ يَسْهَوَكَ ٱلْمَائِكَ الْآَيِيَا شُرَّوًا الضَّالْ لَرَّ بِالْمُهُدُى هَالِيَحِتَ تِبَالَتُهُمْ مَثْلُكًا فَأَمْرَتَكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ دُمَّالله بنويم مَنْ كُهُ مُ فِي ظُلُا فِ لا يَضُرُونَ صُمْ الْمُوعِي فَمْ لَا يَرْجِعُونَ • أَفَاصَيْبِ مِنَ التَّمَاءِ فيه ظلاك ورغد قبرق يجعلون اصابعه فاذابر مِنَ الْقُواعِ مِنَا الْمُؤْتِ فَاللَّهُ مُنْظُمُ الْمُأْفِرِينَ

294934

مَا أَلْكُونَ عِنْفُولُ مِنْ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ سَنْعُ الْمِيهِ وَاذِا الظَّلَا عَلَيْهُمْ فَاسُوا وَلَوْفَا أَمَا لِلْهُ إِلَّهُ بمعهد وانصاره إنّالله على كُلّْنَي عَنْهُ ناآنيًا التَّاسُ عُبِدُ وَارْبِكُوالْذَةِ خَلَقَكُمْ وَالْبَيْ بِنْ فَكُلُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْلِّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْأَرْضِ فرانئا والتناء بناء وانزكم كالتاء ماء فاختج سِّ التَّلْتِ رِزِفًا لَكُمُ فَلَا تِعَمَّلُوا لِلهِ أَنْوَادًا وَأَنْفَيْ تَعْلُونَ • وَانْ كُنْتُمْ فِي مَيْ جِلَازَكْنَا عَلَيْهِ إِلْأَلَا بووية من تبله وادعواته الأكمين وراسان كُنْتُ صادِقين • فإن ثُم تَفْعُ اوْاوَلَ تَفْعِلُواْ فَالْقَالْقَالِمُ اللَّهِ القِّ وَقُودُ مُمَا النَّالُ وَأَنْجِارَةُ اعِدَّ لَهُ إِذْ يَنَ

وبقرالذينا منواوعما والصالحات أث المنبتان ع ي من عَيْفًا لا فا الكالما الدُو وَ النَّهَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رُزْقًا فَالْوَالْمُ فَاالْذَى رُزِفْنَاشِ قَبُ لُحَاتُوابِم فتشايها ولمرتبها أزواج مطقن ومزيها عَالِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَانِتُ نِنَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ لَانِتُ مِنْ لِكُورَ مِنْ لَا بِثَالِعُوضَةً فَمَا فَرَقَهَا فَأَمَّا الذِّينَ اسْوَافِيعُلُونَكُّةً الْكُوْيِن مِينَّمُ وَالْمَاالَدِينَ كُفُرُ الْفِيقُولُونَ مَاذَا لَرَادُ اللهُ بِهِذَا مُنَالًا يُصِلُ بِهِ كَنْبِكُ وَيَفِذِي بِمُنْبِكُ وَمُ ايْضِلُ بِهِ إِلَّا الفَاسِقِينَ • النَّهِ يَقْفُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سِن بَعْرِمِينًا قِهِ وَيقَطَعُونَ مَا أَمَلَاهُ بِعِالَ يُعْمَلُ ولينسدون فحكا تضل وليك مثم انخاسرون

كَنْ تَكُمُ وُنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُ النَّوْلَا فَأَكُمْ اللَّهِ النَّوْلَا فَأَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُوالَّا فَأَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ال نَعْرِيْنِ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ م مُوَالِنَّهُ عَلَيْ مِلْ فِأَلْانِضْ حَمِيعًا مُرَّالْتِوْك الكالسّاله فسوه يبنع ساوات وتعويكل يعلم وَاذْفَالُ رَبُّكُ لِلْأَنْكَةِ إِنَّ جَاءِلُ فِي الْمَرْضِ خَلِيَةً فَالْوُالْجَعَلَ فِهِامِنْ يُفْسِيَفِهَا وَيَشِعِكُ الدِّمَاءَ وَكُنْ أُنْهِمْ مِهِالِكَ وَنُقِيِّسُ لِكَ قَالَانِ اعْلَىٰمالانغَلَوْن وَعَلَوْادَمُ لاَسُاءَكُمُ المرافق الكريكة فالكون بالماء مُؤُلَّاءِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ • قَالُوْاسُمُ الْكِلْإِعْلَمَ للالأكاء لمنا الناكات المايم المحاجمة

عَالَى لِالدَمُ النِّعُهُ مُ بِالسَّالِيمُ فَلَمَا النَّبِ الْمُ الْمِمْ الْمُعْلَمِمُ عَالِكُوْ اَفُالْكُوْ إِنَّ اعْتُوعِينَا لِتُمَالِاتِ فَالْمُونَ وَأَعْلَمُ مَا مُنْدُونَ وَمَاكُنْمُ نَكُمُونَ \* وَاذْقِلْنَا المُلَاثِكَةِ الْجُدُوالِادِمُ فَعَمَعًا إِلَّهُ اللَّهِ لَكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَاسْتَكُبُرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ \* وَفُلْنَا لِالْدَمْ الله المن المن وروي المائة وكالانهار علامين فَيْتَا ولاتَقَرُا مِنِ النَّيْرَةُ فَكُونًا مِن الظَّالِيِّ فَارْهُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ وَقُلْنَا اهْبِطُوْ الْعَضْكُ مْلِيغَضِ عَدَّوْوَلَكُمْ فَلُهُ رَضِي مُنتَقَرُّومَناعُ اللَّهِ مِن فَقَالُهُ مُنَّةً كليات مُنَابَعَلِيْهِ انَّهُ مُوَالْتُوَّالِ النَّح لِيْمُ فُلْنَا اهْبِطُو النِّهَاجَبِيعًا فَايِّنَّا مَا يُنَّا لُمُرِنِّهُ مُنَّى فَسُنَ إِنَّ هُمَاكُ فَالْحَوْفُ عَلَيْمٌ فَلَهُ عَلَيْهِ والنبين كفرة والكنتموا باياتناا وليك المساك التار مُمْ فِهِ فَالْحَالِدُونَ فِي لِابْعَالِنَالِيَ لِأَوْ لُو وَالْعَبَى لِلَّهِ الننك عليك وافوابعه وافوابمة وَإِيَّا يَ فَانْهَبُونِ • وَالْمِنْوَامِيا الزَّلْتُ مُصِّيِّقًا لِلْمُكَّمِّ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَا فِرِ بِهِ وَلاَتُنْتَرُوا إِلَا إِنَّا فِي مُثَّا فَلِيلًا وَاتَاعَ فَانَقُوٰنِ ۗ وَلَاثُلِبُ وَالْأَلِبِ مُوالْكُونَ إِلَّا لِلِكَاكُمُولُ الْمُؤْمِلْنَمْ تَعَلَمُونَ \* وَأَقِيمُواالصَّالَ وَالْوَالْرُلُوعَ وَالْكُوَّالِمُ الرَّاكِمِينَ • أَمَّا مُرُونَ النَّاكَمِ الْفِينَانِ الفُكُم وَانتُمْ تَتُلُونالكِ الكِتَابَ فَلا تَعَقِّلُونَ؟

ولمتعينوا

وَاثْنَعَمِنُوابِالصِّبْرِوالصافِ وَإِنَّالْكَبِيُّ إِلَّا عَلَىٰ إِنَّا إِنْ عَانَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مُلْافُوارُ بِيِّمُ وَانَّهُ إِلَيْهِ وَالْجِعُونَ • إِلْبَهُ إِنْ اللَّهُ كَانْدُكُرُوا بغت التا الغنة على المناقضة عَلِالْهَالَمِينَ • وَانْقُولْ بِوَكَالَاتِحْ وَنُفْسُحُ فِي الْمُ نَتُبًا وَلا يُقْبِلُ مُها المَها عَفَا عَدُّ وَلا يُؤْخَ نُهُ نِها عَدُلُ وَلَاهُمْ يَنْضِرُونَ • وَإِذْ يَخِينًا كُرُمِنَا إِلَّ فرغون يسولون فكرسوء العناب ينجون المَنَاءَكُرُ وَلِينَعُنُونَ نِنَاءَكُمْ وَفَا لِكُمْ بالأوسِن رَبِّكُ معظم • وَاذِ فَرَفْا كُمُ الْحُرِ فالجنينا كرواغ فاالفرعون وانتر تظروك

وَاذْ وَاعْدُنَامُوسِي أَرِيعَينَ لِنَكَةً مُزْرَاعَنَا مُ الْفِيلَ مِنْ بَعِنْهِ وَأَنْمُ طَالِمُونَ \* مَمْ عَفَوْنَاعَنَا أُمْرِيعَا ذلك لعك المنتنك رون وفذاتنا الميا العينات والفقان لعلك ترتفندوت وَإِذْ فَالْهُوسِي لِقِوْمِهِ يَافِيمُ النَّكُمْ ظَلْتُ مُ انسكر الخادكزالعل فتوبوالكاباريكم فَاقْتُلُواانفُ كُوْ وَلِكُمْ خَيْرُ لِكُمْ عَيْنَهُ باريت وتنات كأيك الله موالغا اللحيم وَإِذْ قُلْمُ إِلْمُوسِى لَنَ نُومِينَ لَكَ حُتِّى أَزَكَ لَلَّهُ جَهُرَةً فَأَخَذُ تُكُرُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْمُ تَنْظُرُونَ مُنْرُبُعُنْنَا كُوْمِيْنِ يَعَدِينُوْنِكُمْ لَعَكُمُ مِنَا الْمُنْ مِنَا الْمُكُونِ

(00)

وَطَلَقْنَا عَلَيْكُ مُ الْعَامَ وَانْزَلْنَا عَلَكُ لِالْتُنْ وَالنَّالِيِّ كافوامن طيتاب مارزة المزوماطلونا وللن كانوا الفُسهُ مُ يَظْلِمُونَ • وَإِذْ قُلْنَا ادْ عُلَاهُمْ الْقَامَةُ فكالواسفاحيث شيئة رغكا وادخلوالياب يتكك وَوُلُواحِطَةُ نَغِفُ لِكَ مِنطَآلِاكُ وَسُنَرِيدُ المُنْيِنَ • فِئَدُلُلُدُّ عَالَمُوا فَرُلِّ عَلَالْتُفِلِّدُ لَهُ فَأَنْزُلُنَا عَلَى لَابْنِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ عَالَمَا فُوا يَفْسَقُونَ • وَإِذَالِسُ تَسْقَلْ وُسِى لَقِوْمِهِ فَقُلْنَا أَضِيْ بعطالفا في فانفيت منه انتناعشي عينا مَنْعَلِمَ كُلُ أَنَّاسِ مُشْكَرُهُمْ كُلُوا وَالْسُرِيُوا مزر والله ولاتعنوا فالاض فيسدين

وَإِذْ فُلْمَ إِلْمُوسِىٰ إِنَّ نَصِّبَ عَلِيظُمَا مِولِمِهِ أَدْءَ لِنَاكِبُ يخ للامّالمُنْ الله وَمْن بَقُلِها وَفَالْمَا وَمُومِها وعَنَىمِهَا وَيَصَلِهَا فَالْاَنْتَنِيْلِوْنَ النَّاهُ وَوَاذَ اللَّهِ مُوَخَيْرُ مِبْطُولُ مِنْ رَافَاتَ لِكُمْ مَاكَلْدُ وَمُنْرِزَ عَلَيْمُ الدِّلَةُ وَالْسَكِنَةُ وَبِالْوُ الْغِضِيبِ مِنَا مِ ذِلْكَ إِنَّمُكُا بُلْفُونَ بِالْمَايِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبَيِّينَ يَعْلِكُونَ الْمَالِيِّينَ يَعْلِكُونَ الْ بِلَاعَصُوا وَكَانُوالِعُ مَدُونَ • إِنَّ الذِّينَ المُؤَالِبِّ هادُوالوالنظاري والصّابئين مَنْ مَنَ اللهِ وَالْوَيِ الْإِن وعَلَمْ الْمُ الْجُرُمْ عِنْدَيْهُمْ وَلَا تَوْفُعُ اللَّهِ وَلاَهُ عِنْ يُونُ \* وَإِذْ لَنَا لِينَا قَالُ وُرَفِنَا أُوفِا أُولُو خُذُواما أَيَّاكُم بُمِّعَةِ وَإِذَكُ وُلِمَا فِيهِ لَمُلَّكُم مَنَقُولَ

一般に対

1134

监通

المالخ

12

W 1/4

اعتنعا

وَ تُولِيْمُ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ فَافَلَا فَضَالَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنُهُ لَكُنْتُهُ مِنْ يُغَاسِرِينَ • وَلَقَدُ عَلَمُ النَّيْ منكر فالتب فتأناك كونواورة أغاسين فتعكنا ماتكالا لماستن يرتها وماخلفها وتوعظة لِلْمُتَّقَبِينَ • وَاذِقَالَ وَسَلِمَ لِعَوْمِهِ إِنَّا اللَّمَ يَامُرْكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بِقُرَةٌ قَالُوا اَنْتَخِينًا هُزُعًا قَالَ عُودُ بِاللَّهِ اتُ الْوَنُ مَنِ الْجَالِمِلِينَ • فَالْوُالْدُعُ لَنَا رَبِّكُ يُنِّينُ لَنَامُا هِمُ فَالْ يَنْهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقُوا لَا فَارِضٌ وَلَا بكرُّعُوانْ بَيْنَ ذَلِكَ فَالْمَالُولِمَا تُومُرُونَ عَالْوَادْعُ لَنَا رَبُكَ يُرَيِّنُ لَنَالِمَا لَوَنَهَا مَالَ تَعْلَمُهُ إِنَّهَا بَقُنْ صُغُلِمُ فَاقِعُ لَوْنَهَا نَدُ النَّاظِيرَ

عَالْوُا وْعُ لِنَارَبِّكِ يُبَرِّينَ لِنَامَا هِيَانِ ٱلبِّقَهُ لَنَاكِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ عَلَيْنَا وَإِنَّالَ نَامَ الْمُعَكِمُ مُنَّدَ وَمِي قَالَالْمُ يَمُولُكِّنًا بَعَيُّ لِادَالُولَّتُ بِمُلْلاَضٌ وَلِانْفِي لَيْنِ الْمُنْفِيلُ فَالْمُنْفِيلُ فَالْمُنْفِيلُ فَالْمُنْفِيلُ النِّنَهُ فِهَا قَالُوا اللَّانَ حِنْكَ بِلِّكُمِّي فَذَبِّحُومُ اللَّهِ الْمُحْرَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاكَا نُوا يَفْعَلُونَ • وَإِذْ هَمَّالُمْ نَفْسًا فَاذَا رَأَمْ فِهَا وَاللَّهُ يَخِيجُ مَالَنْمُ مُكُمُّونَ • تَقُلْنَا اغْرِينَ بِعْضِهَا كَلْلِكَ عُنِيلَهُ الْمُولَىٰ وَرُبِكُمْ الْمَاتِيمِ لَمُلَكُمُ تُعَفِّلُونَ مُعْرَقَتَ فَلُوْكُمْ مِنْ بَعْدِدْ لِكَ فَحِيًّا لِلْحَامَةُ لَأَلَّنَّ قَنَوَةً وَانَّ مِنَ الْحِارَةِ لَمَّالِيَّ فَيُمْنِهُ أَلَمُ فَارْوَانَّ يُنْ لِمَا لِمَا يَعْنُ فَيَحْنُ مِنْ اللَّهُ وَالْآنِ فِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال مِن خَنْيَةِ الله وَمَا الله بِغِافِلَ المُأْلِدُ

افطمون

والرا

القطعونان بؤمنوالكر وقلكان فريقهم يَمْعَوُنَ كُلامَ اللَّهِ نُعْرَبُحُ إِنْوُنَهُ مِن بَعَامِمًا عَقَالُيُّ وَهُمْ يَعْلَوْنَ • وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امْنُوا قَالُوا امْنًا واذالعَلابعضهُ العَنِينِ فَالْوَالْعُكِيْدُونِهُ مُ بياافةًالله عَلَيْكُمْ لِيُاجْوَكُرُ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ افَلَاتَغَفِلُونَ ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَايُسِرُونَ وَمِنَايِعُلُونَ • وَمِنْهُ عُوالُسِبُونَ الايعَلَوْنَ الْكِتَاكِلَا المَالِيَّ وَانْ مُعْ لِلْاَيْفُونَ فَرِيْ لِلَّهُ بِنَ يَكَتِّبُونَ ٱلْكِتَابِ إِنَّهِ بِمُ لَغَرِيْفُولُونَ هٰ اٰسِ غِندا للهِ ليَتْ زَوابِهِ مَنا اللَّهُ فَوَلْكُمْ مَالَتَبُتُ الْبَهِمِ وَوَيْلُ لَمُنْ عِلَا لَكُونِ الْكَلْمِيهُوتُ

وَقَالُوالِيَّ تَسَنَّاالِدُالِ لَا أَتَّالِمًا مَعْنِدُودَةً قُلْ كُنَّ نُمْ عِنْمَا للهِ عَهْ كُلْ فَكُنَّ يُغْلِفَ اللهُ عَهُنُ أَمْ نَقُولُونَ عَلِاللَّهِ مَالْاتَعَالَوْنَ • بَلَّى مَنْ كَبُ سِينَةً وَأَخْاطَ وَبِهِ عَطَيْتُهُ فَأُولِيْكَ اصِّعَابُ النَّارِمُ فِيهَا لِمَا لِيرُونَ • وَالنَّيْنُ المَنُوا وَعَلَوُاالصَّالِكَالِ الْوَلِيُّكَاضَعًا بُ الْكِنَّةِ مَمْ فِهَا عَالِدُونَ • وَاذِاخَذُنَامِثَاقَ بَعِلْ مُلِالْتِكَ لاتعَنْدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اخِمَانًا وَذِي الفنى وَالبَتَامِي وَالْمَاكِينِ وَوَكُوا لِلنَّاسِ كُسْتًا وَأَفِهُ وِالصَّالِيِّ وَانْوَاالْزَلَوْعُ مُثَمَّ لَوْلَيْتُكُمْ الأقل لأمنك مرقالت ومعرض كالمتافق

06

وَإِذْ آخَذُنَا مِنَا فَكُمُ لِاتَنْفَاكُونَ دِمَاءَ كُمُرُكُ فَيَحْجُ انفتكونين وباركرائغ افرركم وأنغ كشفكوك نُمْ الله مؤلاء تقتلوناً نفيكر في ونفهفاً فيحكمن بارج تظامرون عليهم الانم والعُدُوان وَان يَانوكُ مُراكِاري تَفادُوهُمْ وهوم على المراجع المورون بغض الكتاب ويكفهون ببغض فناجزاء سننفك ذُلِكَ مُعِثْمُ لِلْ خِرَى فِلْكَيْوِي الْمُثْنَا وَيُعَمَّ أَلِقَيْمَ يُرَدُّونَ إِلَّا أَسَيِّ الْعَنْابِ وَمَا اللهُ بِغِافِلَ عَأَيِّمُ لُونَ اوليك النتن المتروالكالعامة الدينا بالأخرة فالانحقف عنه والعناب والمؤيضروت

المتنانيا موسما لكاتاب وقفينا مزيعيه بالوال العبسك البقات البينات وكثناه بري العنك العلالياء كوروليالاتهويانف كالتلباغ فَفُرِيقًا كُنْبُعُ وَفُرِيًّ مِنْ الْوِنَ ﴿ وَقَالُوا فَاوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ غُلْفُ بِالْعَنْصَمُ اللهُ إِلْفُرِهِ مُوصَّلِلًا مُا الْعُبْنِونَ فكالماء فزكائين عنواهم مقدق الاستعث وَكَانُوانِ فَهُلُ مُنْ مُنْفِيرُ وَعَلَالِدَيْنَ كُفُرُوا فَلَا لِمَاءُ مُاعَهُ وَالْمُنْ وَالِمِ فَلَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الْحَافِرِينَ بشكانت تروايه انفشه كان يكف والماأنزل مله بغياات يركا للدين عليه علين ينامون عباده فَالْوُالِفِشَ عِلْحَمْنِ وَلَيْحًا فِرِينَعَلَا ثُمْمِ بِكُ

والخاق وأمناع أنذك أته فالوا أنؤن ما أنذك عكينا فكغرون بالولاء فافولكي ومتقا لامعهم فالقلم تَعْلُونَ أَنْبِاء اللهِ مِن قَمْلُ إِنْ كُنْتُمْ وَمِن يَ • وَأَمْدُ جَاءُمُ مُوسِ البِّينَاتِ ثُمَّ الْجُذُنَّةُ الْهُ الْمُؤْمِنُ لِعِيدٌ وَالْنُتُمْ طَالُونَ وَاذَا فَهُ فَا مِينَا فَأَنَّهُ وَرَفُنا فَعَالَ مِنْ أَنَّهُ فَا مُنْ اللَّهِ الْمُنْفِقِ فاسمع فالواسم عنا وعصينا وأشربوا في قلوع أعبالكرم فَالْيُسَمَا عَامُوكُمْ بِهِ إِيَالَكُمْ أَنِ كُنْمُ مُؤْمِنِينَ • فَالْفِ طائة لكم الذأر الاخرة عندتيه خاليعة بن دو ب الناس فَمَنْوَ الْنَهُ الْنَامُ الْمُعَلِّمُ الْمَقِينَ ﴿ وَمَنْ يَمْنُوهُ الدَّا عَاقَدٌ نَوْمُ وَلَتُهُ عَلَى الظَّالِينَ ﴿ وَلَعَدُ فَوْاً مَضَى النَّاسِ على في وين الذبن الشركوا الود المن هم أو يع الف سنة فالموكوز عزجه بن العداب الن يعرونه لصديما يعلون وَالْ مَا مَا مُعَدِّدًا لَكِيرِ الْمَا لَهُ مَوْلُهُ عَلَيْهِا لَكِيدٍ اللَّهِ عَلَيْهِا لَكِيدٍ اللَّهُ عَلَيْهِا لَكِيدٍ اللَّهِ عَلَيْهِا لَكِيدٍ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا لَكِيدٍ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلْهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ ع

باذب القدم مدقاً لمائن مدية وعُدي وسنجالغ منين وكان عدواً سم وكلا يكت ورسله وعمل وسيالنان عُدُّةُ لْلْعَادِينَ • وَلَقَدُالْزُلْنَا اللَّيْكَ أَيَاتِ بَنِيَاتٍ وَكُلُوْمُ اللَّهُ الْمُاسِقُونَ ﴿ وَكُمَّا عُامَدُوا عَفْدًا بنده وَيَح مُهُم مُلِ لَوَهُم وَيُون و وَلَا خَاءُ هُمْ المولين غيدالم مصدق لماستهم مندفري من الذين اوُنوالكَا يَكِنَابُ اللهِ وَدَعْظُومِ كَانْهُمْ إِنْكُنْ ﴿ وَاتَّبُعُوامانَنْ لُواللَّهُ إِلَيْ عَلِمالُهُ سُلِّمانَ وَمَالَّذِسْكُمانَ ولكن الشاعين كذوايعلموت الناس التيحروا انزل عَلَىٰ اللَّيْنِ سِابِلَوْادُوتِ وَادُوتَ وَانْعِلَا إِيْنَ اهْدِ عَيْاتُولا أَمَّا نَعْنُ فَيْنَةُ فَلَا لَكُوفِيتُعَلِّمُونَ مِنْهُمَا الْ الْفَوْنَ بِهِ بِينَ الْمُعِدُ وَدُوْمِهِ فَالْفِيضَادِينَ بِهِ مِن اَحِدِكُمُ الْوْ فِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ مَا يُفْتَدُو وَلَا يُنْعَفَّمُ

وَعَلَمْ نُوْمَ كُلُ كُلُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّالًا مُنْ مُلَّالًا مُنْ مُلَّالًا مُنْ مُ وَلِيْهِ مِا شَوْدًا لِهِ اَنْفُهُمْ مُوكًا وَالْعُكُونَ • وَلُوْ أَكُو اسُوا واتنوالمنو نه بن عندالله في لوكانوا يعكون بِأَءْ ثِهَا الَّذِينَ النَّوُ الْاتَتُولُوا الْعِنا وَقُولُوا الْظُونَا وَسُمَعُوا وَلَكُونَ مَعُدُاكِ اللَّهُ مِعْ اللَّهِ الْدَيْنَ كُنُوالْمِيِّلِ الكناب ولا النيكن أن يغزل علنهم في عيرس ولله والله يختص رُحمته عن يشاء والله دوالفضا العظم مَانْسُخُ مِنْ إِيدَ آذَنْنِيهَ أَنْاتِ بَعِينِهِ الدَّمْنِلِهِ الدَّمْنِلِي الدَّمْنِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِيلِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِلِي الدَّمْنِلِي الدَّمِيلِي الدَّمِيلِي الدَّمِيلِي المَائِقِيلِي المَائِقِيلِي المَائِلِي الْمُنْفِيلِي المَائِلِي المَائِلِي المَائِلِي المَائِلِي المَائِيلِي المَائِلِي الْمُنْفِيلِي المَائِلِي المَلْمِيلِي المَائِلِي المَائِلِيلِي المَائِلِي المَائِلِي المَائِلِي المَائِلِي المَائِلِي المَلْمُعِلْمُ المَائِلِي المَائِلِي المَائِلِي المَائِلِي الْمُعْلِيلِي المَائِلِي المَائِلِي المَائِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي المَل لْمِنْهُ لِمَا لَوْنَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَكُونُ فَالْمُونَاكُمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ لَهُ لَكُ النَّهُ إِنَّ وَالاَّ يَعْنَ وَاللَّمْ مِنْ دُونَ اللَّهُ مِنْ وَدِنَ اللَّهُ مِنْ وَلِيّ ولاتضير م المرديدون أن تسكود سويكم ماسًا وليمن فراوس يتبذل اللنز والأمات نعد فلل النَّبِيلِ • وَدَلَّتُهُمْنُ أَمْلُلْكَابُ لُويُو دُونُكُو

مِنْ بَعْدِ إِيمَا نِهُمْ كُنَّاءً مُسَدًّا مِنْ شِنْدِ أَنْفُهُمْ مِن بَعْدِ مانبين منه لحق فاعفو واصغوا حقي ألئ الله باسل التَّالَيْهُ عَلَيْ لِأَنْهُ عِنْدُ لَكُ وَانْوَا الروة والتدو الأنفسكين فسيخد فاعندالله إِنَّ اللَّهُ عَالَوْكَ بِصَيْحٌ ﴿ وَقَالُوالْنُ يَدْفُلُكُمِّنَّهُ لْأَنْ كُانَ هُورًا أُونَضًا عَا تِلْكَ آلمانَهُ مُ قُلْهَا تُوا يُوْ عَالَكُمْ الْمُنْتُرِصُا وَقِينَ \* كَانُ ثُوا شَكْمُ وَهُمَّةً لله وهو محسن قله اجرع عِندَر ته و لاهاف عَلَيْهُ وَلَا فَهُ يَجْزُنُونَ وَ وَقَالَتِ الْمُحُودُ كِنْتِ النَّمَا فِي عَلَيْ عَلَى أَنْ أَوْ وَقَالَتِ النَّمَا عِلَى لَيسَت رِينَا اللهُ وَيَاكُمُ الصَّادُولَةِ مُعْ رَفَّا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لايالي من قروم مالته يجام ليه وم لوم العيمة فيا كانها

نُعْنَدُونِهَا اسْمُعُهُ وَسَعْنِي مَلْ عِلْ الْوَلِيَ مُنْ عَلَا عَلَا اللَّهُ مَنْ عَلَا عَلَا اللَّهُ وُيْدُ فُكُما الْآخَانِينَ • لَهُمْ فِالْدُنَا خِنْ كُ وَكُمْ فِي الْحَرَةِ عَذَاكِ عَظِيمٌ • وَتَتَعَالَتُهُ وَالْفِي وَقَالُوا الْمُعَدِّدُ اللَّهُ مِلْكُ مَا فِي الطَّمْلُاتِ وَالْأَشْ كُلُ لُهُ فَا نِينَ ﴿ بَدِيُو الشَّمَانِ وَأَكْنِينَ واذاقضي مرا فاتما يقول له كن فيكون وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُعْلَمُونَ لَوْ لَا يُعَلِّمُنَّا ٱللَّهُ آقَ تَتَّالَيْنًا الِدُّ كَذَٰلِكَ قَالَ لَنَهُ مِنْ قَمْ الْهُمْمُ ثِلَقُ فُوهُ مِنْ اللَّهُ مُ فُلُهُمْ فَدُبِّينَا الْا يَاتِ لَقَى مِرْنُقِوْنُ الْمِ الْمِقْدُونَ الْمِ الْمُ رُسُلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيلًا وَنَدَمَّلُ وَلَا شَكُمُ عَنَا صَعَالِ لحيم المن في المنظمة والتفاي حَدِّيْتِهِ عَلَيْهِمُ مُلْآنِ هَدِي لِللهِ هُوْمِي وَلَيْنِ الْبَعْثَ

آهُو آءَ وُمِعُداللَّهُ عِلْمَا رَبِّي إِلَيْهُمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن وُلَانَصِيرِ • الذِّينَ النَّيْنَاكُمُ اللَّمَاتَ يَتْكُونُهُ عَقِيلًا لَّهُ الليكاع يُونُونُ بِهِ وَمَنْ مَكُونِهِ فَالْوَلِيكَ وَالْفَاسِ فَا يَابِي إِسْرَائِلَ أَذِكُو أَنِيتِ الْمَانِعُةُ وَكَلِيمُ وَأَيْنِ فَضَلَتُهُمْ عُلِمًا لَمَا عَنَى ﴿ وَأَنَّهُ الْوَمَّا لَا عَنْيِ نَفْسُ عَنْ نَفِيرِ شَيْكًا فِهِ لَا يُعْبَلُونُهَا عُدُلُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا فِي يَصَرُونَ • وَاذَا يُتَاكَيٰ فِالْهِيمَ رَبُدُ بِكُلُمُ اللَّهِ عَالَاتِي خَاعَلُكُ النَّاسِ إِمَّامًا قَالَ وَمَنْ دُرِيَةِي قَالَ لَا يُنَالُ عَمْدُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَأُوْجَعِلْنَا النِّينَ مَثَالَةً لَلِنَّا سِ فأنا فأتخذفان مقام أباميتم مفلي وعدنا اللكانالهم وأسمعيل ان طَقْول بيتي للطائنين وَالْعَاكِنِينَ لِوَالْوَكِمُ السُّجُودِ • وَأَذِقَالُ إِلْهُلِيمُ

المعان،

تِيةِ أَجْعَلُ هٰذَا كِلَدًا أَمِنا وَأَدْزُقَ أَعْلُدُمِنَ النَّمُونَ مَنْ امَيْ مُنْهُمْ مِاللَّهِ وَالدُّمُ لِلْحِن قَالَ وَمَنْ كُنْ فَأَمَتُ مُنْفِيلًا مُمَّ اصْفُعُ الْاعْدَابِ النَّادِ وَبْيِّرَلْكُسِينَ • وَادْ يرْفُهُ الراهيم العُواعد مِن البينة واسمع أرتبنا تَقللُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّمْيُعِ الْهَلِّيمُ . دَبْنَا كُمِّعُلْنَا مُسْلِمِينَ فَكُن فُرِينَا أَمَّةً مُسْلَمَةً لِللَّهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَارْفًا مَنْاسِكُناوَتُ عُلَيْنَا إِنَّكَ انْتُ الْتُولَٰ لِنَهْ يَمُ دَّتَمْنَا وَأَبِعَتْ نِيهِ مُرْسِولُ مُعْمَرِينَا لُو اَعَلِهِمْ لِلْأَلِيْكَ ولع لم في الكناب والمعلمة ويوكيهم إنك أنت العر كَلُّهُمْ ۗ وَمُنْ يَخِبُ عَنْ مِلَّةِ الْوَاهِمُ إِلَّاسَ سَفِهُ نَفْسُهُ وَلَقَدُ مُطِنَّيْنًا وُ فِي الدُّنْيَا وَابَّهُ فِي الْمُخْتَ كِنَ الصَّالِحِينَ • أَذِقَالَ لَدُرَتُهُ أَسَالُمُ قَالَ اسْكُمْ الْرِبْ الْعَالَمِينَ • وَوَصَّى عِبَا أَبِرَاهِمَ

بَنْيِهِ وَيُعْتَكُ إِلَائِيَّ إِنَّ اللَّهُ أُصِلِّخَ كُلُمْ الْذَيْنَ فَلَا تُمُونُنَّ الْأُوانَةُ مِنْ مُونَ • اَمُكُنَّةُ شَكْدًا الْمُؤْمِ يَعْفُهُ الْوُدُ أَذِ قَالَ لِنَهِ وَمَا تَعَبُّرُونَ مِنْ مَعْدَقَالُمُ نَعْبُدُ لِمُكَا وَالْدُ الْمَائِكَ الْمِلْهِمَ وَاسْمِمَ لَوَاسْمِعَ فَاسْمِعَ الْعَالُواحِدُّ وَيَغْنُ لَدُسُمِلُهُ • تِلْكَامَةُ قَدْ خَلَةً كَالْمَاكْسِتُ وَلَكُمْ مِلْكَبِّمُ وَلَا شَنْكُونَ عَالَمَا نُوْا يُعْلُونَ فَ وَقَالُوا كُونُوا هُوجاً أَوْ نَصَالِهُ تَعَتَّدُ فَأَقُلُ فَلَهُ أَلْكُوكُمُ أَلْهُمَ حِينِمًا فَتَأْلُونَ يَنُ الْمُسْكِينِ فُولا الله تَعْمَا الله وَمَا الزُّلاليُّنا وماأنونك لاالزاهم والسمير والشخى وتعقوك والاسباط وكاأوليكوني وعيسى ومااويق البنيون فادتائم لأنفرق ببي أهديف وَغَيْ كُلُ سُلِمُونَ • فَانْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَالَّا اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

مانته

ناامنتُمْ بِهِ فَقَدِ أَهْ تَدُوْا مَانِ تَوَلَّوْا فَإِنَّا هِ فِي شِعَانِ يَلْنَاكُهُمُ اللهُ وَهُو السَّيْمِ الْعِلْمُ \* صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ المُعْلَمُ وَعَنِي لَهُ عَالِدُونَ • قُالِحُنَا مِونَا في لله وَهُورَيْنا وُرَيْكُمْ وَكُنّا أَكُمّا لُنا وَلَكُمْ اعْالَكُمْ ويخن لله مخلِص الم تعولون التالواهم والسلعير والسلحة ويعفى والأشاط كالوافوة اونضائي قُلْ أَهُ فَيْمُ الْعُلْمُ إِم اللهُ وَمُنْ أَظُامُ مِنْ كُمِّم شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ فَاللَّهُ بِغَافِلُ عَالَتُهُ الْعَلَامُ تِلْكَ اللَّهُ قُدْ كُلُّ لَمَّا لَمَا كُلِّكُ وَلَكُمْ مُنَّاكُسُبُمُّ ولاسكون عاكاني يعالن سيقول الشفهاءمي النَّاسِ مَا فَالْهُمْ عَنْ قِلْهُمْ الَّتِي كَانُواعِلُهَا قُلْ لِلَّهِ المنفرة والمغوب يفدي من ينتأ والحصوا طامتهم وكذلك جعلنا أمتة وسطا لتكويوا شهداء عالياتا

ويُون الرَّسُولَ عُلِيكُم تَهْ يَدَّا ومَا جَعْلَنَا الْقِبَلَةُ الَّتِي كنت عليها الله المعلم من يتبع الوتول من ينقلب عَلَيْ عِنْدُ وَانْ كَانَتْ لَكِيمَةُ إِلَّا عَلَىٰ لَذِي هَالْمُ وَمَا كُوانَ اللَّهُ لِيضِيعَ الْمَا نَكُمْ إِنَّ بِالنَّاسِ وَوَفَّ وَبُم تَدْنَرُ كُنْقَلْبُ وَعُمِلَ فِي لِينَمَاءِ فَلَنْهِ لِينَكَ قُلْلَةُ رَضِي وَلَ وَحَمِكَ سُطُوالْمُعُما كُوام وكُمْ يَعُمَا لَهُمْ وَلَوْلُوا وُجِي مُنْ مُنْفُرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُونُو الْكِتَا مِلْمُعْ لَمُنْ اَنَّهُ لَكُوْنِينَ رَجِّمُ مَا اللهِ بِعَافِلِ عَالِمُ الْعَلَيْنَ وَلَيْنِ البُّتُ الذين أونوا الكِتابِ لِلسَّالَةِ ما سَعُوا فَبلتكَ ومُناانْ عَبِنابِعِ تُبَالَقُنُمُ ومُنابَعُنْ فُهُمْ بِتَابِعٍ فَبْكَةً بَعْضِ وَلَيْ الْعِنْ الْعَلِي عَمِي تَعْدِ مَا حَاءَكُ كُلُّ عِلْم إِنَّكُ إِذًا لِمُ الظَّالِينَ ﴿ ٱلْفَيْنَ النَّيْنَا فِي ٱللِّنَابُ يُعْوِفُونَهُ كُمَا يُعْرِفُونَ أَبْناءَ فَهُ وَأَنَّ فَمَا يَكُمُ لِيهِمْ

بانون

يُمَوْنُ الْحَوْدُ مُهُمِعِينًا ﴿ لَكُنَّ مِنْ رَبَّكَ فَالْمَاكُونَ } مِن مُعَدِينَ ولِكُلِ وَعِنْهُ وَوَلِينَا فَأَسْفُوا لَا الْمُوالِيَّا الْمُ النالكونوا فاج الله بيعا إتفاله على أنبي فدن وَيْنِ حُبْثُ خُرْجُتُ فُولً وَهُولًا عُلَا اللَّهُ وَالْحُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْحُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْحُولُ مِنْ وَإِنَّهُ لَكُونُ مِن رَبُّكَ وَلِمَ اللَّهُ مِعْلِفِلَ عَلَيْ الْعُلُّونَ • مُنْ حُبِتُ خَجْتُ فَوَلَ فَحْمَكَ شُعِلًا عَمَا الْحَرامِ فَ مُرْوَلُوكُوكُوكُ لَمُ شَعْلُوكُم لِتُلْمُ لِكُونَ لِلنَّاسِ عُلِكُم الحَدِدُ إِلَا الْذَاتِي ظَلَمُونِهُمْ فَلَا عَنْتُ هِمْ والمشي وكريم الفتي المارو والمراد والمراد مَا السَّانَا فَلَهُ رُبُولُ فَنَ لَمُ يَتَّلُوا عَلَىٰ لَمُ وَأَلَّا تِنَا ورود ويعلم في الكتاك والعلمة ولعام مواكم رد المراد و معلم المراد مراد المراد ولا تلغوور المريم النبي أمنو استعنب الما

وَالصَّلَقِ الدُّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ ﴾ ولا تَعُولُوا لِنَ بُقْلَهُ إِنَّا أَمْ اللَّهُ الْمُلَاثُ بُلَاهُما أَذُو لَكُونُ الْسَعْوَانُ } وَ الْمُلْكُونِ اللَّمْ اللَّهُ وَالْمُوا وَلَيْتُونِ وَالْمُوعِ وَلَقَرِّمِ اللَّهُ وَالْمُوا وَلَيْتُوعِ وَلَقَرِّمِ اللَّهِ وَلَيْتُوعِ وَلَقَرِّمِ اللَّهُ وَلَيْتُوعِ وَلَقَرِّمِ اللَّهِ وَلَيْتُوعِ وَلَقَرِّمِ اللَّهِ وَلَيْتُوعِ وَلَقَرِّمِ اللَّهِ وَلَيْتُوعِ وَلَقَرِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْتُوعِ وَلَقَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْتُوعِ وَلَقَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُوعِ وَلَقَوْمِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْتُوعِ وَلَقَوْمِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْتُوعِ وَلَوْمِ وَلَيْتُوعِ وَلَقَوْمِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوا لِللْمُوالِقُومِ وَلَيْتُوعِ وَلَقُومِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوا لِللْمُ اللَّهُ وَلَيْتُوعِ وَلَقَوْمِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوا لِيَعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُوا لِللْمُوالِقِي اللَّهُ وَلِي اللْمُوالِقِي اللْمُوالِقُومِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوعِ وَلَيْتُوعِ وَلَوْمِ وَلَيْتُومِ وَلَا لِمُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَالْمُوالِقِي اللْمُوالِقِي اللْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِي اللَّهِ اللْمُؤْلِقِي اللَّهِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ وَالْأَنْفُرِ وَالنَّمُاتِ وَيُشِرِّلُهُمَّا مِن النَّبِي إِذَا أَمَا نُوْمُ مُصِيبِ لَقَالَيْ إِنَّا يَعْدُ وَإِنَّا الْمُدْلِحِينَ أوليك عليف مكان من ممم ورعد كالله المُنْدُونَ ﴾ إنَّ السَّمْ أَكُلُو فَعَلَمْ شَعَا يُوانَّهُ فَنْ حِجَ الْبِينَ الْحَمَرِ فَإِنْ خَالَ عَلَمْ لَا يَعِلَوْ فَكُلَّا مَنْ مَوْعَ فَي فَانَ اللَّهُ سَالَ عَلَيْهُمْ إِنَّ النَّهِيُّ بَكُمْ وَيُ مَا ٱنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْعُدَىٰ مِنْ مَعْدِما بَيِّنا الْمُلْتَ الرِوْ الْكِتَابِ الْوَلْيُكِ بِلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعِنْهُمُ اللَّهِ عَنْوَى عَنْ الِاَ الذَينُ تَابُولَ أَصْكُولَ وَيَتَنُولُ لَوْ أَوْلَئِكُ اتَّرْبُ

عَلَهُمْ وَأَنَا التَّوَا وَالْحَدْثِيمَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَفَرَكُمْ وَمُالُوا أَوْمُ كُفَّا لَ أُولَيْكُ عَلَهُمْ لُعْنَةُ اللَّهُ فَكُلَّهُ فَكُلَّهُ فَكُلَّهُ فَيُكُو وَلِنَاسِحُمِينَ عَالِينَ فِيمَالُا يُفْفَى عَنْهُ الْعَنَاكُ وَلَا مُ يُنْظُرُونَ \* وَالْعَلَمُ الْ ولَمِنْ الْرَائِمُ مَا الْحَرِيرُ الْحَرِيمُ الْرَائِمُ الْحَرِيمُ الْرَائِمُ الْحَرِيمُ الْحَرِيمُ الْحَرِيمُ خيلة التنملوت والأرضروانحتاه فالكثل والتخار وَالْمُلْكِ الْمَحْتُمُ فِي فِي لَكُونِ إِنْفُو النَّاسُ مَمَّا تُوْلِيَّهُ مِن التَّمَايِنُ مَا يِهِ فَأَخْرَا بِعَالَا وَثَنَ بعاض تماويت فيمامن كآداتة وتفسف لْزِيام وَالْتَعَالُكُنَّ بِينَ النَّمَالَةِ وَالْأَصْلِكَارِ لِتُوْمِ يُعْمِلُون فَي وَمَن النَّاسِ مُن يَعْن مُن دُون اللهُ أَنْذَادًا يُعْتَمَهُمْ كُنَّا للهُ وَالذِّينَ أَمَنَّا مُنَّذُ حَيًّا لِلهِ وَلُو يَرَكِالْنَيْنَ ظَلَمُا أُذَرِقَ

العُنْادَاتَ الْقَوْمَ لِلْمَجْمِعِيًّا وَأَنَّ اللَّهُ سُدُولِدُ الْعُنَابِ } إِذَ تَبَوَّا النَّهَى التَّعْمَامِين الذَّيْنِ البعى ورا كالعنات وتقطعت لهلاسان وَقَالَا لَذِينَ الْمُعْلِ لُوْلِنَّ لَنَا لُرْحٌ فَنْتُرَّا مُنْهُمْ خَا تَبَرَّ فُكُمِنَّا لَذُلِكَ لِيهُمُ اللَّهُ الْمُ حَسْراتٍ عَلْهُم وَمَا أَهُم إِلَا حِينَ مِنَ النَّالِ يَاءَ يَمَا الْنَاسُ كُلُومِنَا فِي الْأَضْرِكُلُا ؟ طِيِّتًا ولا تتَّعُولُخُطُلِحِ الشَّيْطَانِ آيَّهُ لَكُمْ عَدُقَمْيِنَ ﴿ إِنَّا أَيَّا مُنْكُمْ مِالِسُوخِ قَ وَالْغَيْنَاءِ وَإِنْ تَقُولُواعِلُمْ إِنَّهُ مِلْ تَقْلُمُونَ \* وَذِا قِيلُهُ مُم اللَّهُ عَلَى الزَّرُ اللَّهُ قَالُوا مُلَاتَتُعُ مَا ٱلْفُنْ عَلَيْهِ أَنَّا وَكُوْكُانَ أَنَّا وَكُوْكُانَ أَنَّا وَكُوْ لايعقلون شنا ولا يفتدون

وَمِثَلُ لَنَّيْنَ لُفُرُهُمْ كُمُثُلُ لَنَّكِ يَنْعُِي بِمَا لَا سُمُ إِلَّا دُعَاءً وَبِنَاءً صَعَرَبُهُم عَيْ عَمْ الْمُ يُعْقَلُونَ 6 يَاءَيُّهُا الْنَانَ اصْغَاكُونَ طَيَّاتِ مِا دَرْفَنَالَمْ وَاشْكُرُوا لِنَّهِ انْ كُنْتُمْ اليّاءُ تَعْبُدُونَ • إِنَّهَا حَرْمَ عَلَيْهُمُ الْمِيَّةُ وَالدَّمَ وَكُمُ لِكُنْنِ وَمَا الْمُلَّافِينِ اللَّهِ فَنِ اصْطَرَّغُ يُرِياعٍ وَلَاعَادِ فَلَا أَيْمُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ حَمِيمُ ﴿ إِنَّالَّذَانَ يَكُمُّونَ مَا أَنْزُلُ لِللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ وَيُشْتَرُونَ بِهِ ثَمَّناً مَلِكَ أُولَيْكَ مَا يُكُلُونَ فِيطُونِهُ لِأَالنَّارَ ولا يعمقهم الله بعم القيمة ولا أو كيم الضَّادُ لَهُ بِالْهُمَ كِي وَالْمَنَّاكَ بِالْفُفِيَّ فَيَ الْمُسْرِّةُ

عَلَىٰ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مَزَّ لَا كُلِتًا بَ بِالْحَيْقِ وَاتِّ الَّذِينَ الْخُلُفُ فِي الْكِيَّا لِلْهِي شَوَّا وَ يَعِيدٍ كيسكالبران ولوا وبجوهك قبالفزة فالغرب وُلَكِنَّ الْبِرِّمَنُ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْلَاَيْخِرِ وَاللّهَ يَكُوهُ وَاللّنابِ وَالنّبِينَ وَآنَيُ الْاَلْحَلْجِيهِ ذَوِيلْقُرْ بِي وَالْيَتَامِ وَالْكَالِينَ وَامْرَ النَّبِيلُ والشابيلين وفرارقاب وأقام الضلق فاتي الذكوة والوفون بعميهم إذاعاهد فاطلقان فِالْجَالِيَا وَ كَالْضَرِّةِ وَحَيْنِ الْمُؤْسِلُ وَلَيْكُ النَّكِيُّ صَدِقُوا وَأُولَيْكُ وُ الْمُقْوَرُ فَيَاءُ مِمَّا الَّذِي المنواكيتب عكيتم القيضائ فالقناي الخرتباكير وَالْعُنْدِبِالْعُنْدِ وَالْاَنْتِي الْلاَنْتِي الْمُنْتَى الْمَنْعُفَى لَهُ مِنْ أَخِيهُ شَيْخُ فَاتِنَّاعُ بِالْعُرُونِ وَاذْ كُو

1

0

到 二二

على المحادث ال

いかがん

اليدباحان ذلك تخفيف من تعلم وَدُ فَنُ اعْتَدِي بُعْدَةُ لِلَّا فَلُ عَذَاكً لِيمْ وَ وَ قِصامِحُمُونَا أُولِيالاً لْنَاكُعِلَمُرْتَفُون وُتُعَلَيْ إِذَا حَضَالُمُ اللَّهِ اللَّهُ الل مُ لَعَ خُرًا لُوصَيَّةُ لُلْ لِمَنْ وَالْأَفْرِسَ بِالْفُرُوفِحَقّاعُلُمُ الْمُتَّتِينَ • فَيْنُ لَدُّ لِي بغضا سمعه فآتا أرشه عكما لنآن سدكو اتَّ اللَّهُ سَمُّ وعَلَيْمُ . فَنْ خَالَّ مَنْ بصرجيفاً أوانيًا فأصَّلَح سُهُ مُعَلَّمُ أَعْمَ عُلْدان الله عنور رحم و ماء تما مُ كَمَا كُنْتُ عَالِمُانِهِ المناعات الما مُعْلَمُهُ لَعُلَامُ تَنْفُونِ • الْإِمَّامُعُدُنُ مَنْ كَانَ مُنْكُونُمُ رَضًّا أُوعُكُمْ إِسْفَ

مُعِدَّةُ مُنْ أَيَّا مِلْخَرَةِ عَلَىٰ لِلَّذِينَ يُعِلِّيقُ فَهُ أُنَّهُ طَعَامُ مُسكِينٍ مَنْ نَعُوع خَيْلٌ هُون مِنْ وَكُولُ وَأَنْ نَضُومُ وَلَحْيُنَ كُمْ أَنْ كُنْمُ لَقُلْمُ فَا سَنْهُورَ مَضَانَ النَّكَ أَنْزِلُ فِيهِ الْقُرَانُ هُدٍّ لِلْتَاسِرِ وَبَتِينَاتٍ مِنَ الْهُدَيٰ فَالْفُرْقَالِ فَنَ سَِّمَ بَهُ الشَّهُ وَلْيَصْمُ وَعَنْ كَانَ مَريضِاً أَوْعَلَىٰ سَفِرَفُونَهُ ثُمِنْ أَيَّا مِلْخَسَ يُويدُ الله مِكُنُ الدِّسْرِ فِي لا يُرْبِينِهِ فِي الْعَسْرِ وكتكماكوا العِلَة وَلَتُكُوِّوااللَّهُ عَلَى الْعِلْدَة وَلَمُ لَكُمْ رَسُتُكُورَ فَ وَإِذَا لَكُالُكُ عِبَادِي عَنَّى فَأَتِّي وَسُلِ حِيبُ • دُعُوجُ اللَّاعِ إذادعان فلنتير ولى والوهنوا يلعلهم يُوسدون أَحْلُكُمُ الْيُلَةُ الصَّاء

الخفت

لرُّفْتُ الْإِنسَا يُحَكُّمُ هُنَّ لِلمَّاسَ لَكُمْ وَانتُمَّ لناس كورة علم إلله أسَّا لا كني يعنانون نفسكم فتاك علنكم وعفاعتكم فالأن يشر وُهِنَّ وَالْتَقُوا مِالَّتِ اللَّهُ لَكُمْ وَكُورُ واشربواحتي سين لكولفط الأبير مَن أَخْيُطُ الْمُسُودِ مِن الْغُمْ نَتِمُ أَمْوًا ا القِيامِ إِلَيْ لَكُيْلِ وَلَا نُتَا شُرُوهُونَ وَأَنْكُمُ عَالَفُونَ فِي السَّاحِدِ تِلْكُ حُدُودُ اللَّهُ عَالِاً عَالِهُ اللَّهِ اللَّه لِلتَّاسِ لَعَلَهُ مُ يَتَّعَوُّنَ • وُلَا تُتَّاكُّكُمُّ مُؤْلِكُمْ مُبْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْ لُوا بِعِمَّا لِلْحُكَا مِرِلْتُا كُنُوا فَرَيقًا مِنْ أَمُواللَّنَامِ الْاَثْمُ وَانْتُمْ لَقُلْمُونَ • يَسْتَلُونَكُ ا

عَنَ الْأَمِلَة قُلْ عُنُ مُوالِيَّتُ لِلتَّاسِ وَالْحِ فَكُنَّ البريان تنا نقاالبيوت من فريوها والبن الترَّمَن اللَّي وَالْوَاللِيونَ مِن اللهِ بِها وَانْقُوالْتَهُ لَعَلَّا لَمُ تُفْلِمُونَ • وَقَايِلُوا فِي سبيلالتوالنين يقاتلونكر ولانقتدفا انَّ الله لايحُتُ الْعَتْدَينَ • وَاقْنَالُوهُمْ إِنَّ كيت تقعتم وخرجوه مرحيت وجو والفِتنةُ الشَّكُونِ الْقَتْلُ لَانْهَا بِلَهِ مُ عُنَدُ النَّحِيلُ لَحُلْمِ حَتَّمَ يُقَاتِلُوكُمْ فَيْهِ فَانِ قَالَكُو كُمْ فَأَقْتُلُوهُ كَالْكِحِلَّا الْكَافِينَ • فَإِنِ النَّهُوْلِ فَإِنَّ غَعُورُ مِ تحيير وفاتلهم عقلا تكون فْتَنْهُ وَيُدُونَ الدِّينَ لِلَّهِ فَإِنَّ النَّهُوا

فالمعوال

فَلَهُ عُدُوْنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِينَ • الشَّهُ (أَحُرُمُ لتفريخ لمروك ووثاث قصاص فكراعين عَلَيْهُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يَمْتُلِهِ الْعَثَرِي عَلَيْهُمْ واتفوالله وعكران الأمع المتعين وَانْفِعُوا فِي مِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِ لَكُمُ الْحَ لَقْلَلَةِ وَلَحْيِنُوْ إِنَّ اللَّهُ عِبْ الْحِينَانَ وَالْمُوالِحُ وَالْمُورَةُ لِلَّهِ فَأَنْ الْحُصْرِ لَهُ فأاستيسك الهابي ولاتخلفو أوس حَتَّ يُلْغُ الْمِنْ يُحِلُّهُ فَيْ كَانَ مِنْكُمْ اوبدادي من راسيه ففي لهمي صامراد مَدْ قَدِ أُونُدُلِ عَاذًا أَمِنْتُمْ لَمُنْ تُسْتَعَ بِالْغَيْ الج قَالْسُيْسُ مِن الْمَدِي فَمُنْ لَدْ يَحِدُ فَصِيامُ ثُلُّتُهُ آيًامِ فِي لَخَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَحُعْمُ

تِلْكَ عَتَنُونَ كَامِلَةُ وَالِكَ لِنَ لَوْ لَكُنْ خَاصْرِكِ المتع الخلم واتقوالله فاعلى القالله شديد العِقَابِ • الْحِيَّالَيْهُ وَعَلَمُانَ مَنَ فَضِ فيمق الج فلا فيت ولانسوة ولا جدالة لج ومَالَقُنْ عَلْهُمْ خِيْرِيعُكُمُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَاتَخِيرٌ الزادِ التَّفْعِيٰ طَلَقَوْنِ بَآنُ الْأَلْابِ لَيْرَعَكُنِكُرُ جُناحُ أَنْ تَبْغُولُ فَالْمُنْ رَتَكُمْ فَإِذَا افْضَعُمْ مِنْ عَرَفًا يِتَ فَاذْكُرُ وَاللَّهُ عِنْدَلَّكُ عَرَّفًا مِرْوَاذَكُ وَيْ كُلُّهُ مِنْ كُنْ مُنْ مِنْ بَيْلِ لَيَ الْغَالِينَ فَخَ الْفِيهُ مِنْ حَيْثُ أَفَا هَا لَنَّا مِنْ وَالسَّغِوْ وَالْقَدَ أَنَّ اللَّهُ عَلِيْوِكُ تحييم • فإذا تَضْيَتُمُ مِنَا لِسُكُمُ فَأَذَكُو وُالسَّهُ لِذِكُمُ الْمَاءُ لَهُ الْوَالْمُتَأَةُ وَكُمَّ فِي النَّاسِ مِنْ يَقُولُ مِّنَا ابْنَا فللأنياومناله فالافتخرة بمخلون

يَعْهُدُ مِنْ لَقُولُ رَتَنَا أَتِنَا فِي لَدُنيا حَسَنَةً وَفِي لَآنِعُرُهُ خَسَنَةً وَقِنَا عَنَاكِ النَّارِ • أَوْلَيْكُ لَهُ نَصِيبُهِ عِلَاكَبُولُ وَاللهُ سِينَ وَ الْحِمْاتُ وَأَوْرُواً فأتام معدوداة من تعالى ومن فالأأغم عليه وَمَن تُنَاخُرُفُادُ الْمُعَكِيَّةِ لِيَ الْقِي وَلَقُوَّاللَّهُ وَالْعَلْمُوا نَكُمُ اللهِ تَحْتَرُونَ • وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بَعْدَكُ قُولُدُ فِأَكْنِوعَ الدُّنيا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَيْهَ الدُّنيا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدُّنيا وُهُوَ كُرِكُونُ صَامِ • وَإِذْ أَنَّوْ لِي سَعَىٰ وَأَلَّا يُضَ ليفسك فيهنا وكفلك أنخرت واكتشركاته لايخت الفَسْلَةِ • وَاذَا قِبَلُهُ الْتُواللَّهُ الْعِزُّاتُ بِالْأَنْشِ فَحُسُهُ حَقَّتُمْ كُلِّيشِرًا لِمَادُ • فَهِنَ لْنَا مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ أَتِنَا مَ تُوضَاتِ اللهِ وَأَنْلَهُ رَوُّ فُ بِالْعِيادِ \* يَاءُ يُّهَا الْذِينَ ۖ أَمْنُواْ وَخَلَوا

فيالس لمكأقة ولاتشعى بخطوا الشيطاي إِنَّهُ لَكُمْ عُدُوَّهُ إِنَّ وَ فَإِنْ ذَكُلَّمُ مِنْ اللَّهُمِيُّ اللَّهُمِيُّ اللَّهُمِيُّ اللَّهُمِيّ مُلْمَا وَكُلُوالْمُنْ الْمُنْكُولُولُ فَالْمُلْمُ اللَّهُ عُلِّمُ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ عُل عَيْمُ • هُالَيْظُوْنَ الْآانُ تَا يَهُا مُ الله في فَلْلِكُ مِنَ الْغَامِ وَاللَّهُ يُكُهُ وَفِي الْمُرْ وَالْمَالِيَةِ نُرْحَهُ الْأُنْمُورُ سَالِنَا إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّنَا وُ مِن آيَةٍ بَيْنَةٍ مَنَ يُبَرِّلُ نُعَمَّ اللهِ صُ تَعْدِمُ الْمَا مُ ثُهُ فَإِنَّ الْتُهُ شَدِيدًا لَعْنَادٍ زُيْنَ لِلنَّانِ لَمْنَ لَمْرُوا لِكُنُومَ التَّمْنِيا وَسِيحَ فُنَ مِنَ الْذِينَ الْمَوْ وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْهُمْ يُوْمُ الْقِيمَةِ وَاللَّهُ وَفُونَ مِنْ يَشَاءُ دِغَيْرِحساب كَانَ الناسُ لَمْنَةً وَلَحَمَّا فَبَعَتَ اللَّهُ النَّبِينِ مِسْرِهِ ومنذرين والزاعفة الكتاك بالموت ليحاز

بين التاس فيماأختكف فيد ومالخنكف فيد لْكَالَّذِينَ أُوتُونُهُ مِنْ بَعُنْ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّيْنَا يُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَمَا اللهِ الْنَصَ امْنُولِلَا أَخَلَفُوا فيهمن أنكو بأذنه والله المريمن يستاء الصراط مُستقم أمْ حُستم أَنْ تَلْحُلُو عَنْ وَلَيْ أِنَّا لِكُونُ مِنَّالًا لَذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُكُم تَعْجِ الثائاء والضراء وذلالواحتة بقوالل والذبن أمنوامقة متيض انتيه الأان نصر وَيُكِ • وَيَشْكُونَكُ مَاذَانِيْفَقُونَ قُلْما نَفَقَةُ مِنْ حَيْرِ فَكُلُوالِدَيْنَ فَالْاقَرْبِينَ واليتامي ولك كين واستبيل وماتفعلو مِن خَيْرِ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيمٌ وَكُنَّ عَلِيمُ القنال وهو كروي كن وللم وعسر التلا

وَهُو شُرِّ لِلْ وَالله يَعْلَمُ فَأَنْتُمْ لَا تُعْلَمُنَ يُسْكُونِكُ عَرَ الشَّهْ إَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قِتْ الْفِيدِ كَنْيُرُ وَصَدَّعُ عُرْسَبِيلُ سِدُ وَكُفَّا بِهِ وَلَهُ عِنْ الْحِرْ الْمِ الْمِنْ الْمُرْعِلِكُ وَالْفِيْتُنَةُ ٱلْبُرُونَ الْقَنْزُ فَلَا لِأَلْوَنَ يُقَامِلُونَا حَتَى رُودُ وَكُوعَنْ دِينَكُرُ إِنِ السَّطَاعَيٰ وَمَنْ يُرْتَدُدُ مِنْكُمْ عُرْد بِنِهِ فَكُنْ وَهُوكا فِرَ فَالْوَلِيْنَ خَبِطَتَ أَعْالُهُمْ فِالدُّنْبِ أَوْالْأَخْنَ وَأُولِيَكُ اصَّالُ النَّارِهُ فِيهَا خَالِدُ وَنَ اِتَ النَّيْنَ آمَنُوا وَالنَّيْنَ هَا جُرُوا وَخَاهَدُو فيسبيلالله أوكيك يرخون رجمة الله والله عُمُوْلِي حَمِيمُ فِيسَّلُونَكَ عَزِ الْخُنْ وَلَكُيْر

إنتم كبير ومَنافع للنّاس وأيمُها عَنْفُهم الويسْكُونِكَ مَاذَانِيفُقُونِ عُلْلُقُ عُولُنْكِ يُسَتَّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْلَّالِاتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَارُونَ • فِالْدُنْيَافُالْآخِرَةِ وَلَيْعَافِلَةَ عَيِ ٱلْيَتَا لِي قُلْ صِلْهُ حُرِ لَمُنْ خَيْرٌ وَانْ تَعَالِمُوهُ فأخوانكر والفاكفيدين المصلة وتوسنار الله بُغْنَتُهُ أِنَّ اللهُ عَنِهُ حَكُمُ ۗ وَلاَ تَنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع حَةُ لُوْسَ وَكُومَةُ مُومِنَةٌ خَيْنُ مُنْسَكِمَةً عُجَبِتُكُمْ وَالْمَتَاكِمُ الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُونَ فكعند يؤمن خير من مشرك وكو اعمد وكذك يُدْعُونَ الْحَالِثَارِ وَاللَّهُ يُدْعُوا الْحُالِثُ وَالْفَفْرَةِ مِاذْنَهُ وَكِيْنَ آيًا بِهِ لِلنَّاسِرُ مَا لَمُ يَّذَرُونَ • وَسِّعُلُونَكُ عَن الْحَيْمُ

قُلْهُوادَيُّ فَأَعْتِزُلُوا النِّسَاءُ فِلْحَيْضِ وَلا تَقْبُونُ مَ حَتَى عُلُونُ فَإِذَا لَكُونُ فَأَ نَعُنَ مِنْ حَيْثًا أَفُو لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَوْ اللَّهُ عَمَا لَوْ اللَّهُ عَمْا لَوْ اللَّهُ عَمْ لَتُطَهِّرِينَ ﴿ نِسَانُ لُمْحُ ثُولُمُ الْمُؤْمِنُ الْوَاحْزُلُمُ نَيْ شَيْتُمْ وَقَدُّ وَ الْأَنْفُ لَمْ وَالْعَوْ الله وعُلُوا أَتَكُمُ عَلَا قُوعُ وَيُشَرِّلُومَنِينَ • وَلاَ يُعَلِّواللَّهُ عُرْضَةً لَأَيَانِكُمُ أَنْ نَوَوْاوَتُنْقُواوَتُسْلُحُوابِينَ التَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيْعِ عَلَيْمٍ ﴿ لَا فَأَخْذُهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ كَالِهُ وَلَكِنَّ وَلَجْدُهُمْ مَا كُسَتُ قُلُوكُمْ وَاللَّهُ عُفُورُ جُلِّمَ • لِلذِّينَ يُؤُلُّونَ مِنْ سِأَعِ تُرْتُكُمُ اللَّهُ وَلَا مُأْلِقًا أَلَا اللَّهُ عُورِكُمُ كَانْ كُفُو الطَّلْوِ قُو فِي نَا اللَّهُ سَمَّيْهِ عَلَيْم والمُطَلَقَالَ يُرَبِّضُ ما نُفسِهِنَ ثَلَقَةٌ قُرُقَا

ولايحِلْهُن أَنْ يَكُمُّنُّ مَا خُلُواللَّهُ فِي أَخَامِيًّا نُ كُنَّ يُوْمِنَ مِا تِلِهِ وَالنَّوْمُ لِآخِرُو لَعُولُهُنَّ الْحَ بَرِهِ مِنْ فِي لِكَ إِنَّ الْوَكِي اصْلَاحًا وَلَهُنَّ مُثَّرًّ النيعَامِينَ بِالمُوْفِ وَللرِّحَالِعَلَّهِنَ وَكُ وَاللَّهُ وَزُرْكُلُهُمْ \* الطَّلَاقُ مَرَّيْنًا بِ فَامْسَاكُ بِمُعُونِ آوْنَشُ حِجُ مِاحِمْانِ وَالْ عَلِلْ لَكُمُ انْ تُنَاخُذُو مِنَا الْيَمْوُقُ شَيْعًا كَانْ عَامًا أَكُونِهِمَا حُدُودَ أَيْنِهُ فَلِمُ تَعْلَقُهُ ومَنْ يَعَدُّحُدُودَ اللهِ فَأَوْلَيْكُ ﴿ الْمَالُونَ فَانْطَلْقَهُ افَلا عَلْ لُهُ مِن تَعْلُكُ مَيْ الْعَلَى اللَّهِ زُوحًا غُيْرَهُ فَانْ طَأَفْهَا فَلَاحْنَامُ عَلَيْهِمَا تُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَتُلْكُ حُدُود اللهِ يُسْتِهَا لِقُومِ نَعْلُمُونَ

وإذا طلقته النساء فبلمن اجلهن فأسكو هُنَّ يَعُونِ أُوْسَرَ حُوهُنَّ يَعُرُنِ وَلا تَشْبِكُو هُنَّ خِلااً رَّا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفِعَلُ ذَالِكَ فَقُدُ ظُلَمَ نَفْسُدُ وَلَا تُعَيِّدُوا أَياتِ اللَّهُ هُزُمًا وَأَذَكُنُو الْعِمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وسا أنول عليكم من الكيتاب والكلة يَعِظُكُمْ بِدِ وَانْقُوانِلَدُ وَاعْلَمُوا انَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَنْيُ عَلِيمٌ • وَاذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِلَغْنَ أَجِلَهُنَّ فَلَا تَعْضَاوُهُنَّ أَنْ عَلَى أز وأجهن اذ أتراضوا بينهم بالكغوف ذَلِكَ يُوعَظِّيهِ مَنْ كَانَ يَنْكُمْ نُفْيِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الَّاخِرَ لَكَ أَذَكَ لَكُمْ وَأَطْهَنُ وَاللَّهُ تَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَىٰ •

وألوالدات يرضفن أولا دهن حقالين كَا مِلْيْن لِمِنْ أَرَادَ أَنْ يُسَدُّ الْرَضَّاعَةُ وَعَكَالُو دِلَهُ دِ ذَقَهُنَّ وَكُسُونَهُنَّ بِالْمَعْوِيُ لِاَتَكُلَّفَ نَفْسُ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارٌ وَالِدَتُ بِوَلَدِهِما وَلاَمُولُودُلُهُ بِوَلَيْهِ وَكُلَّا لُوادِتِ شِلْ لَكِ فَإِنْ الدَادَ فِصَالاً عَنْ مَرْاضٍ مِنْهُمَا وَتُشَاوُدِ فَلَا جُناكَ عَلَيْهِما وَانِ ارَدْنَتُمْ أَنْ تَسْكُونُ ضِعُوا اوْلادَكُمْ فَارْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ لادَا سَلَّمْتُكُمْ مَا آتِيَّتُمْ بِالْلَعْ فِي وَاتَّقُواْللَّهُ وَاعْلَوْا أَنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْلَوْنُ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَّوْفُونَ مِنْكُرُ وَبَنْهُونَ أَذُواكِمًا يَاتَّلُ بَصْنَ بِإِنْفُنِيهِ نَ أَرْبَعِدُ أَشْهُمُ وَعَسْلً فَاذِ ٱلْكُفْنَ ٱجْلَهُنَّ فَالْآجِنَاحُ عَلَيْالُهُ \*

فَهِمَا فَعَلَنُ فِي أَنْفُسُهِنَّ بِالْمَعَ فِي وَأَللَّهُ بِمَا نَقِلُونَ خَبِيرٌ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُ فَمَا عُرَّضُكُمْ بِلِهِ مِنْ حِطْبَةِ الْفِسَاءِ أَوْلَنْتُمْ فِي آنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنْكُو ْسَتَذَكُرُهُ نَبِنَّ وَكَبَنْ لا تُوْاعِدُونَ سِتُ الْأَانَ تَقُولُوا قَهُا مَعْهُ فَا • وَلا إِ لغَرْمُوا عُقْدَتَ الْيِكَاجِ حَتَى بَلْغُ الْكِنَا أَجُلُهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يُعْلَمُ مَا فَيَ أَفْسِكُمْ فَاحْلَى اللَّهُ عَمْوَا أَنَّ اللَّهُ عَمْوَ الْحَلَّا لأجناح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقَتُمُ الْنِسَاءُ مَاكُمْ نَمُسُونُ أَوْ تَعْنِهُ وَالْمُنَّ فَهِيَّةً وَمُتِّعَوْهُنَّ عَلِي المُوسِجِ قَلَمُ وَعَلَى الْفَيْدِي قَلَى مُنَّاعًا بِالمَعْ وَفِ حَقًّا عَالْمُنْ مِنْ عَالْمُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ

وان

وَانِ طَلَقَتْمُ عِنْ مِنْ قَبِلَ أَنْ تُعْسَّوْهُنَ وَقَدْ فَهُنَّ مُنْ أَنْ فَهُنَّ فَنَفُفُ مَا فَهُنَّا إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَ إِلَّا عُقْدَتُ النِّعَاجِ وَانَ نَعْفُوا أَفْرُ لُلِتَّعَقَّى وَلا تَشْوَا الْفَضْلُ بَيْكُ مُلِنَّا الْفَضْلُ بَيْنَكُ مُلِنَّ أَنْلُهُ بِما تَعْلَىٰ نُ بَصِيرٌ ﴿ حَافِظُو عَلَ الْصَادِ وَالْصَلُوبِ الْوُسْطَى قُومُوا لللهُ قَادِنَانَ فَانْ خِفْتُمْ فَحَالًا أَوْ رُكِيانًا فَاذِا آمِنْ مُنْ فَأَذَكُمُ السَّاء كَمَا عَلَيْكُمْ مَا لَمْ نَكُونُوا تَعْلُمُ إِنَّ وَالَّذِينَ لَوْ نُونُونَ مِنْكُ وَيَنْهُنَ آزُواكًا وَصَنَّةً كَازُ واجهم متاعا إكا لكول غير اخداج فَانِ خَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَكُمْ فَيَمَا

فَعَلَنَ فِي أَنْفُنْهِنَّ مِنْ عَرْفِي وَأَللَّهُ عَزْيُنَّ حَكِيمٌ • وَلِلْظُلْفَاتِ مَنَاعٌ بِالْعُرُونِ حَقّاً عَلَى الْمُعْتِينَ • كَنْ لِلْطَا يُبِينُ اللّهُ لكُهْ أَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِّلُونَ • أَلَهُ تَالَكُ أَلَّالَّذِينَ خَجُوُ امِنْ وَارِهِمْ وَهُمْ الُونِ حَسَنَ الْمُونِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُونُوا نُمَّ آخْياهُمْ انَّ أَنَّهُ لَذُوا فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِّنَّ اَكُنْوَا لَتْنَاسِ لَا يُنْفُونُ وَقَاتِلُوا ا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ إِنْلَا مَمِعُ عَلَيْمُ مَنْ ذَى ٱلَّذَي يُعْبِضُ أُلَّهُ وَيْضًا حَسَنًا فَيْضًا عِفْلُهُ لَدُ أَضْعاً فَأَكَ تَرِيَّ وَأَلِلَّهُ يقيض ويسط واليه يجعون والمرت الجالكة ومن بخاسا فلرمن عبد

مُسَاعُ وَقَالُوا لِنَبِي لَهُمُ أَبِعَتْ لَتَ مَلِكًا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ لَلَّهُ قَالَ هَلَ عَسَيْنَاتُمُ لِنْ كَبُّ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ آلَاتُفَا تَلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَا تِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَنَا خُوْمِنَا مِنْهِ يَارِنَا وَآبْنَا يُنَا لَئِنَا لَكُمَّا كُيْتُ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ قَوْ لَوْ الْأَقَلِيلَةُ مِنْهُمْ وَأَنْلُهُ عَلِيمٌ بِالْظَّالِينَ وَقَالَ للمُ يَنْفُهُمُ إِنَّ اللَّهُ قَدُلُعَتْ لَكُمْ طَا لُوْتَ مَلِكًا قَا لُوا آفَ يَكُونُ لَهُ الْلُكَ عَلَيْنَا وَكُنْ آحَقُ بِالْلُكِ مِنْا ، وَكُمْ يُومْتُ سَعَةً مِنَ المَا لِعَا لَمَا نَاللَّهُ اصْطَفَي لُهُ عَلَيْكُ مُ وَ ذَادَةُ بُسُطُدٌ فِي الْعُلْمُ وَلَكِمْ واللهُ يُونِي مُلْكُ مِنْ سَيْتًا اللهُ

وأنلهُ وأسِعُ عليهُ وفا لَمَهُ نَبْنُهُ مُ لِنَّ آيَدُ مُلْكِلِد إِنْ يَالِيَكُ وَالْتَابُونُ فيدِ سَكِينَةً مِنْ رَبِّ عُمْ وَيَقِيَّةً مِنْ مَلَظُ ٱلْ مُوسَى وَٱلْهُمُ وَنَ تَجَلَدُ الْلَهِ يَكِلَدُ لِ نَ فِي ذَالِكُ لا نَدُّ لَكُ إِلَى الْكُنْدُمُ فَيْ بِينَ فَكُمَّا فَصَلَ طَا لُوتُ بِالْجُنُومِ قَالَ اتَّ اللَّهُ مُنْتَلِيكُ مْ بِنَهُم فِينَ نَيْرَبُ مِنْكُ فَلَيْنَى يني ومَنْ لَمْ يَطْعَمْكُ فَأَنْدُ يِنِي لَا مَن اعْتَرَفَ عُهْدً بَيلِ مُشْرِهُ الْمِنْ لَمَا لَا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَتَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذَيْبَ آمنوا معَدُ قَالُوا لا طاقةً لنا أليوم عِما لُوتَ وَجُنُومِ إِنَّا لَأَيْنَ يَظُنُّونَا أَنْهَامُ مُلاَ قُوا اللَّهِ كُونِينَ لِهِ قَلْسِكَلَّةٍ

عَلَيْتُ فِيثَةً كَثِيرَةً بِإذْ نِ الله وا لله مَعَ ٱلْمَا إِينَ • وَلَمَّا بَرُدُ وَالِمِا لَيُ وَخُنِي قَالُوا دَنَّبُنَا ا فِن غَ عَلَيْنَا صَبِرًا وَثِبْتُ الثَّلَامَنَا والنفرُ ناعل القور الكافرين • فهذ مُوهُمْ بِاذِن الله وَقَتَلَ دَاوُدُ حَالُوتَ وَأَسِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّهُ مِمَّا سَمَّا مَثَا مُولُو لادَّنْعُ اللهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَبِعْضِ لَفَسُكُ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلِعَكَ العاكمة في تِلْكَ آياتًا منه نَتْلُوها عَلَيْكُ بِالْحَقِّ وَانْكَ كُلِنَ الْمُوسَلِينَ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ منهد من كلمالله ورفع بعضهم دَ تَهَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى إِنْ مَرْكِمَ

أَلْبَيْنا وَ وَاللَّهُ نَا وُبِهُ جِ الْقَدُّينِ وَكُوسْاءَ اللهُ مَا اللَّهُ مَا مِلْهُ نَهُ مِا لَبِيَّناكَ وَكُكُن إِخْتَلَقَوُا فِيَهُمُ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كُفُّ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتُواْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُهِدُ ياً آيُّهَا ٱلَّذَينَ آمَنُوا ٱنْفِقُوا مِتَادَزَقْنا كُمْ مِنْ مَبْلِ أَنْ يُأْذِي يَوْمُ لابَيْحُ فيه ولاحلة ولاشفاعة والكافرون هُمُ الْظَّالِونَ اللَّهُ لَا لِلَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الْحِيَّالْفِيْقِمُ لَا تَأْخُرُهُ سِنْدَ وَلَا فَهُ لَدُسَافِي اْلسَّمَوْ آتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ مَنْ ذَالَّذَي يَشْفُحُ عِنْكُ الْآبَادُ بِذَلِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ الدِّيهِ مَ وَمَاخَلُفَهُ مُ وَلا يُعِيطُونَ بِسَيْحَ مِنْ عُلِيهِ

رَةً بِمَا شَأَةَ وَسِعَ كُرُيْتِيهُ السَّمُواَتِ وَالْأَرْضَ وَلا يُودُولُ حِفظُهُما وَهُوالْعِمَّ الْعَظْافُ لالكُلُاءُ فِي الْدِينِ فَدُنْتِينَ ٱلْرَبْنُدُ مِرَالَحَيِّ فَنْ يُحِكُفُرُ بِاللَّا عَوْتِ وَيُوثُمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِاسْمَسْكَ بِالْوُوْبَ الْوُنْقِ إِلَا أَنْفِضاً لَمَا وَاللَّهُ سَمِعُ عَلِي ﴿ أَللَّهُ وَلِي ٱلَّذَيْ إَمَنُو يُخِيجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْحَالَةُ وَ وَالَّذِينَ كُفَّ وَا آوْلِياء وُهُمُ ٱلطَّاعُقُ وَ يَرْجُونَهُمْ مِنَ النَّهُمِ الْ الْقُلْما يِت إِهُ لَيُّكَ أَضَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالُكُ النَّرَاكِاللَّهُ يَنَ حَاجَّ ابْرَاهِهِمْ فَيْمُ لِهِ أَنْ آستُ اللهُ اللهُ اللهُ الدُو قَالَ ابْلُهُ مُدِيًّ الذى يُنِي وَيُسِتُ قَالَ آنَا الْحَنِي

وَامْيِتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَانَ أَنَّهُ يُأْلِي بِالشَّكْمُسِمِينَ ٱلْمُشَرِّفِ فَآءُنِتِ بِهَامِنَ الْغُرْب فِبَهْتَ الْآي كَفْرُاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقُوْمُ الظَّالِينَ • أَوْكَا لْنَكِ مَرْعَا قَنَيْدٌ وَهِ خَاوِيةً عَلَى عُونِهَا قَالَ الْخَيْمِي منالله بعن ونها فاما تدالله سايلة عَامِ نُشْ بَعْتُهُ قَالَكُ مِلْتُتُ يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالَ بِلْ لِبِنْتُ مِا يُدَ عَامِ فأنظرًا كم عامِك وَسَلَاكِ لَمْ يَسَنَّهُ وأنظُمْ لِحَجَارِكَ وَلِغُعْلَكُ آيَدً لِلتَّكُينِ وأنظُنْ الْحَالُوظ مِكَيْنَ نُنْشِنُهَا تُمَّ نَالَةُ عَلَيْةً لِمُنْ اللَّهُ قَالَدُ قَالَدُ قَالَدُ آغدُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى لَيْنَ فَي كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وَإِذْ قَالًا لِلْهِيمُ رَبِّ آرِيْ كُنْ عَنَّى الْوَيْ قَالَ أُوكُمْ يَوْجُنْ قَالَ كُلْ وَكُوكُنْ لِيُظْمُنِينَ فَلَنِي قَالَ فَنُذُ ادْبَعُهُ مِنْ أَلْطَيْنُ فَصُرُهُنَّ الْبُلْحُ نُمْ الْجَعَلْ عَلَى كُلَّ جَبَلِ مِنْهُنَّ خِنْمًا مُمَّادُعُهُنَّ بِأَدْ تَيِنْكُ سَعْيًا وأغكدان الله عزين حكيده مثل الذِّينَ يُنْفِقُونَ آمُوا لَهُ مُرْفي سَيرالْلله كُنْلُ حَبِّلَةِ انْبِيَّتْ سَنْبِعُ سَنَابِلُفِ كُلِّ سُنْكَةِ مِا لِلهُ حَيَّةِ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَآسِعٌ عَلَيْمٌ • ٱلَّذِينَ يُفِقِينَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلُ لللهِ ثُمُّ لا يتُبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذِي لَكُ مُ أَجْهُمْ عِنْسَاتِهُمْ وَلا نُوْفَ عَلَى هُ ولاهم يُحرَّنين • قَيْلُ مَعَ فِي وَمَعْفِي خَبْنُ مِنْ صَدَقَةِ يَتَبْعُهَا أَذَى وَ اللَّهُ عَنَيُّ حَلِيدٌ • مِا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا لا بَنْطِلُو صَدَقَاتِكُمُ إِلْمَنْ وَالْأَذَيٰ كَالَّنَي الْيُفِيُّ ما لدُ رياة التاس ولا يُؤمن بالله واليم الآخِ فَتَنَالُهُ كُنَّتَ لَصَفْوا بِن عَلَيْهِ ثُأُونًا ۖ فَاصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَوَكَّدُ صَلْمًا لاَ يَقْدِجُنَ عُلَّتُ عَلَيْ مِثَا كُسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي القَوْمُ الصافِينَ ومَّنْكُ النَّيْنَ يُنْفِعُونَ آمُوا لَهُمْ أَبْتِغَاءَ مَضَاتِ أُللِّهِ وَتَبْنِيًّا مِنْ الْفُهِم مُ كَتَلَجُنَّةٍ رِين بُورِي أَصابِهَا وأبِلُ فَأَنتُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُمِنْهَا وَالْ فَطَلَّ

وألله بِمَا تَعْلَىٰ بَصِينَ آبُودٌ أَحَدَثُ أَنْ تَكُنْ لَكُ جَنَّةً مِنْ خَيْلُ وَاعْنَابِ تَجَرِّي مِنْ يَخِينُهَا أَلَانْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلَّ النَّرَّاتُ واصابه الكرولد ذريتة ضعفاء فاصابا اعطار فبدنار فاحترقت كذلك يبين اللهُ لُكُ الآياة لَعَلَّكُمْ تَتَعَكَّرُونَ ياً يُّهُا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْفِقُوا مِنْ طَيِّبايت مَا كَسَيْتُ مْ وَمِتَا أَخْرُجْنَا لَكُمْ بِنَالْارْضِ ولا يَمْمُوا الْحَسِتُ مِنْكُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخِذ يه الآان تُغْضُوا فيه وأعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَنِيْ حَيِثٌ • ٱلسَّيْطَانُ يَعِلُكُمْ الفَقْرَ وَبُآنُ فِيكُمْ بِالْغَيْنَا يِهِ وَاثْلَهُ يَعِدُ كُنُمْ مَغُفِهَ عُنْ مِنْ وَفَضْلَا وَاللَّهُ وَأَنِيُّهُ وَأَنِيْهُ وَأَنِيْهُ

عَلَيهُ • يُؤْنَىٰ الْحُكْمَةُ مِنْ يَشَاءُ وَمَنْ بُوْنَ الْكِلَمْةُ فَقَدَّا وُفِيَّ خَيْرًا كُنْ الْكِلَمْةُ فَقَدًا وُفِيَّ خَيْرًا وَمَا يَذِكُرُ او لُوالْا لَمَاك • وَمَا أَنْفَقُتُكُمْ مِنْ نَفَقَدَةٍ أَوْ نَذَرُتُمْ مِنْ نَدَيْنِ فَأَنَّا لِلَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْنَطَالِينَ مِنْ اَنْفَارِ . إِنْ شُنْ وَاللَّهُ مَا الصَّدَا الصَّدَا فَيَعِمَّا فِي وَانِ كُنْوُها وَتُوْتُوها الْفُقَاةِ فَهُوْحَثِيرُ وَ لِكُفِّي عَنْ عَنْ مِنْ سَيًّا لِكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ خَيْرُ وَلَنْسَ عَلَيْكَ هُدُيْهُ مُ وَلَكُونَ اللهُ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ وَسَا تُنفِيْقُوا مِنْخَيْرِ فَإِلَّ نَفْسَكُمْ وَمَاتَنفِقَيْ الآأتتغاء وَجُهِ أُللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِزْفَيْهِ نُونَّ الْنَكُمُ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

slool

لِلْفُقَالِمَ الذَّبِيِّ الْحُفِرُ افي سَبِيل اللهِ لا يستطيعون ضركا في الأرض يحسبها الْمَا هِلُ اغْنِياءَ مِنَ الْتَعْفَفِ تَعْرِفُهُ مُ بسيماهُ لا يَسْتَا لُوْنَ الْتَاسَ إِلْمَامًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَانَّ أَلَّهُ بِهِ عَلَيْمٌ الَّذَبِنَ يُنْفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ إِلَلْيَكُوا لَنَّهُا سِمَّ وعَادِينَةً فَلَهُ مُ آجَهُمُ عَنْدَتِهُمْ ولاخوف عليهم ولاهم يخ ون الذَّ فَي مَا مُكُونَ الرِّيَّا لَا يَقُومُونَ اللا كَمَا يَقُو مُ اللَّهَ يَعْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسِّن ذَلِكَ بِأَنْهَا مُ قَالُوا النَّمَا البِّيعُ مِنْلُا لِرِهِ } وَآحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَهُمُ الْرِيْدِ ] فَيُ حَالَمُ مُوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَٱنْكِعُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

فَكُهُ مِاسَلَفَ وَآثُرُغُ الْحَالَةُ وَمَنْعَادً فَأُولَيْكُ أَصْحَابُ الْنَار مُ فِيهَا عَالِدُنَّ يَجْقُ اللهُ الرِّوا وَيُرْجِي الْصَّدَقاتِ واللهُ لايُحَتُ كُلِّ كَفَارِ النَّهِ لِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّاوَتَ وَآتُوا ٱلزَّكُوتَ لهُذَا جُهُمْ عِنْ مَهُمْ وَلَاحَوْنَ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يُزُونُ لِآلِهُا النَّ بِي آمَنُوا أَ تُقَوَّا نُقَدَّ وَذَرُوا مَا بَعِي مِنَ الْرِيوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَانْ لَهُ تَفْعَلُوا فَاذْ نُوا بِحَنْ مِنْ اللَّهِ ورسوله وإن بنشم فَلكم دُوسُ آموا آمُوا لِكُوْلِ تُطْلَمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ وَانِ كَانَ ذُوْعُسُنَ فَنَظِمَ فَالْمَانُ الْمَصْبِعَ وَأَنْ نَصِدُوا خَوْلُكُوالْ كَانْ كُنْمُ تَعْلَمُونَ • وأَتَقُوا يَوْمًا تَحْعَيْنَ في الَى الله خُمَّ تُوفِي كُلِّ نَفْسِ السِّبَيُّ وَهُمْلا نُظْلَمُونَ لِآءَ يُتُهَا ٱلَّذَبِ آمَوُا إِذَا تَكَانَيْتُهُ بِمَيْنِ الْيَ آجَيْلِ مُستَى فَاكْتُولُا وَلْكُتُ بَيْنَاكُمْ كَاتِ بِالْعَدُلِ وَلَا مَاءُنَ كَا تِنَ الْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل وَالْمُلْلِ النَّكِ عَلَيْمِ الْحَقُّ وَكُنَّقَ لِاللَّهُ رَبَّهُ وَلا يَغْسَرُ مِنْهُ شَيْعًا فَأَنْ كَأَنَّ ألَّنَكِ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا آوضَعِيفًا أَوْلِيَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُوْ فَلَمُولُ وَلِيُّكُ

بالعَدُل واَسْتَشْهُدُوا شَهِدَنُ مِنْ جَالِكُمْ فَأَنْ لَمْ تَكُونًا رَحُلَيْنَ فَرَجِلُ وَأَفْرًا مَّانِ مِمَّنْ مُرْضَوْنَ مِنَ الْنَهَالَةِ أَنْ تَضِلَّ الْحِدِيهُمَا فَتُنَكِّلَ الْحِدِيهُمَا الأخرى ولا مانت الشهالة عادات دُعُوا ولا سَنَّامُوا أَنْ تَكُتُولًا صَغِيرًا آوكيرًا لِي خَلِهُ ذَلَكُمْ ٱقْسَطُ عِنْلَاللَّهُ وَاقْوَمُ لِلْشَهَادَتِ وَادْنِيَ أَلَّا تُنْهَابُوا اللَّ أَنْ تَكُونُ عِجَارَتُ عَاضَ لَتُنْ ثُنُّ لَيْنُ فِنْهَا بَيْنَامُ فَلْيَسْ عَلَى مُعْنَاحٌ اللهُ تَكَتُّوا هَا وَٱشْهَدُوا إِذَا تَبَا يَعْتُ مُ ولا يُضَارِّكَ تَكُ وَلَا يُضَارِّكُ وَانْ تَمْعَكُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّمُواْللَّهُ

Salera

ويُعلَّفُ مَا لللهُ وَاللهُ بِكُلِّسَمُ عَلَى وَانِ كُنْتُمْ عَلَسَفِي وَلَمْ عَدُولَكُمْ فَهَانُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعَضُكُمْ بَعْضًا فَلَبُودُ اللَّهُ اءْ ويتُنَامَانَتَهُ وَلْيَتَقَالِلَّهُ رَبُّهُ وَلا تَكَمُّوا الشَّهَادَتَ وَمَنْ لَكُمْهُما فَإِنَّهُ لِانْتُمْ قَلْتُ وَآثَلُهُ بِمَا يَعْلُونَ عَلِيكُ • يِللَّهِ مَا فِي الْسَّمُوآت وَمَا فِي الْأَرْضِ وَانْ سَدُوا مَا فِي أَنْفُسُكُمْ أوَخْفُوعُ مُحَاسِبُكُمْ بِاللَّهُ فَيَغَفُّمُ لِنْ يَشَاءُ وَيُعَنَّى بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ لَ قَدِينٌ • آمَرَ الْتَهُولُ لِمَا أنزل المن من ربع والمؤمنوك كُلُّ آمَنَ بَاللهِ وَمَلَا رُضَات

6

وكُتِ وَ رُسُلِهُ لا نُوْتُ مِنْ آكِي مِنْ بُسُلِهِ وَقَالُواسَمُعْنَا وَالْمُعْنَا غُفْلَ نكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ • لا نَكَلَّفُ الله نفسًا الأوسعها لها ما كست وعَلَهُما ما أكتستَ رَتَنَا لا تُوا خِذْنَا إِنْ سَسِنَا آوْ آخْطَآنًا رَبَّنَا ولاَ فِحُلْ عَلَيْنَا أَصَّ كَا حَمَلْتُ عَلَى ألَّهُ بِيَ مِنْ قَدْلِنَا رَّبَّنَا وَلا تُحَدِّلْنَا مَا لَا لِمَا قَمَّ لَنَا بِهِ وَآعُفُ عَنَّا وَآغُفْرُكُنَّا وازحمنا انت مؤلينا فأنفرن عَلَى الْقَوْمُ الْكَ عَلِينَ سورة العران مائنان الا دي لن مالله الرح الح

الم ألله لا الموالي القوم لا نَزَّلُ عَلَيْكُ ٱلكِتَابَ بِالْخَقِّ مُصَابِّرً قَا لِمَا يَهُنَّ مَكُ مُهِ وَأَنْوَلُ الْتَوْرُبُيَّةُ وَأَلِاغِيلًا مِنْ قَبْلُهُ مِي لِلنَّاسِ وَانْزِلَ الفَهَّانَ إِنَّ أَلَّذَ مِنْ كُفُّ وَا مِا مَا تِ أُلَّادُ لَهُ مُعَذَاكِ سُديدُ وأللهُ عَزيزُ ذُو انتَفامِ لِنَّ الله لايخفي عليه شيئ في لارض ولا في السَّماي هوالذي يُصُوِّركُمْ في الأرْحام كيف يَشَادُلا الدَّ المَّا هُوَالْعَزَينُ الْحَصَمُ فُوَالْدَى أنول عَلَيْكُ ألكتان منكآناة عُضَاتُ مُنَّ أَمُّ الْكِتَاب واخر مُسَّمَّا بِهِ أَنَّ فَأَمَّا الزَّبَنَ

في قالوبهم زَيْغُ فيتَّبَعُونَ ما تَشْابً منه ابتغاء الفتئة وأشغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ نَا وَ مِلَدُ إِلَّا أَلَّهُ وَالْرَّعِوْنَ في العالم يَقُولُونَ آسَا بِهِ كَالْهُنْ عندرتنا وسَالِدُكُرُ لِهَا ولوالاله. رَبِّنَالُا تُوخَ قُاوُبَنا بَعْدُ إِذْ هَدُيْنَا وَهُبُ لَنَا مِنْ لَكُنْ الْحُ وَجُدًّا لِنَّاكَ أَنْتَ الْوَهَّآبُ • رَبَّنَا لِنَّاكَ جَأْمِعُ النَّا سِ لِيوْمِ لاريَتِ فيادِ إنَّ اللهُ لاَغُلْفُ الميعاد • لنَّ الدِّينَ كُفُو الرِّ تَعْنَى عَنْهُمْ آمُوالُهُمْ وَلا آولادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَاوُ لِيَّاعَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ • كُنُابِ آلِ فَرْعَوْنَ وَٱلَّذَبَّ

مى تېلىم

مِنْ قِبْلُهُ مِ كُذَّ تُوا بِآيا تِنا فَاخْنَهُ مُا لِلَّهُ بذُنونُهُمْ وَأَشَدُ شَكَ بِدُالْعِمْ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِينَ السَّلَمِينَ السَّالِمِينَ السَّلْمُ السَّالِمِينَ السَّلَّ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّالِمِينَ السَّلَّمُ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمُ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمِينَ السّلِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَمِينَ السَّلِينَ السَّلَّمِينَ السَّلِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلَّمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلْمِيمِيمَالِيمِينَ السَّلْ قُلُ لِلَّهُ مِنْ كُفَّرُوا سَيْغُلُبُونَ وَتُحْسَرُهُ نَ الحَجَهُنَّةُ وَنِيْسَ الْهَادُ قَدْكَانَ لَكُمْ آبَدُ فِي فَيْتَايِنْ التَّقْتَا فَبُلَّ تَعَا بَلْ فِي سَبِيلِ اللهُ وَأَخْرِي كَافِهُ يَرُوْ نَهُمْ مِنْكُنَهُمْ دَائِ الْعَيْنِ وَأَنَّكُ يُو يَنُ بِنَصْرِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْ يُرِتُّ لِاوُلَى أَلْاَبْصَارِ ذُيِّنَ لِلْنَاسِ حُبُ الشَّهُوات منَ الْفِسَاء والْبنينَ والقناطيرالمقنطرت بن النهب والفضّة وانكيل السوّية والأنعام والمرن ذالك متاع المرت التأنيا

وَاللَّهُ عِنْدُلُّ حُسْرُ الْكَاآبِ قُلْ أُو نَبُّكُمْ عَنْدِ مِنْ فِ لَكِمُ لِلَّذِينَ الْمُوْعِنْدُ مِنْ فِي اللَّهِمُ جَنَّاتِ عَرْكِ مِنْ تَخْلُهَا الْأَنْهَارُ حَا لدبت فبهاوازواج مطهرك ورضاك مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِالْعِبَادِ الذَّيْنَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا آمُّنَّا فَاغْفِي لِنَّا دُونُبِّنًا وَقِناعَالَا النَّارِ • الصَّابِينَ وَالْصَادِ قِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْنُفْقِينَ والمُسْتَغْفِينَ بِالْأَسْعَادِ • شَهْدَ اللهُ آنَّهُ لا الدَّالَّا اللَّهُ وَاللَّا تُحَدُّ وَاوُلُوالْعِلْمِ فَآيَةً الْقِسْطِ لَاللَّهُ الاً هُوَالْعَزِ رُاكِكِ عُمْ إِنَّ النَّانِ عِنْكَالله الإلينالام وما اختلف



الذين او تواً الكتاب الآمن بعث ماماء هُمُ العالمُ لَفَيَّا بِنَهُمْ وَمَنْ لِكُفْرُ بِإِياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسان • فَإِنْ مَا تَوْكُ فَقُلْ الْحِسان • فَإِنْ مَا تَوْكُ فَقُلْ الْ أَسْلَتُ وَجْهِي لِللَّهِ وَمَنِ الْتَعَلَّىٰ وَقُلْ لِلنَّانَ الْوِتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّينَ ءَ ٱسْلَمْتُمْ فَانْ ٱسْلَمُوا فَقَرِهِ الْمُتَكُوُّا وان تُولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْسَارُغُ وَاللَّهُ بَصِارٌ بِالْعِمَادُ إِنَّ الَّهُ نَ يَكُفُرُكُ بآيات الله وتقتلون النبتين بغنر حَيِّ وَتَقْتُلُونَ ٱلدَّينَ يُأْمُونُ بِالْقِسْطَ مِنَ الْتَاسِ فَبَشِيِّنْهُمْ بِعَنَا بِالْكِمِ اوُلِتُكَ الذِّينَ حَبِطَتْ آعَنَّا لَهُمْ

فِي النُّهُ يُناكُ وَالْاَخِرَةِ وَمَا لَهُمُ مِنْ كَا صِينَ • المُ سُمّالَ الذَّينَ اوتُوانصَيا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِتَا بِاللَّهِ لَعَكُمُ يَنِيْهُمْ نُدُّيَتِكُا فَهُنَّ يُنْهُمُ وَهُمْ مُعْضُ نَ • ذَلِكَ بَأَ نَهُمُ قَالُوا كَنْ تَمَنَّمُنَا الْنَارُ الْآاتَّامُ مَعْدُوداَتِ وْعَهُمْ مْ فِي يَنْهِمْ مَا كَأَوْا يَفْتُرُونَ فَكِيْفُ إِذَا يَعْنَا فِي لِيوْمِ لاَدَيْب فِيهِ وَوفِيتَ كُلُ نَفْنُونَ مَاكسَبُكُ وَهُمْ لا يُظلِّمُونَ • قُلْ اللَّهُمُّ سَالِكَ الله وني اللك من سَمَاءُ وَكُنْ وَعُ الْلَاحَ مِتْنَ تَشْنَاءُ وَنُعَبِّ مَنْ سَتَاءُ وُنذَلُ مَنْ نَشَاءُ بِيدِكَ لَكُيْرُ إِنَّاكَ



عَلَى كُلِّ سَيْئُ قَدَيْنَ • نُولِمُ اللَّيْلَافِ النَّهَا رِوَوَ إِلَّهُ النَّهَا رَفِي اللَّيَلَ عَيْجُ الْحِيَّ مِنَ الْمُيْتِ وَتَحْنَجُ الْمِيَّتَ مِنَ الْحَيْثِ مِنَ الْحَيْثِ مِنَ الْحَيْثِ وَتَرْزُقُ مَنْ شَنَّاءُ بِغَيْرِ حِسابَ لا يَغِيذِ الْوُمنُونَ الكَافِحُينَ أَوْلِياءً مِنْ دُون المؤنينينَ وَمَنْ يَفْعَلْ لِكَ فَلَيْسُ مِنَ لِلَّهِ فِي شَنْيُ إِلَّا أَنْ تَتَّقَّوُ ا منهم تقيلة ويحتيكم أتله نفسه وَإِلَّا للهُ الْمُصِيرُ قُلْ إِنْ يَحْقُوا مِلَاثِ صُده ركداً وتبدوه بعلمه الله وتعلم مَا فِي السَّمُولَ بِ وَمِا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلْسُكُ قَدُينٌ • يُوْمَجُّلُكُلُّ نَفْسِ مَاعَسِلَتْ مِنْخَيْرِ كُخْتًا وَسَا

عَمِلَتُ مِنْ سُ اللَّهِ وَدُ لَوْ أَنَّ بِينَهَا وَلَيْنَ أمناً بعيماً ويُعنيكُ نفسته واَنْلُهُ رُونُ إلْمِهار • قُلْلُ نُكُنَّمُ عِجْبُونَ اللهُ فَا تَنْعُونِ عُنْكُ مُ اللهُ ويعفراكم د نوبكم والله عفوين كر قُلْ اَ طَيْعُوا للَّهُ وَ الرَّسُولَ فِإِنْ وَآلُواْ قُلْاِنَّ أللهُ لَا يُحِبُ الكافِينَ • إنَّ اللهُ اصطفى آدم و فو ما و البابلهيم و آل عُمْ أَنْ عَلَى إِلَا لَمِنْ وَزُرِيَّةً يَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وأَلَّهُ مَيْعٌ عَلِيكٌ • إذْ قَالَتِ الْمُرْتُ عِمْ إِنْ رَبِي الْيَ نَسْرُتُ لِكَ ماني بَطْنِي عَيْمً فَتَقْتُلُونِي كُلَّا فَكُوا لَكُ أنْتُ السَّمعِ العليمُ • فلتا وَضَعَها

تعالت

فَالْتُ رَبِّ إِنْ وَضَعْنَهَا أَنْنَى وَأَلَّهُ أغكم بمأوضعت وكنس الذكرك لاُنْفَى وَإِنَّ سَمَّيْنُهُما مَرْبُكُمُ وَافِّ اعُيدُ هَا بِكَ وُذُ رُبِّيِّهَا مِنَ السَّيْطَ نِ الرَّجِيمِ فَتُقَبِّلُهَا رُيُهَا بِقَبُولِ حسين وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذَكُرُمًّا كُأُوخُلُ عَلَيْهِا ذَكُونَا الْجِرْاب وَحَدَعِنْدَهَا دِذَقًا قَالَ بِإِنْهُمُ أَنَّ لَكِ هَٰذَ مَا لَتْ مُو مِنْعِنْدِ إِنَّا لَيْهُ يُرْبُقُ مَنْ يَشَاءُ بِنَيْرِحِسَابٍ هُنَا لِكُ دُعَا زُكْرًا رُبُّهُ فَأَرَبُّ مَنْ لِي مِنْ لَكُ نُكُ فُكُ مُ لِمَا لَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّعَاءِ فَنَادَ لَهُ اللَّهُ لِلَّهِ مَا وَهُو

قَا يُعْرُيْكِ فَالْمِي الْحِرَاتِ النَّاللَّهُ يُسِتَلُّ يخ المُصَدِّقًا بِكُلْمَةِ مِنَاسِّهِ وَسَيْلًا وحَصُورًا وَبَيّامِنَ الصّالِينَ • قال رَبِّ آيَّ يَكُنُ لُعُ لَرَهُ وَقُلْ اللَّهُ عَلَى لَكُنُ كُلِّعَ لَى اللَّهُ اللَّ الْكِيرُ وَآمْوَءُ فَيْ عَامِي قَالَ لَنَ ٱلْكَالَّالَةُ يَّنِعُلُمُ اللَّهِ فَالْرَبِّ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ قَالَ لِيَكُوا لَا تُحْكِلُمُ النَّاسُ لَلْكَاتُ اللَّهُ النَّالِي لَكُوا لَا اللَّهُ اللّ أتِآمِرِ الْأَرْمُونَا وَأَذَكُهُ وَبِلَا كَثِيرًا وَسَيْحُ بالكي قاذ قالا بكار قاذ قالت الكَلَّ يَكُمُّ لِمَنْ مُنْ لِمُنْ اللَّهُ اصْطَفِيكَ وَ لَهَزُكِ وَاصْلَفْيَاكِ عَلَى نِسَادُ الْعَالَمِينَ مَا مُنْ مُن مِن بِهِ وَأَسْعِنُ فِي وَالْفِي مَعَ الْرَكِينِ وَالِكَ مِنْ انْبِكَوْ الْغَيْب

فُحدالِيْكَ وَمَاكَنْتُ كَدِّيهِمُ إِذْ يُلْعَوِّكَ أَقَلْ مَهَمُ يَرُهُ وَلَيْفُولُمُ مِنْمُ وَمَاكُنْ لَكُمُ إِنَّا فَكُنَّ مُنْ الْمُخْلِقُ وَكُنَّعُمُونَ وْفَالْتِ ٱللَّهُ يَكُدُ فِا مَنْ يُمْ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّنُكُ بِكُمْةِمْنُهُ أسُمُ المَدُعِينَانُ مُنْعَمَ وَجِيعًا فِالنَّبْ الْأَلْخِرَةَ وَمِنَ الْقَوْنَ • وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِلْلَمَدُ وَلَمُلَّا مَضَ الصَّالِحِينَ • قَالَتَ نِتِي الَّتِي مُلُونُ لِي مَلَكُ وَلَوْمُينَكُ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ كَالُونُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وْاقْضَاعُما فَاتَمَالِيَةُ لِلْكُنْ فَيْكُونُ \* وَيُعِلِّمُهُ الكتات والخكرة والتورية والاعيل ورسوكا الينى الله والمن الله والمنافي المنافية من وتلم الي اَحْلُقُ لَكُمْرِمُنَ لَطِّينِ لَمُسْدِةِ الْطِّيفَانْفِي فِيكُونَ طُيرًا ماذيات والري الالهة والأرض والخيال في بأذب الله فانبتكم باتأ كموك وماتد ووك فيبود

إِنَّ فِي لِكَ لَا يَدُّ لَكُمْ الْوَلَنْمُ مُوْمِنِينَ وَمُصْدًّا لِنَابِيْنَ يَدِينُ مِنَ الْتُؤْرِيةِ وَلَا مُلْكُمْ يُعِمُ الْدِي حُرِّمُ عَلَيْكُمْ وَحِيْكُمْ مَا يَعِمْنُ رَبِّكُمْ فَأَتَّوْالْنَهُ وَالْمِيْوِي وَ إِنَّ اللهُ دَتِي وُرَدُّكُمْ فَاعْدُوهُ هٰذاصراط متقيم • فكم المسترعيسي منهئم اكلفر فالكن انضاع كالمته فالكواري عَيْنَ انْضَادُ اللَّهِ أَمُّنَّا مَاللَّهِ وَانْتُهُ مَا تَأَمُّ الْمُلْكِ رَيْنَا آمِنَّا عِمَا نَوْكَ وَلَتَعَنَا الرِّسُولُ فَاكْتِنَا مَعَ الشَّامِدينَ • وَمَارُوا وَمَارًا للهُ وَللَّهُ خِيلًا لَانٍ • اذِقاً لللهُ ياعِيلِي عَيْمُونُ فِيكَ وَرافَعُكَ إِلَيَّ وُصِلِقُرُكَ مِن الَّذِينَ لَوْ إِلْ وَجَاعُلُ لَذِينَ الْتَبَعَى لَا فُونَ الَّذِينَ لَوْفِ الْمِعْ الْعَمْ الْمُعْمَدُ تُمَّ الْيُحْجُعُكُمْ فَاكْمُ بِينَامُ فِيهَا لَنْتُمْ فِيهِ غَنْلُفِي • فَأَمَّا



لَّذِينَ لَوْوَافَاعِدَّ فِي عَذَا لَا شَدِيدًا فِي الدَّيْافَ لأفرة ومالمون ناصرت واما الذراموان عَلُواالصَّالِمُ الْمُ يَوْمِينُهُ وَرُورُو وَرُورُو اللَّهُ مِنْ الْمِلْكَا ولا تعلوه عليك من الألا م والأثوا كم مْثَلُ عِسْمِ عِنْدَ أَتَّتِهِ لَمْثَالُ وَمُخْلَقُهُ وَيُوالُونُ وَإِنْ عَلَا اللَّهِ مُعَلِّمًا لَا ن يلوجه الحرون والمنافلاتلي عن المعرف فَيْ حَاجِكَ فِيدِ مِنْ بِقَدْمًا جَاء كَيْمَ الْعَاجِمَةُ تَعَالُوا نَدْعُ النَّاءُ نَا وَأَنِّنا مُرُوسًا وَمَا وَسَالُهُمْ وانفسنا وانفستمقرنيته فيجعل فنداله عي الكاديين إدَّ عن المُوالنَّصُوا لتَّ وَعَا مِعَالَمُ الآاتنعاتِ الله طَوَالْعَرِيزُ الْكِيْمِ وَأَوْرُواْفَاتِ سَدُعَلِيمُ الْمُسْدِينَ قُولًا وَهُمْ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْ عِينَتَا وَسَعَمُ لا تَعْدُ الا الله ولا نَشَاعَ الله

اً وَلَا يَتَّذَهُ بِعَفْتًا بِعُضًا أَرْمًا مَا مَن دون الله فأي تولوافعولوا اشهدوا بأغاث به عليفاء تعاقدت فهالسرا سَأُولِينَ اللهِ عَدِ مالين والقاولي الناس ما موهم للة ومدالت والذي أمدا والدوا

وَقَالَتْ طَائِنُهُ مِنْ أَهْلِ لِلْتَاكِينِولِ اللَّهِ وَلَيْلِ الذر أمنواع حدالتها والنووا المولالقالم يُعِينَ وَلَا تِمُنُولِ الْآلِينَ أَيَّا عَرَانُهُمْ عَلَيْكُمُ قُلَّاتًا هُلَّا هدى الله الدون أحد منالها اوسماويا عِنْدُوتِهِ وَالْقِ الْفَصْلِ سِدَا تُعَدِّوْتُنَدِّعْرِيشًا واللاواسع على يحتقر بدحيته من يشادوالله وواالفَضْ لِللفَامِ وَعَنْ أَهْلِ لَكُنَّا مِعَالَى عَنْ الْمُعْلِدُ منطاويؤة والراعة ومنهم فالتأتا مندنيا ود واللف الأمادمت عليد فاعاد الفعام فالوالس وتنولون علاميتن سسل وتتولون عكر فَإِنَّ اللَّهُ عِنْ الْمُتَمِّنَ وَ إِنَّالَّةِ مِنْ مُدَّدِّتُ مُسْتَرُونَهُ وَايْمَا فِي عَنا قِلْهِ لَا أُولِيْكُ لاَ خَلافًا فِي لَا خِوْدَ وَلا

الكتابوعا وي وادلفذا تدمشاقا رعة فالوا أقردنا فالنفاشهد واوا

عَدُا تَدُقُومًا كُنُرُوا بِعُدا عِلَهُ وسُهَدَ عُ فَأَوْمُ الْمُعْلِيقِ لَهُ نَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّاللَّالِمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّ ال معين فالديب فيها لا يتفق عنهم العدادة في نَفْوُونَ إِلَّا لَدَيْنَ الْوَامِنِ بَقَدُدُ لِلْحُواصَالُوا فَأَنَّ اللَّهُ عَنْ وَوَحِيمُ إِنَّ الدُّورِ مَرْوًا بَعِدَاعًا فِي

داوه نقا وفلورية مِلُ الْأَرْضُ مِبَاولُوافَدُكَا بِدَاولِكُ وَعُدَاكًا وَمَا فِي إِنَّ مُعَالِمُ الْمُ مَا لُوا الْمُ حَمَّ سَمِنُ الْمِ يتون وما تنفعوان تجافات المديد علم الطفام كان حالاً لمن اسوامل لاما حرماسا مل عَلَمْ نَفْسُدُ مِنْ قَدْلَ لَنْ يَنْزَلُ التَّوْدِيةُ كُلُّوا لَا لَيْ فالوما إنكنتم منادقين فينافتو عفاتلك مِنْ بِعَدِّةُ لِكَ فَأَوْ لِيَلْكَ مُ الْقَالِلُونَ وَإِصَدَ فَالْكُ فأتع املدارهم منعا ومالات النوس إِنَّا وَلَ سَتْ وَفِيهِ لِلنَّا وِلَّذَى بِيكَةُ مِبَادً للفالمين فيدانات ستات مقام وهروس مناوته على الناس بح اليد السالاع الدسيا

مَرْفَأَتِ اللَّهِ عَنْ عَنْ الْفَالِينَ قُلْ إِذْهَا النَّا مركنوون ما يا بداتيه والله شهيد عليه ما تعما اع ما وانته شهداد وما الله فافا لذين المنواآن تطبع أذ تعامرة وتواالتا عودوكم بقداعاته كافرز ولية م تل علم الا تا الله وقارسوله ومن يعتمها تبديق مدى الى معراط مستقي لذنك أمنوا أتتواا تدمؤ تفاتدولا توتو

لمودف وينهون عن المنكروا ولطف والفاعرت ولاتكونوا كالذي تعرقوا وأشلغوا من يقدما السنات وأولتك أوعذا كظ وجوه فأما الذين اسودت وحوه كغوتم بعداعا تكموند وواالونا عاسم واقاالذن است وموههم فغرجة المدعيها خاله وك وللفالات المؤتلوها عليك بالحو ومااتله ويدغلم ألفالمين وتنافا ذائتم وما في الدوروائي الله ترجم المود وتوفينوت بالنيه ولوامن هل الناب كان فيرا فرمنه المؤمنون والغرف الفاسقون أن نضرو

وَيَا وُالفِصِ إِنَّ وللعناة كانواللوون كأنات السوتنتك وأولتك سالصالحات وماسفلو امر فعرفان والدعكم التقان إن الدن موواك نفع والوولاولاد هوالتفيناواولافاعالما

وما يخصدو دو الرقد سالم لا المرا تعقله ماأنم اولاء عوم ولاعونكم وومون باللتاب كلدواد العوكم فالوالمنا واد الملاعسوا علية ألأنا ماون الفنط قاموتوا تفنظا أمات التعطيم بذات القدور إن تسلم سيدينوه أبهاوان تفيدد اوتتنوالا يفتركم مَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاذِعْدُ وَاذِعْدُ وَاذِعْدُ وَاذِعْدُ وَاذِعْدُ وَ والوصيد مقاعد القتاح الدسمة علم دع تنتان منده أن تنشألا والدولية ماوعل أبند بعد الومون ولقد نصر مراد دوانج ادلا

للموليطية فلويكم بدوماالته اليالعور الحكيم ليقطع طرفا والأ ويوب عليه أوسنة في فأه فا لوب وي مَا رُواللهُ عَنُودُوجِيمٌ فَيَاءَتُهَا الَّذِينَا مَنْ ربوا أضفافا مضاعفة واتتوا اتدافاكم وأتنواالنا والتجاعدت للطوي والميقوالتوا السَّمُواتُ وَالْأَرْضَلُ عِدَّتُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ مُونَ فِي السِّرِّ إِدِو الفِّنْوَاءِ وَالْكَافِلِمِنَ الْفَيْطُ العاديو عرالنا والتدعة المجينية والذيافي فَعُلُواْفَاحِتُمُ الْوَظِلِيُ الْنَسِوْدُ كُرُوالْمُلْفَالْسَفَ لدنوم ومن يفقوالذ يوم الأالدو لم يفترواعا فَعَلُواوْمُ يَعْلَى إِنَّ أَوْلِيكَ خِوْلُوْمِ مَفْوَدُهُ وَعَنَّاتُ عَرَى سُاعَتُهَا الْأَمَّا رَحَالَهُ سَافًا جرالناملين قد فلت س مالي سان فسيروا في الأرفوا نظر واكيف كان عاقد الله المن هذا بناك للتَّاس وهديًّا وموعظة المتقان والمقوا مِنَ النَّا مِرْ وَلَيْعَلَمُ اللَّهُ الَّذَينَ الْمُؤْلُوثَةِ فَعُدُمُ

واتد

وأنة لأعت الظالين ولمعتمرات الذين أمنواك مح الأدسول قد داس مي قبله الرسل وقتا انقلتم علي أعقاله ومن سقل على مَنْ اللَّهُ اللَّ ن غُوتَ اللهَ أَدْ يُواللَّهُ كِتُامًا مُؤْخَالًا وَمَنْ الدنيانو تدمنها ومدردة الاخرة وتدفيها وسنوى الساكرين وكاتوان بقيفاتا مفلا تيوفاوه والمااصام فيسسل شدوما ضفغا مااسط وأوالتديث المتابديك ومالكن قوا أَنْ قَالُوارَتَنِا اعْنُولُنَا ذُنُو بَنِهَ وَإِسْرَافَتَا فَيَ الْمِوْلُ

وتُبَتَّا قَدُامَنَا وَانْصُرْنَاعِلَ اللَّهِ وَالْحَافِقِ فَالَّهُ وعسر تواب الأفوة والمديث مِنْ وَيَاءِ يُهَا الَّذِينَ الْمَوْالِنُ تَعْلَيْهِ اللَّذِينَ وم علم اعقابة فستغلب أغاس مالله و مُوتَورُ النّامِرِينَ وسَلَمْ في وَلَدُلِ الذِّينَ و والوعب عا أسركوا ما تعدما لمرتفول بدسلطاناً ومَا وَفِي النّارِ وَشُرِمَتُو كَالظّالِينَ وَلَقُدُمُنَّةً برسالافوة عرصوفكم عنع ليشلي سددوفضل على الوسيان وادتعبور لِحَاجَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي أَخُولِكُمْ فَا بغ ليه لا عُدْنوا علم ما فاتتم ولا ما أما ما

العُلْنُ مُعَمَّانُ لَعَلَيْمُ مِن يَقِدُ لَعَمْنِدًا المنفظ المتعلقة وطالعة قدا هد نظنة ن ما تباغيرا لحة ظنّ الخاهلية يتولون الم سَالاً موعن في قل قالاً مركلة تلا عفون مَا لاَسِدُونَ لَكَ يَتُولُونَ لُوكُانَ لَنَامِنَ الْأَعِدُ ما وَتَانَاهَا هُنَا فَا لُو لَنْهُ إِنَّهُ لِيُونِكُمُ لِلْوَدَالَّةَ بِنَ مه والتناكا ليامضا دعه وكسل الله الما دود وليتقرما في ولو المراه والمائم المناب المله ور اِنَّ الدِّين وَلَّ الْمَعْمِ وَمُانَعَ الْحُفَادِ الْمَا الْسَلَاعُ سطات سعفرها سيواولفد عفا استنع ت عَنُورُ عِلِيم مَا مِنْهُ الدِّينَ امْنُوالْا تَكُونُوا كَالَّذِينَ لَوْ وَادْ قَالُوالا يُوْافِي إِذَا أَضَوَ فِي الْحَالُوا الْأَنْوَافِي أَوْكُانُوا غزًّا لوكا واعْندنا ما ما تواوما تِتلواكَعمال مله

ير و درجات عند الله والديميرا

هذا قامون عند انفستم تا الموعد صابكم ومالتع الحفاك فيأذك التدوكية منين موليعكم لدن نافعواوته إفاقاله اقاتا لا تواوادْ فعواقالوالونعا وتالالانتفا والمنافع المنافع المنافع المتعالية المتعالمة المتعالمة المتعالم المتعالمة ال قله و و الله على على الديرة الديرة الديرة الوا عُ وَقَعَدُو الواطاعو الماقتلو اقافاد دفي وت إن كنتم صادقات ولات

والعرا للان م الذير فالرف الناسكة الناسوقد به فانقلبوانع ومراتيد وليآءه فالاتناوم ولاعزنك الذن سيارعون ويدانه لاعتام دماء الاذوم ب عَظِيمُ إِنَّ الدِّينَ اشْعَرُوا فعروا المنتفاد فوعذ أباليم ولايتسات لذين

تلبن ففللموفعال بالم ت والأرض والمدِّعا تعلين ستتياما فالوادفتلهم الأساء بقه ذوقواعداب المورودلك عاقدمة تُدلِسُ مِفَالًا مِلْعِيدِ الذِّينَ فَالْوَاتِ اللَّهِ الدِّينَ فَالْوَاتِ اللَّهِ

أوابالبينا بوالزيروالكناك ذَائِقَةُ الْوِتُ وَاغْالُوقُ نَ الْجُودِكَمِ ى دُخِوْح عَن التّارة أوْخالُ لِمُنْعَ فَقَدُ فَأَدْهُ ومن الذين السركوا أذى تنمرا وال تصا هُورُو وأشْقُرُوا مَدْمَنا قَلَا لَافْتُمْا لأتعسن الذكن بفر حوك بما أتواوسوك

عالم

عُالَمْ يُنْعُلُوا فَالْا يَخْسِنُّهُ عَنَّا زُوِّسِ الْعِدَادِ وفعد الليم وتعد ملك الشيوات والأرض وأتدعي لمن فتريه والتدفي والتكوالي المراق وأختلاف أيراد النهادلا يكولاولالاللا الَّذِينَ يَذُكُونَ أَنَّدُينَامَا وَقَعُودًا وَعَلَمُونَهُ وَأَوْعَلَمُونَهُ وَأَوْعَلَمُونَهُ وَأَ فخلوالشموات والارض ديناما غلقتهن سُعانك فِمِناعذا كِالنّارِ • رَمّنا أَمَّا مُعْدَلِد النَّا وَفَقَدُ الْحُرِيْدُومُ النَّقِلَ لِمِنْ مِنْ أَنْفَا والْحَرَّبُ الْمُعَالِمِ وَمَنَّا المعانفان المالي الماديا لألمان المالية فَامِّنَا دَّيْنَا فَأَغُولُنَا ذُو بِنَا وَكُونَا عَنَّا كُنَّا لِنَا وتوقفام الأبار ورتفا واتفا ما وعدما علا دسلك ولا تخونا ومرافته و أتاولا تخلف فاستجاب فرده واقتالا أميه علاعامان

مِنْ يَحْتُهَا أَلَانُهَا وَتُوالمَامِنَ عند الله والتَّانِينَ رُ التَّوَاتِ لا يُعْرَبُكِ يَعْلَكُ لَذَن كَفُرُوا فِي اللَّهِ اعتماده جهتم وبشرالها دولك لذك وادة وجنات عرى عنها الأفاد خاليك فِهَا نُولاً مِن عِنداللهِ وَمَاعِنداللهِ تَعْيُر للأَوادِ وَادُّهُ مِن أَهُلَا لَكُنام لَن يُوسُ مِا تُعَدُّوما أَزْلَالِيكُم وماأنو لراكيه عاشمين تندلا شترون مايات عَنَا قِلِيالًا • أُولِيكَ فِأَعْرُهُ عِنْدُرَةً إِنَّا اللَّهِيُّ المساد ياديها الذين الموااصيدواوصاروا ورابطواوا تتواانتا كعلك متفاعون

أو نساد واتعة الته الذي تساء لودية وَ هَا مُوا مَا مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ وَمُعَا وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وألهو لاعتدكوا الخنف بالطب ولأ مُوالِمُ اللهُ كَاسَعُو مَا كَمَارًا وَاسْتُومَ تام فانكن اما ظاء للمورالنس والمتان مان لترمن سي مندند مُرِيثًا ولاتونواالسفها - الوالعالي فعالم

الوالداي والاورف ولتساء نفية والاكورون مما قل منداوكتورنفسا مفروضا ف إذلتفع التشمد أولواالغرك والتامة السالير ردوم مندوقولوالم ولأمعوفا ولنخوا و دُرِّتُهُ فَعَافًا فَاذُا وَاعْلَيْهُم فَلْيَتَّةُ السَّوَلِينُولُوا قُولاً سَدِيدًا • إِنَّا الَّذِينَ

ادُّالَ النَّا مُرْمَلُما الْمَا الْمَالُونِ فَدِ اسفيرًا ووسكُم اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وقاننان فلهن تلتاماة كوات انتعا وبضدة من البدات الله كان علماً علم ا توك أزوا حارات لوس فن وفلم الربع مماتركناب

واللَّذَاتِ ما تيانها مِنكُم فَاه وه إِنَّا مَا وَصُلِّ فَأَعْرِضُواعَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ كُانَّ تُواللَّهُ حَمَّا وَإِنَّا التوية علما تلدلات بقيل بالسُّوء عمالة سورون من قريب فأولتك سوط تدعليه وَكُونَ اللَّهُ عَلِمًا حَكُما و لَيسْتِلُ التَّوْيةُ للذِّرنَّةُ السُّتُاتِ مِنَّ اذْلَ حَفِوا حَدُهُ وَالْوِتْ قَالَ النَّبُّ الآن ولا الذب عوتون و في لفا واو الله عند وعَذَا بَالِمًا • يَاءَتُهَا الَّذِيزِ الْمَوْ الْأَعَمَ الْمُ ترنيا النساءكرها ولانقضله مترلتذ فسوابيق مَا أَيْتُ وَهِرْ إِلَّا أَنْ مَا تَهِنَ فَاحْتُمُ مِنْ وَعَا المعروف فأن كرهموهر ففس الارهوانيا وعما أبلاف عبراكنوا وإياد وعراسنا الزو مَا دَوْج والتَم إحد في في الما والله ما فندوا

لانبكوامانك الاركوف النسا والاه وتنات لأخ وبنات الافت والها وأنواتكم فن الرضاعة وأمقات سالكروزيات التي في خود كوث نسامكم التحد علم كونوا وخلتم بهن فالأجناح عليام وحالاتا دِين مِن اصلا بمروات عمو المن الأحسن قدسكفالة التكان عنورا رجيما والممناة ساوالماملات اعانكم كتاك تدعلية واجا وراء ذلكم الم تتنفو أبأ موالكم محسوري

إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ لَهُ التمالومنات والماعليما عانة من مفرقات وهر باذي الملهن والوهر ودهن بالمودف متمنا بغياما فالج لاستناب أغد إفاذ العمين فإدان أورينا مُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لعنت منكروا ت تصم ولفع للروات عفود من لا وهد بالمسان

عَظِيماً بريدالله الله المنات عَنْقَ عَنْم وَفَا وَ الْأَنْسَانَ ضعفاً فياءتها الدِّن أموالا تأكوالموا مالباطل لأأت تكون تعادة عروتوا فرمياوه انستمات الدكان بتمرحيا ومرينعاد د نطاع مد علا كرعا • ولا تعنو أما فضل أمعليفة وللوجال فسكمما اكتسو أوللنا بضي مما أعتس وأشكوا تتكمي فضلها قالله كُانَ بُعْ يَنْمُ عَلِيمًا • وَلَمْ دِعَكُنَامُوا لِيَمْنَا تَرَاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والأورون والدين عقدت أعا تكمفات ونفسع على السَّاءِعا فَصَّلَ الله بعضه عليه فوعاً الفقواف اموايل

الموالع فالصالحات فانتات خافظات للفيت منظالته والتي تعاون نشوزهر في في المناجع واضد بوافات المفتة فلا تشواعا سِلاً إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيًّا كِيدًا وَإِنْ فُنْمُ شَعَّانَ فيا فا عنوا عمامن الهاد عمامن اللها إِنْ يُرِيدًا إِصْالُامًا يُوتِّعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خبيرًا • واعْبِدُوااتِدَ وَلاَ تَنْكُوا بَيْنَا وَبَالُوالَوْنِ المسانا وبذي النوي والتام والساس والجاؤ الْعَرْثِي وَالْجَاءِ الْجُنْ وَالسّاحِ مِا لِي وَأَنْ السِّي وَمِامِلَتُ الْمَالَةِ الْمُأْلِدُ الْمُعْدَالُةُ الْمُعْدَالُةُ فُوراً • الدين يُعلن ويامرون الناس النظام توصاً الله المدون فضله واعتدنا للافريفاً مهينًا والذي نفق الموالودياء الناولاف

الميدولا بأليوم الاخروم في التيطان لدوريا فَسَاءَ وَيَنَّا • وَمَاذُ اعَلِيمُ لُوالْمَوْ أَبَاتِيهُ وَالْيُومُ الإنورانفتواماردة التدوكات الدوعليا إِنَّا لِمُهُ لِمُعْلِمُ مِنْفَالَ ذُوِّةُ وَانْ الْمِنْلِينَا فِي ويُوت مِن لَدُ الْحُلِّعْظَى عَلَيْفُ اذا مُنامِنكم امَّة شَهَيدِ وَجُنَّا لِكَ عَلَى هُولًا مِشْهَدًا يَوْمَيْذ يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَمَوا الرَّسُولَ لُوسُويَ ﴿ لَا ثُولُ وَلاَ يَكُمُّونَ اللَّهَ مَد يَنا فَهَا الَّذِيرُ أَمَنُوالْأَنَّةِ فِأ الصَّلْوٰةَ وَأَنْتُمْ سُكَا دِيَ خَيَّةٌ تَعْلَمُوا مَا تَتُولُونَ وَلاَّ دنيالاعارى سرقة فسلواوانهمو أوْعِلَے سَفُواوُجَاءً احَدُ مَنكم مِنَ ٱلْفَاتِطَاوُ كَشَيْرُ الْسِلَا فكم تحدوا ما وقتمه واصفيد المتا فاستواردو إِنَّهُ يَكُمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنْوَ الْعَنُورًا وَأَلَمْ رَا إِلَّالَّةِ إِنَّالَّةً إِنَّالًا

نَصِيًّا مِنَ ٱلْكُتَابِ يُشْتَرُ وَتَالضَّالُالَةُ وَبُودُونِ نسيرا من الذين ها دوايوقون الكرعن ب سمعنا وعمينا واسم عيد سمع و داعنالياً يته وطعنا في الديو ولوا فرقالوا سعنا واطفنا وأسمة وانفرنا لكات فيوا مدواة مركس بَعْوْهُ فَالْمُ يُوْمُونُ فَالْآَفِلُمُ الْمَرْمُ الْدِينَ الْوَيْنَ الْوَلْمَاكِ منواعاً نوَّ لنامصيَّة قالما معلمون قبل ن عُلمو فَرِدُ هَا عَلَادٌ با وَهَا وَنَافَهُمُ كَالْفَتَا اَصْاب السَّبْتِ وَكُنَّ أَمُّواْ تَلْهِ مَفْعُولًا ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلِمُ اللَّهِ لَا يَعْلِمُ ولا بمونفقوما وون ذلك كن شاءوس ما مند فقد افتري أمّا عظماً • المرتزالي الذي فرود 

نظركت ستروك علم التداللذت وكغ ساغامينا المرتوك الذين اوتوانعسا مذالتنا ويؤمذن وَالطَّاعَوْتِ وَيَعُولُونَ لِلَّذَيْ كُمُو وَالْفُؤْلَاءِ الْمُديِّ مِنَ الَّذِينَ أَمْنُوا سِيلًا الْوَلِيلِ الدِّرْ. لَعَنُهِ المُدَّرِ المُدُفِّلُ يَجِدُ لَهُ نَصَيِّرًا هِ أَمْ فَهِ نَصِيبٌ مِنَ اللَّهُ فَأَذَّالُهُ التَّا وَنَتِعِا الْمُرْجِينَةُ وَنَالِتَا مِعْلَيْهَا الْيُواللَّهُ فِفِيا فَقَدُ أَيْنَا اللَّهِ مِعِمَ الْتُتَابِ وَالْحِثْمَةُ وَالْتِنَّا فِي الْحُلَّمَةُ وَالْتِنَّا فِي الْحُلَّم عظماً في من امن بدد منه من عندد بَهُمْ مُسْفِيرًا وإِنَّ الَّذِينَ كُنُووْا بِالْمَا تِنَاسُونَ نَصِلِيمِ ناداً كما نصحت علودة بدلنا فعلود اعبرها ليدوقوا الفذاب إقا تدكان عور كديم وَعَلُواالصَّالِهَاتِ سَنُدْ خِلْهُ جَنَّاتٍ بَمْ عُورِ عِنْهَا لَاهَا خالدية فيها أبدا كوفيها أذواج مطهدة وندخله فالا

ظلِّوظليلاً • إِنَّ اللَّهُ يَأْمُوكُم إِن تُورِ وَالْأَمَانَاتِ الي هافا وافا حكمت بعث الناس ان تعكم أما لعدل إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَ سَمِعًا مِسْ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَ سَمِعًا مِسْ اللَّهُ ءَنَهُا الَّذِينَ أَمْنُوا اطْمِعُوا اللَّهُ وَاطْمِعُ الرَّسُولُ وَادْكِي لأموميكم فأيتنا وعتم في فيع في دو والى الله والتو ودودور والمتعالم والمتعاد المتعدد المتعدد المتعدد المُتِولِي الذِينَ يَزْعُونَ أَمَّ أَمْنُوا عَالَوْلَ السَّادِينَ الولون قيلل بويدون الدين الكوا الكالطاعو صَلاً لا بِهِيدًا واذا قِلَ عُرَقُهُ الْعُلِيلَ الْمُنْ اللَّهُ والحيالوسول دايت المنافقات بصدون عنالم صدود فكيف إذ الصابته مصيرعا قدمت أيده عجافك علفون بالتدان أرد نا أشانا و توفيقاً اولاك

والدمافي قلوم فاعرض مَقُولًا بليفًا وما أدسلنا مردسول الالي سُدُولُوالَةِ أَذْفَالُولِ الْعُسْمِ فِأَوْلَافًا سَفْعُو موه الرسول لوحدوا المه توا بأدمتم فالأوركم فعلوة إلا ولمراسع ولواة فعلواما وعفن بدكوات صَوَا فِو وَاسْدَ سَيْسًا وَاذَالْانْسَا وَمِن لَدُنا الْوَاعْظِيماً وهدينا في معاماً مستقماً • ومن يطع المدوالسولة مَعَ الَّذِينَ النَّعَمَالِينُهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّيْنِينَ والصَّدِّيقِينَ الشهدار والقالحين وحس أولتاء وفية ولك المقدل من المدوعي المدعليما فياديها الذي

فيدركم فأنفروا تبات اوانغر واحمقا واتعفي طَيْنَ فَأَنْ أَصَالِنَهُمْ مُسِيدٌ قَالَ قَدْا نَعْ لِسَدْ عَلَيْ والموشهيدا والمواصابة فضاموا أواليا وْزَاعْطِيماً فَلِنْفَاتُلْفِ سَيلالتِهِ الَّذِينَ شُووَتُ الدنيا بالألوة ومن تا الذيسيل ليونية أويفل فسوف نوتد إجراعهم ومالاعلاتنا الوكاني افيدوالمستفنفيق من الدّجال والسّاء والولاك الذين يتولوك دينا الحوجناس هذه القوية القالم الملها واجمل لناس لذنك ولتا والعمل لنام لدنك نَصِيرًا • اللَّهُ مِن اَصَوْا يَعَا تِلُونَ فِي سِيل لِيُوالَّهُ مِن كَفُوُوا يُعْاتِلُونَ فِي سِمَا الطَّاعَوْتِ فَعْاتِلُو آلُولِياءَ السَّيْطان إِنَّ كَيْد الشَّيْطان كانتضيفا الموج

الَّذِينَ قِيلَ فَأَكُنُوا ٱللَّهُ بِكُرُوا فِيمُواالقَبْلُ وَوَأَنَّهُ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ الْقِتَالُ إِذَا وَنَوْمِنْهُمْ عِنْدُونَ النَّا تَنشَدُ الله أَوْالَيْهُ مُشْيَةً وَقَالُوا دَيْنَا لِمُسْتَ الْقِتَالَ لُولَالَتَوْنَفَا إِلَيْ الْجِلَةِيمِهِ ثُلُمَّا كُولَا أَنَّتَاكِلُمُ والأنوة مُعَدِّلِتِ التَّعَ ولانظامُ فَ فَعَالاً الْمَا صنديقولوا هدهون عندالدوايد وه الله عنولواهده من عندك فأكل شدفال هو لا والتوملا عادوك يفقهو مُا أَصَا لِلَهُ فِي حَسَنِيَ فِنَ النَّهِ وَمَا أَصَا لَكُ فِي سَيِّ فَى نَسِلْكَ وَأُوسِلْنَاكَ لِلنَّاسِ دُسُولًا وَكُفِّما تُعِد شَهِيدًا من يطو الرَّسُولَ فَعَدْ اطاعَ الله وَقَ وَكَ فَالْرُسُلْنَا لِمُعَلِيقُ مُعَنِقًا • وَيَوْلُونَ فَالْعَدْ فَالْحِدُ ارزوا

دوامن عندك ست ما تفدينهم عنا لدية الله يكت ما يستون فاعض عنه وتو كم على لله وكفيها مله وكيالة • أفالا يتدبرون النُّوان ولولات مِنْ عِندِ عِيدٍ إِنَّهِ لِوَجِدُ وَا فِد اثْمَالًا فَأَكْتُعَا وَلَوْا عادة الرفاد الخوف اذاعوابه ولوردو والما ولى الأصوفية لعلمة الذين ستنط مِنْهُمُ وَلُولَافِهُمُ إِلَيْهِ عَلِيكُمُ وَرَحِمَهُ لَا لِيَعْمُ السَّطَأَكُ الْاَقْلِيلَا فَقَانِلْ فِي سِيلِ لِللَّهُ لَا نَكُفُ الْاَنْفَلْنَا وحوقوالمؤمنين عسرا تداف يلف فاسوالدن فو والنداشة تاسأ وانشد شكاكم مرشفوشفاء الله على المنظمة الموادات

حسينا الله الد الأهوك عند إلى والتمد المستفين المستدينا فالكرف الناضين والتداويسة عاكسوا الويدون النقدوات المعه عليكم فلقاتله كمفات

09999 اوس ان منا خطاء فتى بعدون وفالتدوكان المناعلما فالدانهاوغه

وَعَاتُهُ لَي مَعْ الْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ غَيْراولِي الفَّودِوالْجَامِدُونَ فِي سِيل لِيدِ بَامُوالِمُ مع فقبا الله عامدين عاموا له وانسبه علا مِعُ وَكُلِّهُ وَعَدا لِهُ الْحِينَ وَفَصَّلُ اللهُ الْجَاهِدِينَ رُالْتَاعِدِينَ أَجْراً عَظَماً • دَرَجًا تِرِمْنِدُونَفِيْدً وَكُمُ فَاللَّهُ عَنُورًا رَحْمًا وَإِنَّا الَّذِيرُ تُوتَّنِّهِ أَلِمُكُمَّا طالم انسه فالرافي سرقالواكنا مستفهدين فاوليك ماوج بهتم وساءت مميع الاستففي مِن الدَّفال والشَّارِ وَالْولْداتِ لا يستَعلَى عُن ولا هَنْدُ وُن سِسالًا • فأولط وعين الله الديم عنه وكان الله عنواعنورا وصر فاعدفي

جَدُقُ لَا رَضُوا عَا و له عرب دو قَعُ أَبِولُا عَلَيْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَنُودًا وَهِمَّا وَأَدَافُعِيْمُ وعليام فناح التقعودا مَيْراتُ بِنِيْنَاكُمُ الذِّبُ لَمُؤُوا إِنَّ الْكَافِيرِ كَانُوا عدوًامناً واذاكت فيه فاقت فالقلوة فأ طا مندون معك وليا فذوا اسليم فإداس فليكونوان ورائم والثاث ظائمة المولميم امعك ولنا عدوا عدرة وا واحدة ولاجناح عليه في تقفعوا اساعتم وقدو التداعد الخاوي عذاباً مهيئا فأذ القنية الفتاءة

فاذكروا الدقياما وتفود فَاقِيمُواالصَّلْوَةُ إِنَّ الصَّلُّوةَ كُانَتُ مَوْقُوماً وَلَاٰ مِّنوانِي السَّفَارِ وَالْعَوْهِ و الوالما الموت وودور الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خصمًا وأستفغ الله التَّ الله كان عنو واجما ولأتجاء لعزالة يتختان أنسيها والتدلا من العول وكان الله عاً ها ويعدما ول عليه وكيالا اونطلم

شففرا تدعيه أتدعف دردما عَلِيًا عَنِي وَعَنْ كِسْ فَطَنَّ أُواْ عَامْ وَمِنْ وَ مُنَا فَقِدا حَمَلَ بِهُنَا نَا وَا عَلَّمُ مِنا وَ وَلَا فَعُلَّا إِمَّا علىك ودكته في فالمند في المناف وَمَا يُفِلِّونَ إِلَّا أَنْسُمُ وَمَا مُورِدُ لَكُمْنَ مُنْ وَمَا مُورِدُ لَكُمْنَ مُنْ وَمُ وزلا معالمان للتاب والدتم وعلما ومالقا تُعْلَمُوكُما يَفَعَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكًا ۗ لِأَخْرِقِي لَيْكُو بغوالا منامريس قداومفروف اواسالاح التأبروس ينعل فرلك أبيفاء موضات اللوفسوف نَوْنِيْدِ إِجْ أَعْظِيماً وَمَنْ يَشَاقِ الرَّبُولُونُ بَعْلِهُ تَبِينَ لَهِ الْمُدِي وَيَتَّبِعِ عَمْو سِيلِ الْوُمْيِينِ نُولِهِ الْوَ سلمجه مروساء ت مفيدا وإنّا سدليقون

يشك بدويقنوما دون ذلك لن بالمدفقة وقرافكالا الميدا واسيدعون وردو الأأنا تأوا ف يدعون الأنسطا تأموندا المندالله وقال لا تعد ن من عباء ك نصباً مذوضاً ي لاضلنه ولامشه ولأفرة فلسكن أذآن لانفا ولأعرف فلنفق فأ أتدوس تخد الشطاح مِن دُونِ اللهِ فَعَدُ حِسَدِ فَسَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَدُمُ وَعَ وَمَا هَدُهُ النَّيْطَالَ إِلا غُرُورًا • أُولِيْكَ مُا وَهُ . ولا عدوناعنها عيصا والدينامنوا وعلواالصا ندُعِلُهُمْ حِنّا رِبِحَرِي مِنْ عَبِهَا الْأَنْهَا وَاللَّهِ ينها أبداً وعدا تبدَعتاً ومَنْ أصدة ومِن البدقيالا المانية ولاأمان الله التابين بع أسوء وْ يَدُولُاعِدُ لَدُسِ وَوْنِ اللَّهِ وَلَيَّا وَلَا نَصِيدًا

وَمَنْ يَهْمُ إِنَّ الصَّالِخَاتِ مِنْ ذَكِوا وَانْتَيْ دينامن المروجهة تدوهو يحسر وأتبعم جَنفاً واتَّخذا تدا وهم خلياً لا و تله ما ذالم مانى ألا وروكان المدرك في المدال وستفتوك في السَّاءِ قُل لِمُدْنِينَا مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ الْمُعْلِمُ لِمُنْ الْمُعْلِمُ وَاللَّهِ في تبامرالشاء التي لا تونونه ماكت هن و ت تا مور والسففة بعد الولدان وال لليتامي السيطوما تفلو الرقين المالة وابراموا كمفافت عن علها ستوراك وعراضا فالأف عليهماان بصلحا شهماصلكاوالسلحدوا ففرد نَسْرِ النَّنِيِّ وَانِ تَسِنُوا وَتَنَّعُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانِيًا نَسْرِ النَّنِيِّ وَانِ تَسِنُوا وَتَنَّعُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانِيَ مِلْمُولِ النَّافِدُ لُولَ مُرِّ السِّمَادِ

عُنْمُ فَالْمَ عِبْلُولُمُ الْمِلْ فَتَدُدُولُا كَالْمُعْلَقَةُ وَالْهِ تصلعوا وتتتوافأت اللكان غنودا رجيا وإ يَعْرَقَ أَيْفِرُ اللَّهِ كُالْأَسِ سَعَيْدِ وَكَانَ الدُّواسِعَالَتِكُمُ ويتدماني السموات ومافي الأرفرو لقد ومثنا النه ارْ نُواالْكِتَابَ مِنْ قَبَلِهُم وَانَّا مُراكِنَا تَعْوَالْمُ وَالْمُولِيَّا مُولِيَّا مُولِيَّا مُ فاقتيما فالسعار وملفالا فروكات المنفيا حَيدًا وتله ما في السَّم ات وما في الرفولفي الم وكيالًا إِنْ يُتَلَادُهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالُو وَلَا يَ الْحَرِيدُ وكان الله علي ذلك قديدًا من كان رد أو الله الما فقنه أيدوا كالدينا والاخرة وكان الماسمهام ياءينها الدين امنواكونواته امين بالمسط شهدا تَلُهُ وَلَوْ عَلَمْ الْمُنْ الْمُ وَالْوَالِدُ فِي وَالْأَوُّ بِينَ الْنَالِثُ غَيْتًا أُوْفَتِيرًا فَا تُدَاوُطِي هِمَا فَالْأَسْتِعُوا أُهُ فِي

ان

ان تقد لواوات لوواا وتعرضوا فأتَّ الله عا تقلي خبيرًا • ياء تها الذين أمنو المنوا ما شدود سواله الته لذي نول علاد سوله والكتا مالذ كأو لَهِ قِبلَ يَّنْ يَكُونُوا شِدُومُلِيُكَتَدُوكِيدُ وُرُسِلِدُوالْيُومُ فُوتِعَافِهُ إِنَّ الدَّيْنَ الْمُواعِرِ فَا منواتم تووانم أذ دادواكنز الموتن تلفظ وَلا لِهُدِي فِي سَيلًا ﴿ يَتِي الْنَافِينَ مَا تَنَافُوعَذَا مالمين يتحدونا الطوين اولياءمود ويافئ وَتُعِنْدُ وَالْعِنْ مَا فَاتَّ الْفِرْةُ تَدْعُما وُقْدُنَّا مِنْ الْتَابِ أَنْ إِذَا سِمُفْتُمْ أَيَا مِنَا لِيُعْلَمُونَ مَا اللَّهُ لَكُونُهُما وديها فالا تعقد وامعومة توموا في الم والكيادا متلواة التدعام والناقين والكافة

وي ألمة فالواالم تكن معكم وإن كا والناولة ميرة عليكم وعنده من الومنان فالله مُنْ يَعْمُ وَمُولِنَا مُ وَلَنْ عُمَا مُعْدِلُكُ وَنَ عَلَمَ غادعهم واوافا فالوالك الملوة فالواكسالي النَّارُولايندكُوون الله الأقليلا مدند بين يان ولك لالك مؤلا ولا الي مؤلاء ومن سلالته فَلَنْ يَعُدُ لُهُ سِيلًا ﴿ يَاءَتُهُا الَّذِينَ أَمْوُ الْأَيْعُدُوا الْطُونِيَ اوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْوُضْيِنَ آتُرِيدُونَ أَنْ عُلُوا تله عليكم سلما عامينا وإن النافقيق في الدولان في مِنَ التَّاوِدُولُنِ يَحَدُ فِي نُصْعِدًا وَإِلَّا النَّبِوْمَا بُوادُامُكُم وأعتقموا بالتدوا فلفواد ينهم تدفأوللك الومنين وسوف يوق الله المؤمنين اعوا عَطيا

مايفعل

ما يفعل تديمذ المران شكر عوامنم وكاد عَلِمًا ﴿ لا عَتُ اللَّهُ لَهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وكان النيسم عاعلما وان تدوا فعرا وتخفع أوتفنو أبن سوء فأت الله كان عنو اقديره إتال يكوون ما شدورسلدو يدوك الديون المنود ورسلدويتولون فوربيعض كنيرسعض ن تعدوا من ذلك سسالً أو لدو المادة واعتد نالله وسعد ابامهيا والذير النواله ودسله وكدينو وابين كدر منهم أوكنارسون فُرْتِهِ ماحودة وكان المعتقورا رحما فيشال هل لكتا كمن تعل القيلة على التيما وتعد مُوسَى كُونِ والد فقالوا إِنا الله مَهْرة فاعد ع المقاعقة فلمهم عراتة ذواالع امن بعدما حاد

ود فَفْتَافُونُ الْقُورُ عِيثًا فَوْدُ الْمَالُوا وْمُلْوَالْهَابِ سعداوولنا فالانفدوافالس غليظا فيمانقص مشاقع وكوج بالاتات اليدونيلي الأنياء بفيرجة وقوا وفلوننا غلف بالمبولة كليها بَكُورِ فِي فَالْا يُؤْمُونُ تِوالْا قِلِيالًا \* وَبِعَوْ فَيْ وَقَوْ فِي عَلِي طُوعٌ المتاناً عَفِيماً وقولُ أَنَا قَتَلَنَّا السِّيم عِيداً بعد دسوك التدوما فتلو موماصكبوة ولكن سيدا وات الذِّينَ الْمُتَلِنُو الْمِيدِ لَيْنِ شَلِقِ مِنْدُمًا لَهُ بِدِمِنْ عِ إلاّ إِنَّهَا عَالُظُنَّ وَمَا تَتَلُولُا بَتِينًا ﴿ لِأَرْفَعُواْ لَيدُ وَكُمَّانَا لِمُدْعَرُ يُؤْكِّدُ مِنَّا ﴿ وَآنِ مِنْ الْمِالِدُ الْمُالِثُوالِدُ ليؤمن بدتيامو تدويوم الفيمة يكون على ما فَنْفُالُمْ فِ الَّذِينَ هَا وَ وَاحْرَمْنَا عَلَيْهُ فَأَيِّنا إِنَّ الْعِلْتُ فَي

188

سَيل التُدكينوا واحده الرواوقد فو لِهُ مُؤْمُوالُ النَّاسِ بِالْبِاطِلِ وَاعْتَدُّ نَا الْعُافِرِينَ مِنْهُ عَذَا بًا إِنَّمَا كُنَّ الرَّاسِينَ فَالْمَا مِنْهُمُ عِبِمَا أَنُوا لِاللَّهُ وَمَا أَنْ لَهِ تَبِلُكُ وَلَا لَيْهُ وَلَلْمُ وَاللَّهِ وْنَ الذَّكُولُهُ وَالْخُونِينِ مِا تُلِيدُ الْيُعِمِلُ خُولِينًا تُعاجُواً عَظِيماً ﴿ إِنَّا أُوحِينًا الَّهِ فَكُمَّا أُوحِينًا الَّهِ فَكُمَّا أُوحِينًا عَنِيزًا حَلَمًا ﴿ لَكِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَالْهِ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

اِتَّ الَّذِيرَ كُمْزُولُ وَطَلَمُ وَالْمُكُنُ اللهِ لِيَفْغُو لَهُ وَلَا لِيلْا طريقاً والأطرو جَهِمْ خالد بعَدْ فِهِ أَيْداً وَكُلَّ ذَاكِ عِلْهَا تَدْ يَسِيوًا فَيَاءِ يَهَا ٱلنَّا رُقَدْ جَاء كُمُ الرِّسُولَةِ لِيَّ ورتيم فأمنوا خيرًا للموان تكود افيات تياماني والأرونات المعاملا علما حلما فارها التابان فا في د يَكُمُ ولا تَعَولُوا عِلْمَ اللهِ الْأَلْفِقُ إِنَّا الْسُرِيعَ يهدسول الله وكانتدا كنها الحويم ودف فأمنوا بالته ورسله ولانعولوا المنتانه وأنيرا النا تواله واحد سمانه أن يكون له وكداله في التَّمُوا رِومًا فِي الْأُرْضُ وَكِينَ مِا تُدُوكِيلًا • المستح الدون عبداً سِيولا اللهيكة المعروب dim

فكفاعن عبا وتدوستكير فسيمش والدحيعا ويزيده فن فقيله وأمّا الّذِي استنكفوا يُعَدُّوْعِدُ إِمَّا لِمَّا \* وَلاَ عَدُونَ فُوْمِ وَدِي لاضيرا لياءيها النا مرقد خاء مريدها ووريه ليكم ووراً مسنا فأما الذين المنوا بالله واعتمى المخلهم في دُحرة مند وضنا و فيد في اليد معواطامستميا ويستفتونك كالتدنيسيم فالكالا الدامرة هلك ليسوله ولد والدت فلها نفنه وَكَ وَهُو يَنْهُا إِدْ لَمْ يَكُنْ هَا وَلَدْ فَا دُلْمَا الْسَالِ فَلَهُمَا النَّلُتُ إِن مِنْ أَدَك وَانْ كُولَ إِنْ الْفُولَةِ مِنْ اللَّهِ سَاء وَلَلَدَ كُومِثُلُ فِي الْأَنْتُينَ سِمِّو اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمُ ال

واوعلم سبوا والمادكينكون الفايطاو الشادفلم تخدواما دفتيتم اصعبداطتافا واذكروا يفت أتله عليا وميتاف الذي وانقكريا فأفأ سِمْعْنَا وَلَطَعْنَا وَاتَّهُ النَّدَاقُ اللَّهِ عَلَيْمُ فِذَاتِ الصَّدُومِ ياءتها البيك أمنوا كونوا توامين تدشهدا وبالقسط ولايخرمنك شنات ومعلي الأقدلوا إعدلا أوقو لِلتَّقُّونِي وَاتَّقُوالتَّهُ إِنَّا أَتُدْعَبِيرِ عَاتُهُ إِنَّا وَعَدَّاللَّهُ النيز المنواوع لوالمتالخات ومفغرة واجرعفيم والذب كفروا وكذبوا باياتنا الولطف الفحاب ياء منها البين أمنوا أذكوا نعة المدعلية أذه

تمايد م وكت ايد فوعنكرواتية ا سُدُوعِيا الله وللتوكل ومودك ولقد الفالسافيات إيلة بعثنا منهم أنني عند بيتا وقال التا تتمالقلوة واليثم الأكوة والمتمريك يُمَا تِحْ وَلاَدْ غِلْلُمْ عِنَا إِنْ يَجْرُ غِيفٍ عَيْهَا الْأَهَا وَ فريقد ولك منكر فقد عُلَّ سُوارً السَّلُ فَعَالًا عِنَا فَالْمُ الْمُعْلِنَا قُلُونُ فِي أَلِيهِ لَكُونُونُ الْمُحَالِّةُ فَالْمُعَالِّةُ الْمُحَالِّةُ خَطَّامِاً وَوُوالِهِ وَلا تَزَّالُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ال وفاعد عنه والع التا يت المينين مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا ضَارَى أَفَدُ مُامِنًا أُمُّونَكُ فطّامًا ذكر والدفاع ناسهم القداوة والنفضار الله عالمانوا يصنعون وسولتا سان لكرنسامًا

فَعْرِةً مِنَ الرُّسِلُ الْ تَعْدِلُوالْمَا عِلْمَ نَامِنَ شِيوِدُهُ

إذبعافية أساء وجعلام ملوكا واتدمهاكم احتامِن الفالمين في فوم ادخلوا الارفر القدسة التي كتب العلام ولا تو تدوا علياً وبادم فيفلع عَامِورَ عَالُوا يَامُوسِي إِنَّ فِيهَا وَمَّا جَارِينَوا تَا لن نه علها عمر يحرموا منها فأن غرموا منهافاتا والمفوك فالدكلاك مرالذب يخافون فالله عينها أدخلوا عليه الباب فأذا وفلمو وفاتكه غَالِهُونَ وَعَلَى اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُامُوسِي إِنَّا أَنْ تَدْخَلُهُما أَبِدُ الْمَاوْ الْمُوافِيهَا فَأُدُّفِّ أنت ورتيك فعاتالا إناما منافاعدوك فالأز يِّدُ لا امْلاكِ الاَنغُمْ واجْعَ فَافْرَةَ مِينَا وَبِي الْمُومُ

الفاستين فالنفافة المحومة عليها دهين هونيني الأرض لل تأس كي الموم الفاسمين والعيهم نبابق أدمالية إذقر بافزانانس مِنْ لَحِدِهِ أُولُم تِنْقَتُلُ مِنْ الْأَخْرَالُ لَا تُتَلِيّا مِنْ خُالُ إِنَّا يَتَمَيَّلُ مُعْرِضُ الْمُعْيَنِ لِينْ سِلْمَ إِنَّانِيكِ لتَعْتَكُوْما آناً بنا سِطِ يَدِي اليَّكُولاَ قُتَالِزَا خَا فَا الله دَتَ الْفالِينَ إِنَّ ادُنُهُ الْسُوعِ الْفَالِينَ وَإِنَّاكُ فتكون من المعالى لتارود الف موا والقالين صِعَفَ اللَّهُ عُزالًا بَعِثَ فَالْارْوْلِيْوِيهُ مِنْ تُوادِي سُواعَ إنديقال إِذْ لِلْتِي اعْزَدُ الْالْوَدُ مِثْلُ هٰذَ الْفُوادِ فَأُوادِي سُوا مُأْفِي فَاصْعَ مِرَ الدَّامِهِ مِن لَجُلْ الله كُتِنَّا عَلَمْ بَيْ أَسُوا مِنْ أَمَّا مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا

بفهونشرا وضبارني الأرفرن كاتما المتا ومن أخياها فكأتنا أحيا ألتا سرحيها ولمته لنا بالتناب ترزان كترافه مرقد مُون أَعَاجُ أَوْ الدُّن كَادِون الله ن ذالا و فساد الوستك الوسكة معلوليد ووا دخله عن خالات اوسع اورالا و ولك في فري في الديناو فود الخير المنا الاالة مونا بواص قبل ف مد دواعليه فعلم ما قُ الله غنود ديم ماء تها الذين أمنوا أتتوااته الدِّلْقَاكِ تِعَالَمُ نِهِ البدالوسلة وخاهد وافي لدِّن كَنْرُوالُواتَ فَاعْلَى الْأَرْضِ مَعَالُونَ م يريدون أن غودوار الناروما هغار

عَذَاجُ مِتِيمٌ • والسّارِ ذُوالسّارِ وَتَعَاظُمُ ده اخراء عاكس وعنوروحم المرتعلم أتأته سَّعُ قَدُيدُ ﴿ مِاءَتُهَا الرَّسُولُ لِأَيْخُ الْمِالَّذِينَ فى المفرس الدِّي فالواامنا بافواهم ولم توا وه ومن الذين ها دواسماعوك لللادسة وم الله من المرأ وك تحرف الله ون بهام ال اوتيتم هذا فيذوه وال لمرة فأحذ واوس روا تدفتنته فان علك سنأ أولئك لذين كمرردا تدأت يعلق فكؤخ فرى والم في الأخرة عذاب عظيم سماء بالله اكالود

كُونُ للسِّيتُ فَأَنْ عَاوُكُ فَا عَمَ عنع واب تعرض عنه فلن نفذوك شنا واليد المنه من المسطاق المكتل المسطين و ع وعند فالقور فها على الماتية دِوْلِكُ وَمَا اولَيْكَ مَا مُؤْمُنُونَ إِنَّا انْزَلْنَا الدِّيةَ يفاهد ك ونود على ها السَّف الذي السَّاوا للَّذِينَ هَا وَاوَالَّةُ مَا نَوْنَ وَالْأَصْا وُعَا اسْتَهْمُطُوا مِنْ مِتَالِ لَهِ وَكَانُوا عَلَيْدِ شَهُدًا وَ فَالْاَعْتُمُ النَّاسَ وأَضْفُونُ ولا تَشْقُرُوا بَالِي عَنْاقِلُلا وَوْلُمُعَا عَالَوْلَ اللَّهُ فَاوْلِكَ وَالْعَاوَوْنَ وَكُتَّنَّا عَلَيْهِمْ تَالْعَنْوَ بِالنَّمْوِ الْفَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ الْالْمُوالْ بالادنة والسرة بالسق والمووح قصاصة تمندف به هو كنَّادة لمه ومن لم يحكُّم عَالَنْ لَا تَسْفَاوْلِنَا

وتوعظة لاتنتيك ولحدراه الاعتابات الله فيدومن لم علم عان الالمدفاولانف الفاستون وانذانا آليك التاربالية مفيدتا ين يديد من اللتاب ومهمنا عليه فاعلم مُوعِاً أَنْ لِاللَّهُ وَلا يَبْعُ الْمُوادِهِ عَاجًا وَلَيْ إجعانا منا سرعة ومنها جا والوشاء الله مَعُ والحدة وللن لسلوكم فنما أتعلم فاستعوا كفوات الى المدموعة بميعاً فنتظر بالنم فتلفون وأن اعلم سفع عالنول الدولات هُوارِع فَاحدُده الله ينتِنول من يعفر ما أنزل الله

ك فايت تولوا فاعلم أغاير سالدان بن أمنوالا تتحذ وااليهود والنصاد وأو ويعفرون يتو في منام فا مد منهوات الله منا الْعُومُ الفَّالِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُومُ مُرْضَا فِي تسموا بالسِّجهدا عَا فِ الْقِ لَعِيْدِ مِعْت اعَالَةِ نياس س الوتها الذين المنواف برتده فسوف ياتي الدينوم عنوو عبوندا ولاعطالو

لوة وتوتون الزكوة وهرالع ومن يتول الله ورسوله والذين المنواف إن حز الْغَالِبُونَ لِيَاءِيُّهَا الَّذِينَ امْنُوالْأَتِعْذُ وَاللَّهِ لِمُعْتَدُّ وينكم هزو أوليبا من الذين او وااليتاب مبلغ أولياء واتعوا المركث نتم مؤسين وإذانادة الصَّلُوةِ التَّحَدُ وَعَا هُزُوا وَلَعَنَّا ذَٰلِكَ بَا فَيْ وَوْمُلْ يُعْلِمُ عُلْ يَا أَهُلُ الْعَلْدِ هُمَّ سِنْقِينِ مِنْ الْأَلْنَ امْنَا بَالْعُرُمَا نِزُلَالْيِنَا وَمَا أَنْ لَهِنَ قُبْلُهِ اللَّهُ الْمُؤْمِرُ فَاسْتَعَانَ على الله المراق والعامل من من الما المرا العندالله وغضاعليدوجما والهما لودة والكنا زيروعبد العالغوت أوليك شرمانا واضاعرسوا والس

يسادعون فألا غوالعدوا ب والما م مالس مَاكُانُواْ يُعْلَىٰ وَلَا يَهْمُ هُمُ الرِّبَانِوْنَ وَالْأَعْبَارُهُ وَ وَالْإِغْرُوا لَهُمُ السِّيَّ لِيسْرَمُ الْمُوالِيمْ مَنْ وقالت البهوديدا مندمفلو لدغلت الديه ولعنوا عاقالوا بأبدا لأمبسوطتان ينغو كيف يشاءه بتوامنهم ماأنزل البائين وتلفظفيا بالوكنوك القينابيه مالعداوة والبقفاء الي ومالتية اوقد وانا والعرب اطفاها تندوسه وفالما فَسَاءً اوَالْمُلايِثُ لِلْمُسْدِينَ وَلُوْاتًا هُلِالْتَالِينَ واتعواللنوناعنهم شياج ولأدخلنا وبتناداني ولواتة اقامواالتورية والأبينا وما انزا اليهية

تت ارجلم منه ومنع ساءما يعلون ماءتهاالة لِغُمَا أَنِزُلُوا لَيكُ مِنْ دِبِّكَ وَارْنَ لُمُ تَنْعُ فَالْكُفُ دسالته واله يعممان من التا وإنّ اله لا يعدي المَّوْمُ الْخَافِينَ • قُلْ إِنَّهُ هُلِ النَّامِ السَّمِيلَ فَيْ فِي بينوالتوديدولانيم وماأول البدي دباي لَعْوَيْدِ تَ كَنْعُوا مِنْهُمُ مَا أَنْ لَ الْيُكْ عِنْ دَيْلَوَ الْمُعْلَالًا وَكُوْ أَفَا لِمُ أَوْعِيمَ الْعَدْ الْخَافِر الْخَافِ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا الَّهُ وَالْمَافُ والذين هادواوالقا بؤك والنفادي فنامز بالفر وَالْيُومُ الْأَفْرُوعَ إِصَالِماً فَالْأَفُونُ عَلِيهِ وَلَامِ يَتُونُا لَقُدُ الْحَدُ كُنَّا مِنْكُانٌ بِي إِسْلِ عُلُوا رُسُلُنَا أَيُّهُمْ دُلُّ الما عاء ودسول عالا قوي النسهم فريقالذيو وفريقاً يُسْلُفُ • وحَسِبُوا الْأَتَوَى فَيْدُفْعُ الْمُعَالِينَ

تاك المدعلية عرعو أوصوا كنعرمته والتدسير يُعْلَىٰ وَ لَقَدُ كُمُوا لَذِينَ قَالَىٰ إِنَّ النَّهُ وَالْبِيحِ وَعُرُوتَالُوالْمِنْ عُلِينِي إِسُوالِمَاعُو والتَّدِينَ ودبكم تدمن شرك بالتوفقة عوم الدعليدالية وَفُاوْيُدُ النَّا وُوَمُا الظَّالِمِنَ عِنْ انْصَارِ اللَّهُ لَقُدُكُوْ آلَةً فَالْمَالِتَ الْمُمْ النَّهُ مَلْمُهُ وَمَامِنُ الْمِلْا الْمُواحِدُ إِنْ لَمُنْتُهُ فَأَعْلَا يَوْلُونَ لِمُسْرِّرُ الْدِينَ كُفُرُوا فَ عَذَاكَ الرَّهِ اللَّالِيُّونِ اللَّهِ اللَّهِ وَسِنْفِرُونَهُ رَحِيمُ مَا الْبِيحِ إِرْ مُونِ الْأَدْسُ لَقُدْ عَلَتْ كَيْفُ نِيْقِي فِي الْآيَاتِ ثِمَّ أَنْفُرِكُ ثُولُونَ قُلُ العَبْدُونَ مِنْ دُونِ الْمُعَالَا عَلَالْ الْمُونَةِ وَلَا تَفَعَّا وَاللَّهُ هُوالسَّهِ يُوالْعِلَيْمُ قُلْ يَاءُعُلَ الْتَا لَالْمُا لَا تُفْلُوا فِي

باعصوا وكانوا متدون كاوالاتنافون عر تعلوه ليسرما كانوا يفعلون • ترى كتعرام هم سولون الذَّرُ كَمْرُوالْبِيسُومُ اقَدَّمَتْ فِي أَنْفُنِهِ انْ سَخَطَالُهُ الهُ عُرِيِّةِ الْمَدْ إِبْ مُ نَا لِدُولِتُ وَلَوْ كَالُوا يُؤْمُنُونَا إِلَّهِ والني وما أنزل اليوما الخذوه أولياء وللتكثب أواف فَاسِتُنَكَ • لَبَعِدُ تَنَا أَشَدَّ التَّأْسِ عَدَادَةً لِلَّذِينَ آمَوا اللَّهُ فَ والذين أشركو أولتعد ت أقر فومودة والذين المعاللين تَالُوا إِنَّا نَصَادِي ذَلِكَ بِأَنَّ مُنْهِ تِسْسِينَ وَدَهُنَّا تَا وأن السنكوون وأذابعه المان لكالسول نهم من مزمن الدُّ مُ ومِما عَدُوامِ الْحَدِّ بَلُولُدُ

رَيْنَا أَمِنَّا فَا كُتُنَّا مُوَالنَّا هِدِينَ وَمَالَنَا لَازُمْنِ بالتيدَما خاء ناس الحق ونظمع أن يد خلنا دينا مَوَالْتُومِ المِثَالِينَ فَي أَيْ أَمْ أَسْدُعًا قَالُوا مَثَالِبًا مِنْ عَيْهَا أَلَا هَا وَخَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰ لِكَ غُوا الْحِينِ الذن كفرواوكة والمانات فالولتلا المحالية ادتهاالدين أمنوالاتحرموا طيناجه ماأعل تعلاكم ولاتفتد والدائدلات المفتدين وكواما وَ فَكُمْ إِنَّهُ عَلَا لَا لَيْ أَوَاتُنَّوُ النَّدَ الَّهُ عَلَيْمُ لِمُؤْ والمذكم الله اللعن أما المروكان والمنا عاعقه عرالا عان ولقارته اطعام عسايه ون اوسطما تطعم ن الهيام اوسوة او فَى لَمْ عَدُ فَمَيْ الْمُتَلِّقَةُ أَيَّا مِوْ لِكَ كُمَّا لَوْ أَيَّا إِلَّا الْمُتَالِّةُ الْمَا إذا خلفتي ولصفاء الما تم كذ لك سعن الله

لعَلَكُمْ نَشَكُو وُنَ عَلَاءَتُهَا ٱلدُّرِ الْمُوْالَمَاكِ م والأشاك والأزلام د حسر من عمل الشيطان حسنوة لقائم تناس وأغايريد النيطات أديو سَكُمُ العَدَّاوَةُ وَالْبِعَضَاءِ فِي الْحَرُوالْمِسْ وَيَصِدُ كُورُ وكواليدوعِنَ الصَّلَّوةِ فَمُلَّ مَهُمْتُهُونَ وَالمِيعُوااتَد ولطيعواا رسول والصر وافان توليم فاعلم الغاط دسولنا ألبالا عالمين وكسرعلي الذي امواوعلو الصّا عات مناح فيما طعي إذاما أتعو أوامنوا المعانة أوالمستواوا تدعب لحسان أية بر المنوا ليلونكم لله شير مرالميث تنا لدايد عَادُهُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال رودد كرمرويد ومرده ديريا بيرو والم مافتل

اقتابن النعم عكي ذوى عدل منافرهد ومادم ومأولتها تبدالذ والبيعة جَعَلِ اللَّهُ اللَّهِ الْمِيدُ الْحُامِقِيامًا للنَّا وَالنَّهُ والهدي والقالايدة الخيالتفاع أتا أنديقا كما السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَأَنَّ اللَّهِ كُلِّ شَيِّعًا عُلْمُ أَعْمُ ات المد شديد العماب وانتا للدغنود عَدُ الرُّسُولِ لا البالاغُ والله يعلمُ ما شدون وه لَعُونُ • قُولًا يَسْوَى الْحَبْ وَالْعَلَا وَلُوا لَهُونَا الْمُنْتِ فَأَتَّقُوا لَهُ إِلَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ لِللَّهِ لَللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لللَّهُ لِللَّهِ

وَيُهِا الَّذِينَ المَنْوَالْاسْتُلُواعَرِ الشِّياءَ إِن تِبدّ تماصوا بهاكاذر ما بعلا تدويد تبدولا وصيلة ولاخام ولكت الذيرك زُوْ لِا عَلَى اللَّهِ بِوَ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ و تُفالُوا إِنَّ مَا أَنْوْلَ اللَّهُ وَالْجَالِيِّسُولُ قَالُكُمْ اوجدنا عليدا باءناا ولوكان المؤولا يعلمن نَيْناً وَلاَيْمَتْدُونَ فِياءِيَّها الَّذِينَ امْوَاعَلِيمُ الْهِ النفوكم فن ضلًّا ذَا اهْمَدُ يَتُمَا لِي البِّهِ فُرْهُ

مان التداب ادتيم لاتشعري بدعنادا ذَا فَيْ فِي وَلاَ نَكُتُمْ شَهَا وَوَا لِمُداتَا أَوْ الرِّالْأُغَلِيدَ فَأَنَّ عُنْ عَلْمَ أَنَّ السَّحَقَّ إِنَّا فَأَفَّانَ يَتُومُانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَدُّ عَلَيْهُمُ الْأُولَيٰ وَفَيْتُسِمَاتِ بالميدلسَّها وتُنااحُّون شَها وتفي ومَا اعْتَدُيْنا إِنَّا اذَكُنُ الظَّالِينَ وَلِكَ أَرْفَيْ أَنْ يُمَّا وَإِنَّا الشَّهَادِةِ عدوده في الويخاف ال ترد اغان بعدايا في تَوَاالْتِدُوالْمُعُوا وَاللَّهُ لَا هِدُوالْعُومَالْفَاسِمِينَ ومريحه اتعالوس فيتولوا لماذا اجتم فالوالاعم المَّنْ أَنْتُ عَالُمُ الْنُوبِ الْدُقَالَ اللهُ يَا عِينَ ديم أذ كونفة عليك وعلى والدراخ الدلك القدير كام التآموني الهدوكالأوادع

داللير باذي تنفخ فيها نتكن طوا بافك المُوم ما ذي وادْ عَدْج الوَيْ ادْ فَا الموا والمال المالي والمالي والمالية عُدَامِنُوا فِي وَمِسُولِي قَالُوا المِنَّا وَأَسْهُدُ بَانَّاكُ إِذْ قَالُ الْحَارِيِّونَ عَالِيم مِن مَوْيِمُ فَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُن أَنْ يَوْ لَكُنُونَا مَا يُعَدِّ وَمِنْ السَّمَاعِ قَالَ اتَّقُوا الْمُعْلَىٰ عَالَ اتَّقُوا الْمُعْلَىٰ عَالَ مُؤْمِينَ قَالُوانِيدُ أَنْ مُكُمَ مِنْهَا وَتَعْمِينَ تُلُونِنا وتعلم ان قد صد قتنا ولد ندعيها مرالسا مدين فَالْبِيلَةِ بِهُورِيمُ اللَّهِمُ رَبِّنَا أَنِوْ أُعْلَيْنَا مَا يُدُوِّرُ التعاوتكون لناعية الاوكناوانيونا وايعملك وَأَدْدُقُنَا وَانْتَ تَعِولُوا أَوْ قَرِينَ قَالُ التَّوَانِيُّ مَنْ فَالَّا اللَّهِ إِنَّ مَنْ فَا

مداب الفالميك واذفال الله ياعسر ونت قلت للنا وأتحد ويدوا فراهات التدفال عانك ما يتون كي أن اقوله مُا فِي نَسْلَا مِا لَكِ انْتَ عَالًا مُرالِقِيودُ الماامة تني بدات اعبدوا تددك ود هُمْ شَهِيدًا ما دمتُ فِيهِمْ فِكُمَّ أَوْفَتُكُمَّ فت عَلَيْهُمُ وَأَنْتَ عِلَى كُلِّيَّةً سِنَهُمُ وَأَنْتَ عِلْمُ إِنَّهُ وعبادك والت تقفر في أيان الدروا فالالتدهد أيدم سفع المادقين صدقه كم يُون يَمُّهُما الْأَنْهَا دُعَالدين فِيهَا رَضُواعَنْدُ وَلِكَ الْمُورُ الْفَعَامِ مِنْ مَلْك

لسُمُوا دِولُا رَفْ وَمَا يَهِيّ وَهُو عَلَيْكُمْ مَعْ قَد يخالي نعامد يودع الذن كمروارة بقدلون ويعلمها ليسون وما تايهم والموراية الألانواعنهامع وضيف فقدكة بوابالحة كاجا وفري يهم انوا ومالانوا والم اهلانامن قبلومن قربه الهارتجوين تتع فالمكناه عن

وقر نا الفرين ولوتر لناعاً أله تناماً ولا الدين كورا الدين كورا المالا لُوالُولَا أَنَّ لَ عَلَيْهِ ملكَ وَلُوا تَرْكُنَّا وَلَوْ الَّهِ لَنَّا هُ إنظرون وكوحطنا وملط تصلنا لادجالاوللي وما يلبِسون ولقدِ استهزي برسل مِن تبالِد فاح الذين سِخووا مِنْ هُوْمُ الْمُؤْلِيدِ يَشْهُوْ وَنَ قَلْ مِوْمًا فِي الْمُرْوَقِيمُ أَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَمَةُ لَلْكُدَّ بِينَ قُلْكُ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ قُلْ تَعْلَمْتُ عَلَيْنَ مُدالَّتُ عَلَيْنَ مُدالَّتُعَ فَ عنا المنافعة لاب فعالد فالمنافعة وَلا يُونُونُ وَكُونُما سَكَنَ فِي اللَّهُ وَالنَّهَا رِوْمُوالتَّهَا رِوْمُولِ لَعَلَيْمُ قُلْ عَيْوا تَعْد التَّخِذَ وَلَيْا فَالْمِ الشَّمُواتِ وَالْأَدْمِنَ هويطع ولايطعم فالتناس ودورات الواداة الوا ولا تكون والمنطيف قللة أخاف ل عصر وي

وه و هُوالْكُلُيم الْحَيْنِ قُلْ إِنَّ يَعِمُ الْمِنْهِ غُوْ سَنَكُمُ وَأُو مِي الْخُ فِذَا الْتُوادُ لَا يُو فَ البِينَةُ التَّفَهِدُونَ أَقَامُ الْمِالْهُ وَلَهُ وَالْمُولِ لا المهد قل عامو الدواحد والتي بدي ما تشرك الذينا يُنافُوالِتاء يَعْرِفُونه مَا يَعْرِفُونَ الْمُعْلَمُ والنسوة التوني ومرافات على الله كذ كا وكون المائد الدلانا الله المائد ومراز والدين الموكوالين شه مَرْعُونَهُ مَ لَمُرَكُنُ فِسَهُ وَالْأَانُ قَالُوا وَا اكنا منيه كين الفلوكيف كذبوا علم انتساع

الدلاوموا بهاجة إذاجاؤك عادلوناويقوا ذِين كَمْرُوالِ فَدُالِالْكَالَا الْمُولَا وَلَانَ وَفِي نَهُولُ ورود مرود ورود والمرك والالفسووم وكورتي ووفع اعلالتا دفعالوا بالسنا نردوه للد الات ديناونكون من الوساس بليدا فومالا وا عَوْنُونُ مِن قِبْلُ وَلَوْدُو الْفَادُو إِلَا نَهُواعْنُدُوا فَيَ عادبوك وفالولاعط الاعيا تناالة فاوماغو بعونين ولوري أذو فعاعل دية فالألسوهذا بألمح فالوابلغ ورتبنا فالرفذ وقواالعذاب عاكنتم لَكُوْدُونَ قُدْخِسَ الَّذِينَ كُذَّبُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ إِذْ ا جاء والساعة يفتة فالوالا حسة تناعل ماقطنا

ومالنوة الدينا لا ألم وودكد ادالا حقيد لَّذِينَ يَتَعُونَ أَفَالًا يَقْعُلُونِهُ قَدْ تَعْلَى الْمُؤَلِّدُ الْكَ مُولُونَ فِي الْمُ الْمُدِّيِّو الْكَ وَالْكُنَّ الظَّالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ ر رای م مرم رور رو دسامین قبالی قصید ولقدكدت مالة بواوا وذولية آيته نمونا ولأبد للكما ولقد عاء لى من عالم سلس وا والله المرعد لمأفي السماء فتأتمونا يدولون

لازطر تناددالا أمافاله مافوطنان مندون والذركة والالتام مَ إِنْ الْفَكُولَةِ مِنْ يَكَا مِا تُدُيضُلُلُهُ وَمَنْ يَتَكُلِعُهُمُ والماستيم فلارا يتكمان أتيكم عذالسو وي فكشف ما تدعون اليدان شادونسو ولات ولقد أوسلنا آلي اميمون قبالدف النائا والفترا ولعلهم يتفتوعون فلولا سناتمو عواولون قست قلوم وذين والشيطا مُكُورُ أَيْعِكُ إِنْ فَأَمَّا سُوالْهَاذِكُو وَالْمِفْتُونَا عُلَيْهِ وابكل ينم في إذا وكواباً أوتوا اخذناه فقة فَإِذَا فُومُلِسُونَ فَعَمْلُعُ دَايُوالْعَوْمِ الذِّيرَ طَلَعُولُوا يَّ الْفَلْلِينَ فَلَادَايِمُ إِنْ أَنْ الْفَالِينَ فَالْمُنْ الْفَالِينَ فَالْمُنْ الْفَادِمُ الْمُنْ

متعلى على الدعيد الدعيرا تدياً تبكم بدانطريد سط نَّمَ وَيُصِدُونَ قَالَ إِينَا إِنَّا يَهُمُ عَذَا لِينَا يفتد أوجهدة هل هلك لأالتوم القالون وما الدساين الأمس روسند ديد عن الله فالافوف عليهم ولافريكون والذيركة بوا عِسْهِمُ الْعَدَابِ عَلَمْ وَالْفَسِقُونَ قُلْ الْوَلِيْكُمْ عَوْا فِي اللَّهِ عَلَى الْفُ وَلَا أَوْلُ الْمُ الْمُلِّ الأما بدي إلى قُلُولُ لِنَدْ عَالاً عُو والمُعَمِ وَالْمُعَمِ وَالْمُعَمِ وَالْمُعَمِ وَالْمُعَمِ وَالْمُعَمِ وانوربوالوي فعاوت النيعت واللي مؤلس ين دوندولي ولاشيع لفله متنون ولاتفاو يدعون دق بالفد ولاوالعتظ ويدون وع ماعليك م ساوسية وماون مِنْ مِنْ وَقَلُوهُ مُ فَتَكُنُّ مِنَ الفَّا لَمِن وَكُولُوهُ

يعقبهم

ودوجيم وكذاك تنمالا يت الحومين قالة والالماميد ونامع ووساليد فالا تبع الهاء مرقد استعلى والمالة و وسنكر والمعاعل العالمان ود فر الأيفامها وا والبحووة

عامنة تعلون وهوالقامر في عباده ويوس فعطة في أذا جادا عدكم الوت توفقه إِنْوَتُونَ • نُمْرُدُ وَإِلَيْ الْبِدَمُولِيهُ مُرْكِحٌ أَلْالُكُ هوأسرع الحاسين حامن نعيكم وزفالما تألير وَالْحَوِيدُ عَوْنَهُ يَضَرَّعًا وَخَمْنَةً لَأَنَّ الْجَيْنَامِرُ هِنْ لَنُكُورَ عِنَ النَّاكِرِينَ قَلْ اللَّهُ يَعِيدُ مِنْهَا وَمِنْكُمُ كرَبِيْ مُنْ الْمُرْسِيلُونَ فَأَوْ الْفَادِ رَعْلَمُ الْمُرْسِيلُ علىكم عدايًا ون وقائم اومن تحت الديلة اويل سعاويد تقضلمنا وافرانفوك علوينتهون وكدببدة ومك وهوالخ فال

عليكم

فللكر وكيل لتقل بأرامستقرو وأيت البين يتخرضون في إيا تنافاً عوض عهم فحديث عنيه والمانسيك النسطان فلاتق الدَّرُيْمَ عَالْقَوْمِ القَّالِينَ وَمَاعِدًا لَذِينَ يَتَعُونَ مِنْ ومِنْ فَيْ وَلِنْ ذِكْرِي لَقَلْمِ يَتَوْنَ وَذُولَانِينَ فذوادينه لعاوهوا وعرة الدياوة الدياوذكر سَانِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي وَاللَّهِ فَي وَاللَّهِ فَي وَ أنبيع والموتقد لوكل عدر للايوخذ ونها أوليا النا سِلْوَاعَالَسُوا لَهُ مِنْ حَيْمِ وَعَذَا فِالْيُمْ عِلْمَا تعوون قل ندعون ووالبه مالانفعناولا يفع ناونوة علم اعقابنا بعدادهد بنااته كالذي سهوته التشاطين في الأرض وران الماصحا سيد ٳڮٵ۠ۿۮڲٲؙؿڹٝٵڟٙٳؾٙ*ڡۮڮٙٳؾٚؠۿۘۅٲۿۮڮۘۅٳؖڡڎ* 

ربِّهُ الْعَالَمَةِ وَأَنَّ لِدِّي الصَّلَوْةُ وَأَ فالصودعا لمألفي والشهادة ومواكيم لنيو واذقال برهيم لابيدا زرا تتخذ امساما اهة إِنَّ أَدْ لِلْعَدُوقُومُ لَعَ فَي ضَلَال سُعِدِ وَكُذَ لِكُ الرغيم ملكوك السَّمُواتِ وَالْأَيْفُرُ وَلِيكُونِهُو الْوَفْيْ فَكَتَاجِنَّ عَلَيْوالِيُّلُوكِي كُوكِياً قَالَ هَذَادِيَّ فَكَتَا أَفَلَ قَالَ لِالْمِدُ الْأَفْلِينَ فَلَا إِلَى لَا فَا فَاللَّهُ مِنَّا وَعَاقًا لَا هذا رَيِّ فَلَمَّ أَفَلَ قَالَ لِأِنْ لَمْ هِدْ فِي دِيِّهِ لَا كُونَ رِعِنُ النَّوْمُ المِّنَا لَهِي • فَامْ الرَّاكِ النَّمْسُرُ فِا دْغَةُ قَالَ فِذَا دِي هِذَا الْمُوفَامَا أَفَلَتْ قَالَ الْوَمِ لِي مِعْمَا الْفَا وجهت وعهرالذي فطرالسكوات والأرف

وماأنامن المشاكين وطاعد فومد فالاتعا

الفالمين ومناألة وذرناج والفاله واستناء عَدُيْنَا مُرَالِي مِوْالِمُ سَيَتِم خُرِلكَ عَدُيَ اللَّهِ عِيدِي بَا شاء ورعباد وووا شوكواليط عنهم فالمازا على ولل الذي أينا فاللتاب والحاج البوة فأن يكفر بِهَا هَوْلاً وِفَقَدُ وَكُلْنا بِهَا قُوماً لِسُولُ فِا بِكُاذِينَ ٥ أُولِينِ عَالَةً يَنْ مِدِي اللَّهِ فِيهُدِهِ أَفْتِدُو قُلْهُ أَسْلُمُ علَيْدًا بْدَا إِنْ هُوالْافْرِكُوكِ اللَّعَا لَيْنَ • وَمَا قَدَدُوالْمُ عَوَّ قَدِيْهِ إِذْ قَالُوا مَا أَرْ لَ أَيْدُ عَلَيْ شَيْرِ شَفْقُ لُمَ عُ وَ لَا الْنَا مَا الَّذِي جَاءَ بِدِموسِ وَوا وَهِد يَكِ بتعلوندة الميسر تبدونها وتعفوت تنعل مُنْ وَلَا مُنْ وَلِا لَا وَكُمْ قِلْ اللَّهُ وَهُمْ فَيْ وفد التاك زانا ومارك مفيدة وه والمرالقو حومن فوها والديريو

لا فو يَ يُومِنُوكَ بِهِ وَاعْلَمْ صَلَّوْا فَي كَافِظُونَ وَمَنْ فَارْعَةَ افْتُرَى عَلَمَ اللَّهُ يَدْمًا أُوْفَالَ اوْجِ إِلِّي وَلَمْ يُو المدشرومن فالسانزل بناما أزل شوكوتري إذِي الفِلْ لِهُ فَي غُمُواتِ الْوَتُ وَالْلَّلِكُ مُا سَعُوا يده الوعد النسام الوعد و وعدا لا هوا ولناموراء فهودكمومانري الذن زعم في شركاء لقد مقلوبين مُرْزِعُونِا وَإِنَّ اللَّهُ فَالْوَالْحِبِّ وَالنَّوْيِ فِي لِيْتُ وَمَعْوجُ الْمِتَ مِرَاكِمِ وَلَهُ وَلَا الْمُواكِدُ نُوْفُكُونُ ۗ فَالِنَّ الْإِصْبَارِحِ وَبَعَلَ لِيُلَسِّكَنَا لَوَالْتُمْ وَالْمُرْدُسِّانًا ذٰلِكَ تَتْدِيْوالْعَزْ وَالْعِكِمْ وَهُوَالَّذِي

تهتد وأبهاف فألما حالمر والعرقة توميقام في وقوالذ وانتكام بن مررو رووه ره وفصلنا الأيات لقوم نيتهو والذي أنزل ف السَّما مِما وَفَا فُوعِنا بِدَنيا دَبُا تَعْفَا تُوعِنّا مِنْهُ دَفِيرًا عَرْجُ مِنْهُ مَنّا مُتَاكِلًانَ مِنَ النَّذَا مِنْ طُلُفُهَا قُنُولُ وَانْ يَدُوجَنَّا مِنْ الْعُنَّادِ والزيون والرقاك منشبها وغيامتنا بوافلوا الياغر باأذااغر ينعدات في دله لأيات لعومو و يعلوا تبدشه كاء الحرة وخلته وخروا البنين فا بفيرعلم ستاندوتفالي عايمينوك بديواكشوات والأرفواني بكوت لدولد ولمرس المساجة وعلق ية وهو على على ولكم الدويكة الدلاهي

عمض فعلها وما أناعيه يحفيظ وكذلا نفعفا ولتولوا درست ولبيتنا لعوم يفاءن ما تبعما ارمج اللُّكُ مِورُدِيكَ لِآ الدِّالْأَهُووَ أَعُرِفُ عِنَ الْنَسُولِينَ ولوشاءا تله ما اشركواوما جعلنا اعليهم وماانت عليه بوكيل ولاستبواالذير يدعون المدونستوااته عدوا بفيرعام كذاك دينالوامية علوة لي د و موسمونسمو عالم الواده و المرابا تنبعهدالاع الن عادة المالية المرابع عُلَاقًا الآياتُ عِنْدًا عَيْومًا يَشْعُوكُمُ لَهَا إِذْ ا فاء تولافون وتعلل فيدة والمنادة كالمؤس بداة لهد ووندده في مفيا في يعهدن فولواننا زدانا المنعودة ولصفالدافدة الزرا وبوا لأخرة وليقبر فواما فيمقر فوك أفنوا تعاليف وهوالذي انزل الناء الثناك منقبالا والذر أتناف النا علون أندمة أون ركف المة فالاتكون والمة وعَتْ كَامِدُ وَلَيْصِدُ قَاوِعُدُ لَا لَهُ الْكُمَا الميع العليم وروتطوالغون في لا وفيفر عوبوالاالقن وان الاعتصود رات د بالسمواعل من بقياعر س ورا و الما تا عليدان كنتم الما تدو منين وما

الماله والماذكات الدعليدو قدفقا على الما اضطروع اليدوات كثيراً فسرعام إن ديك مواعلم بالمقتدين وذروافا والمأزات الذبن كسون الأغرب ودعالا وأم ولايا الموام المرسوا المرعلية والدليسة والا لوعون الخ أوليا فولتا ولوكم وايا المفتوه أوسنان متافا حملنا وجعلنا لدنورا عفريدفي كَنْ مُثَلُدُينَ الْعَلْمُلْتِ لِيسْ يَخْارِج مِنْهَا كَذُلِكَ فِي الناوية مانا والقائد وكذاك وعلنافي أومة الله ويحدمها المكروافها وماعدون الآثانسة يشعرون وإذا جاء إلى الدقال النوسية لها أُونِي رسال منه العالم حث يعمل وساكته يميك آذيرا فحرمواصفا رعيند اللهوعدان

يصَّقَدُ فِي السَّمَا وِكَذُ النَّهِ يَعَمَا أَتَدَالِجُسِطَ المؤوف وهذامعاطدتك فستعماق فقا لعوم يذكرون في وأوالسّالا معند دي وهدوا كانوا يقاب ويوم يت وجيماً مامعة مِنْ لا شُوفَال ولياؤه مِنْ لا شِي بنا اسمته يفض سعضو بلفنا جكنا الذي اجكت لناقال الأ خالدين فيها الأعاشاء النداق ومع معملم لى معوالفًا لعن مفقًاعًا فألكسون و والأنوام أرتم دروه وورو ويندرونكم لقاء يؤمكم هذا اقالوا شهدناء وغرة المحوة الديناوشهد واعلى منسوان كاوالافر 沙方

ذلك أن لَمْرِيكُن رَبِكُ مَهُلِكُ الْوَيْ نَظِيْمُ الْمَا عَلَيْكُ الْوَيْ نَظِيْمُ الْمُعَالَىٰ الْ الرحية إن شما لد هيار وسنج إي تِوماً انترعمون قُل ما ومراعل على ما تتميّ عامل فسوف ملكن من لكون لدعا فيدالد الأوليد بِعَلْمُ الفَالِلَ عَنْ وَيَعَلُوا تَدْمِمُ أَذَرَكِنَ الْحَدْ وَلَا ثَعْلُ بافغالوافذا يلدبزعهم وهذالشكاننا فالانتا كالم فالأسل لحاليه وماكات شفة سكالي مُوكِما فِي اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللّ فتا ولاه في شيكا في ليرد و في وليلسوا عليهم م ولوشاراته فأفافه فذره وماينتروك وفالو

مذة الانعام حالصة لذكور ناو وكِمُعَلِيمُ قِدْ عَيْلِ لَذِي تَتَلَى الولادةِ شَمْهُ على وحرواما وذقة أمدا فتراعيم اليدقة ملكواوما كانواله هديك وهوالذي انتكامتا مقوف غيومقووشاب والغنا والزدع فختلفا اكلاو والرمات متشابها وغيرمت السفان وعوالانفا عَاينة أذْواح بِعِنالقَتَاتِ انْنَعِنْ وَمِرْ

والأنتين اماً استملت عليد لا لا نَعْيُ وَمَنَ أَلِبَعُوا نَنْ يُكُوفُولُ اللَّهُ كَرِيوْ عَ سُنُون الما الشمّلت عليدًا رَعام الانشاء تُعداءً إِذْ وَصَلِيمُ اللّهِ هِذَا فِي أَفَا أَمْرُوا تُعدَدُ مَا لِيضِلُّ التَّاسِ بِفَي عِلْمِ إِنَّ اللَّهُ ماع سعبم

فأن كذبوك فتراد بكم ودعة واسعة ولارد الم عِن الْعَوْمُ عِرْمُانِي سَيْعُولُ الَّذِينَ الْشَوْلُوالُونَا وَالْمُفَا الشركنا ولاأباؤنا ولاعومنا من فير كذااوك وعن قبلع من ذا قواباً سنا قال عند كمرف على تخوف لنَّالِون يَشْعِمُ فِي إِلَّا الْفَقْ وَانِ الْبَيْرِ لِالْعَرْضُونُ قَرَّا فَسِلًا لَحْدُ الْمَا لَفَدُ فَلُ شَاء هُدُ يُمْ جُعُسُ قُلْهُ شهداءكم الذين سفد وي ان الله عوم فد فأن سِّهِدُ وَافَالْ سَهِدُ مُعْدُولًا يَسَعُ أَعُوا دَالْنِير بالما تناوالذي لأؤموك بالاخوة وهر و قُلْ تَعْالُوا اللَّهِ الْمُؤْمِدُ لِلْمُ عَلَيْكُمْ لَا تَشْكُوا لِيدِ وبالوالدين المساماولا تعتلوا أولاد كمرمز غن زُدْ قَلْمُ وَأَيَّا هُولا مِّرْوَا الْعَاجِمُوا الْعَاجِمُوا الْعَاجِمُوا الْعَدِيرُ ومابكن ولاتتنكو الننسر التي فوم التوالابالع

من ويام و رود و مرود و مرود و الما والعاد السط لا نكي نسال الأوسعها وأذ أقلتها على ولوطات داقو في و بعد اليدا و فواد له وسيام عَلَيْهُ وَدُن وَلَتَ هَذ إعالِ المُسْتَعَافاً مَعْ المُسْتَعَافاً مَعْ المُسْتَعِافاً مَعْدًا ولأتتفى السك فتعرق بالمرعن سيلة للموسية و المارة التعادة في التنامولي التعاديمًا ما علم هُ لِلتَّاءِ دُمُّ يُؤْمُونَ وَمُنْ أَكِتَا لَا ثُولُنَّا وُ مبا دَكِ فَا يَبْعُو لَهُ وَاتَّتِوْ الْعَلَّمُ يَرْبُونِ الْمِيْرِيْنِ مبا دَكِ فَا يَبْعُو لَهُ وَاتَّتِوْ الْعَلَّمُ يَرْبُحُونِ انْ تَتَوْعُ إِنَّا أَنُوْلَ الَّكِنَا بِ عَلِيهِ طَا يُعْدَيْنِ مُونُ قَبْلِمًا وَأَنِّكُمَّا عَنْ دِدَاسَتُهُمُ لَقُا فِلِينَ ۗ أُوتُتُولُوا أَمَّا أَنْ لَ علنا الكتاك لكنا اهدي منهم فقد جاءم

ا معالم أن أعمد في ما نظرون أَنْ يَا يُهُمُ الْلِيْكُةُ أُولًا فَي دَيْكُ أُولِي فِيهِمْ ا دُمُكُ يُومُ إِنَّ بِعُفْرًا يَا حِرْبُكُ لِينْفُونُ نَسًّا إِعَانُهُا لْمِرْكُونَ مُنْتُرِّفُ قِبْلُ وَكُسِيَّةً فِي أَيْمَا نَهَا فَمَا قُلْ انتفروااتا منتفروك إدادين فووادينه كُانُواشِيعًا لَسْدَ مِنْهُمُ فَيَيْ أَيَّا أَمُرُوا لِمَالِلًا ستقمعا كانوا شعلوته من حاءً المناز فل امنا لها ومن ها ما السَّيَّة فالأعز والأ مِثْلُهُا لأيظلمن فكالتحقدان دياليا مارطه وينَّاقِمًا مَلْدًا رُفْمَ خِيناً وَمَاكُا فَ مِن الْمُنْسِ كُولِ تَ صَالاتِ وَسَلَّجُ وَعَيْما يَ وَعَالَيْهُ

الفالمين لأشريك لدُوبذ للداموة وأنااوًا والدافعود دخيم عَالَهُ وَ لَا لَيْكِ فَالْا يَكُنْ فِي صَدُّوكَ فَيَ وَوْكُو يُ لِلْمُؤْمُنِينَ وَاليَّعُوالْمَا أَنْوَلَ ولا تشعوا من دون إولاً وللاً وللكلاما لسُّ الْمُدَّامَةُ الْمُدَّامُ الْمُدَّامُ الْمُدَّامُ الْمُدَامُ الْمُدَامِّةُ الْمُدَامِةُ الْمُدَامِّةُ الْمُدَامِةُ الْمُدامِةُ الْمُعْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال باتالوه فالدن فالمان دعوه إدباء عالما

الآا فَتَعَالُوا إِنَّا كُنَّا طَالِمِيٌّ فَلَمْ له و د ومدا عددا تفسيه عاكا نوامانا تنابظاموت عدوالادمسكدواللا المسمود مِنَ السَّاعِدِينَ قَالَ مَامَنُوكَ أَلا سَعَى أَوْامِرُنكُ عَالَ أَنَا خُعُرُ مُنِهُ خَلَقَتْ مِنْ أَا دُوْعَلَقْتَهُ مِنْ قَالَ فَا هُبِعُونُهُا قَا يَوْنُ النَّا أُنْدَيْكُ لَكُ الْمُا أُنْدَيْكُمْ لَيْهَا فأخوج إمكن القاعريك فال أفاكي الايوية قَالَ إِنَّا لَا مِن النَّفْلِينَ قَالَ فَمَا أَغُونُنَّ فَالَّا مُعَالَّا فَوَتَّنَّ لَا تَقَدُّنا

نعان سولا مالات عمر سام عمان كن انت وزودك المتعنف لاست تقويا هدة والشعرة فتكونام والقالات ورفي النسطات لسدي فالماووري الون سُوا فَي وَالْهِ الْهِ الْمِلْمَ الْدِيكُم عَنْ فِيهُ النَّحُوة اللَّالَ عَوْنَا مَلَكُ بِنَ أَوْنُونَا مِرْ أَنَالِهِ إِنَّالِهِ إِنَّالِهِ إِنَّالِهِ إِ وكاستهما آتي لكالن الناصدين فدلهما بغور فَأَمَّا وْ أَوَاللَّهِ وَهُ بِدُتْ فِي اللَّهِ أَقِي وَطَفِيتًا يخصِنان عَلِيهُمان ورو العَزْدَق ادها وها المُواهُنُمُ عَن يَلْكُمُ الشَّعْرِةُ وَاقَّلَ لَكُمَّ إِنَّ الشَّيْطَانُ

وَمُبِينَ وَالْأُورِينَا ظَالَمْنَا أَنْفُينَا أُولِدُ النكونة بعدالخاسين قال والعضام ليعض عدوول في الأرفوا تَاعُ إِلَىٰ عِينِ ﴿ وَفَالَ فِيهَا تَعِينُ وَفَهَا تُولَا وصفا عَدْ عن ما في درود الزين المالية بوادي سواتكم وديفا وليا والتعوي ذلا ولك من أيات المدلقات يذكون يأبي وم من السَّطَاكُمُ الْفُرْجُ أَبُوبُهُ وَالْغُيَّا عَنَهُما لِنَا سَهُما لِيُرْمُ إِنَّا أَنَّهُ وَلَكُمْ مُوفًّ لُهُ مِن حِيثُ لا وَ وَجُ إِنَّا حَمَانَا النَّمْ الْمَالُولِي لذين لا يُوفِون وأوافط إفاحتً قالوا وجدنا عَلَيْهَا أَبَاءً مَا وَاللَّهُ المُواللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م بالفشاء اتعولون علما لته مالا تعلين قلام

رقي التسطوا قموا ومومكم عند كالمسحدو ادعولا على الدَّيْرِكُمْ بِدُاكُمْ تَعُودُونَ فينا هدي وفر ما موعليه الفالا له اله المتدو الشياطان أولياء من دون الله وتحسون أورها المنفادم فدواد نقام عند كالمجد ولمواوات ولاست والندلات السيفين قام موريد المداليّ خُوج لعباء ووالفّينات عِدالرّنْ فَكُ للدِّينُ أَمْنُوا فِي الْحَيْرَةِ الدُّنَّا فَالصَّدِّ يُومُ الْفَيْدِ كَذْلِكَ نَفْقِتُ لِأَلَّا مَا تِلِعَوْمُ يَعْلَمُ ثُنَّ قُلَّ غَالْمُونَةُ قُلْ إِنَّا حُرَّمُ دِيَّ النَّالِمِينَ مَا طَهُدَمَنْهَا وَمَا بِطَنَّ *وَالْا غَرُواْلِيفَ* بفعالم وأن تشدكوا ما تبدطاكم ينذل بدسطاً واستنولواعلما ليومالاتكارة وكرامة فَاذَا إِذَا وَلَوْلًا سَيَا عُوونَ سَاعَةً وَلا يَسْقَيُّ

والذنن كذنوا ماناتنا واستكمو اعتهااولك التَّاوَعُ فِيهَا خَالِدُ وَسَ فَنْ أَفْلُهُ مِنْ الْعَرِّيدُ لذيااولد ديايا تداولطف شأ مَّ إِذَا لِمَاءَ فِي دُورُورُورُ الْمُرْدِينَ وَمُ وَالْوَالْمُالِمَةِ عن دونيا تبدقالواصلواعتاد شِهد واعلانسُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّ اللَّالَّ لَلَّا لَا لَّا لَا لَا لَا لَا لَّا لَاللَّا لّ قَيْلُونُ الْحِينَ وَالْإِنْ فِي التَّادِ وَلَمَّ أَمَّا وَعَلَا أَنَّكُ لفنت انتها عير إذا إذاركوانيفا سيعاقالك لاوليهم وتبنا هؤلا واصّلونا فالمعنف المضفعان التارِقَالَ لُكِلِّ فِي مُنْ وَلِكُ لا تَعْامُ وَقَالَتْ أُولِيمُ ولاخرو فألما ما كم علينام فقرفذ والعداب

عَنْمَ تَكْسِيونَ إِنَّ الَّذِينَ لَذَ يُوالْمَا مَا تَنَاوَا سَلَهُ عنهالاتنت فالوا والساء ولايدناوك الحنة لَمَا فِي سَمَ الْخُنَا مَا وَكُذُ لِلْوَجَدُي الْجُومِينَ لهُ مِنْ جُهُ مَم مِهَا دُومِن مُوفِي عُولُ مُولِدُ اللَّهِ عَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والدراموا وعلواالسالحات لأنطف ننساالا وسعفا أولظي اصاك يتدويفها فالدمت وتزء مانى صدور موس عل جَرَعُون عَتْمَالا فَارْدَالُوا المديد الذي هد ينا لهذا وما كتا المتدعد هَدْيِنَا اللهُ لَعَدْ عِلْمَ تُعْ دُسُلُ دَيْنًا بِالْحِيْ وَنُودُوا أَتْ تلكوا المنة اوردتموها عاكنم تقله والورا المنت اصلامالنا والدقد وجدناما وعدنا دينا مَقًا هُلُ إِن مِدْ مُما وَعَدُ دَيْكُمُ مِقًا قَالُوا هُمُفَادّت و يهرون و منه المارة و المارة المان الذير بصد وك

الجاب وعدالاعراف رجال عرون كالأ الأوناد والمعالدة والسلاملة وَهُ يُطْعُونُ وَإِذْ الْمِرْفُ الْمِصَادَةِ لِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالُوا دَبِّنَالا يَتَّقُلْنَامَ وَالْعَرْمِ الظَّالِينِ وَزَادِكُمْ الأعراف دخالاً عُرْفُ في سيما هُ فالواما أغية لأبنالها تدبر عواد خلواا كنقلافوف عليا ولاانم فزون ونادي اعتاط لتارامها ان أفضوا عَلَيْنا مِن اللَّهِ أوْمِمَّا وزُقَامُ لِتنقالُوا التدومهماعي الون والذين أتحذ واديم وكعبا وغزة الحيوة الدنيا فاليوم نسيع لِقَاءَ يَوْمُو هُذَا وَمَا كَا نُوا لِمَا يَا تِنَا يُحْدُثُ وَلَقَدُ فَيْ

لناب فقانا لاعلم عام مديّة الأثماو للديوم في تي ما وبلد يقول الذيب النااورة تنفي غيالذي تنانع إقدفه ووضل عنهما كما فوا فتروك القريد الذي الشموات والارفوني ستعانا مرغم السويعا لعرض يفشرا ليل النها ويطلبه خنتا والتروالمح نَعُومُ مُسَخَّرًا إِنَّا مُوهَ الْالدُا عُلُو وَالْأُمُونِيّا دِكُ اللادت العالين ادعوار تجرت وعاو منازله لاعت الفيدين ولاتنسد وافي لارض بعد وأدعوه فوفاوطمعا إتدعت البدقر وهوالذي رسل لوتاح بشنابي يدياد إِذْ الْقَلْتُ سَعَامًا ثِمَّا لا سَمْنَا وَلِلْهِ مِنْ فَأَنَّوْ

بداللاء فَاخْدَ عِنْ بد مِنْ كَالْمُوا يَ كُذِلاً عَجْمَ لَلْ لعَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الطَّيْبَ عُوجَ نِمَا مُدِيدًا والذي تبتُ لأعُو جُرالا تُكِد اكذلك نُفيرُ فالأياتِ نَوْمِ سِيْلُرُونَ لَمَدُ أَوْسَلْنَا نُوهَا لَيْ فَوْمِ فَعَالُ لِاقْتِمْ عبد والشدمالة عن الدغيرة اليّانان عليهم عذاب بوم عظيم قال الملاءمين قرمدا قالغرار في ملاك فَالْيَا قُومُ لِيسُ خِيضَالًا لَهُ وَلَا خُرَسُولُهِ وَدِيُّ الْعَالَانُ لِفَكُم دِسَالات دي وانفيك للم واعلي المالا و او خدیم ان ماء مرفز او ان دران علے رحل د د کرولتنعواو افلکر ترجی فدروه فاغیا لَذِينَ مَعَمُ فَا أَدَالِ وَاغْرِينَا الَّذِيرِ كُدَّ إِمَا إِنَّا إِنَّا قُومًا عُبدُ وَالسِّدُ صَالَةُ مِنْ الدِّعْيْونُ أَفَلَا تَتَّقَّونَا

قال

تَالَ الْلَاءُ الَّذِينَ كَنُو والسَّ قُومُهِ أَنَّا لَوَ لِمَ فَيَ سَفًا هُدُواتِمًا لَنُفَلِّتُكُ مِنَ الْعُاذِينَ • قَالَ يَافَعُ بِي سَفًا مُنْذُولَكِي وسُولُ بِنُ دِيِّ الْعَالِمِينَ لات د تي واما لكم نا مع امين او واذكووا أذ يتعلل ذلفا ومن بقادة مرنوح ذَا وَكُمْ فِي الْحَاوُ يُسْطَدُّنَا وَكُولُ اللَّهِ الْمُعَاللَّهُ وَالْمُعَالَّا فَلِي وَ قَالُوا الْجُنْتَالِنُقِيدُ اللَّهُ وَحَدُهُ ماكان عدا آباؤنا فاتناعا فدناك المتادقين قال قد وقع عليهم فدوية غضب انتجار لوثيني المار سيتم بَا وَ مُرَما يَزُلُ اللَّهِ مُهامِعُ سُلُطًا مِن فَانْتِعْلُوا معكرين المنتقرين فاغتناه والزير مقديع

متاوقطفنا دابرالذركة وابالأنناوما كانوافة غُودا خام صالحاً فال ياقة ماعيد والسَّامالة روره المراسة من والمهدة الله لكما يدفد دوما أكافي اروا تبود لاقت تَعَلَقُا مَوْنَ مِدْعًا دُونَوْ أَمْ فَي الْأَرْضِ تَعْدُدُونَ فِي صوداوتغتون لحال سوما فأدكوا الآءا يُدولا تُعْتَوا في الأرض منسديت قال اللاء الذين السكبر واعث ومد للذين استفيعنواك عَن مِنْهُمُ أَتَعَلَى فِي آتَ مِنْ إِلَا مُن الْمُ الْمُوسَأُمِرُ وَيْنَا فالوالنا عارسل بدمؤ منون فال الذبر اسك إِمَّا بِالَّذِي آمَنْتُم بِبِنَا فِرُونَ فَقَعُ وَالنَّاقِةُ وعقواعن الودة وقالوا إصالح ايتنا عايقه

مِنَ الرسلامَ فَأَخِذُ وَالْحِنْدُ فَأَعْدُ في داده عانين فَوَكَّا عَنْهُ وَقَالُ إِلَّهُ مُلْقَدُّ بلغتارد سالة دى ونصت للرولكن لا تدريد لتَّاصِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِتَوْمِدا تُمَا وَنَا لَا إِنَّا مِنْ سَعَمَرُ هَامِنُ أَحِدِ مِرِ الْعَالِمِينِ إِنْكُمُ لِتَأْتِينِ وتجال شهوة من ووب السّاء ما انتهوم وَمِا لَا نَا مُوادِ وَمِدِ الْأَلْ قَالُوا الْمُوعُومُ مِن قُرْيَكِمْ إِنَّا الْمُرْتَعَلِّهُمْ وَنَ فَأَخْمَا أَوْاهُلُهُ الأامرُ أَ مُعَمَّ أَنْتُ مِنَ القَارِينَ مُوامَعُ مَا عَلِيهِ مطرافا نظركنف كات عاقبة الجرمين والمدين عَامُ شَعِباً قَالَ مَا مُراعِيدُ وَالسَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهِ دُجَاء تَكُمِينَة عَنْ دِينَمُ فَأُونُوا النَّاوَ الْعَادُ الْعَادُ ولا يتخسوا التابراشياء ولانفيندوا فالأرش يغد

به و شفونها عو حكواه كو والذكتم قليلًا فكنو كم وأنظروا كيفناط وعاقبة المنسدين واياط فالينة مِنْكُم المنوا بالذي الرسلة به وطالمن المرونوال في يحكم المنه بيننا وهوزو والحاكمين فالألكؤاالة سكروات ومالحر وتلعنا شفي والتي أمو مقلع مِن قُر يَيْنَا أَوْ لَتَعُودُ نَ فِي مِلْتِنَا قَالُ أُولُونَنا كارمين قدافة ناعل الدين بالانعدام ملتكم بقدإذ نحيناا تدفيفا ومايكون كناك فِهْ إِلَّا أَنْ يَضَاءُ اللَّهُ دَيُّنَا وَسِعَ دَيْنَا كُمْ يَشَعُمُ عَلِماً عِلَمَا تَدِينُونُكُمُ الْمُنادِينَا الْفَحْ بِينَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحِيَّ وَأَنْتَ خُيهُ الْفَاعِينَ وَقَالَ اللَّهُ وَالذَّرِ كَفُوالِمَّ

قُومِه لِينَ السَّعْمُ شَعِياً إِنَّكُمُ إِذَّا كَيْ الْمُ الْمُ اللَّهِ وَنَ فَاغْلُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبِحُ إِلَى وادعُ خِانْهِنَ ﴿ الَّذِيرِ كَذَّبُواْتُ إِنَّهِ كانوا فالخاسون فنولى عنه وقال ياقومكن الفتاء الاترتي وتفعث للم فكيف السعطية ومحاذرين وَمَا ارْسُلْنَا فِي وَيْمِنْ بَيِ إِلَّا أَخَذُنَّا اهْلَهَا بِالْأَلَا والفيرا عِلْقِلْقِ يَصْرَعُونَا • عُرِيدُ لَنَا مُمَّا مُ السِّيَّةِ لمسنة مت عنواوقالواقد مترابا وناالفتراء ف السَّوْا فَعَادُدُ نَا وَيَعْتَدُ وَمُلا يَسْعِدُونَ وَلَوْاتَ أهلالقري المنواوا تتوالفت عليهم بدكات السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ وَلَكُنَّ كَدُّبُوا فَا خَذْنَا فِي عَالَمُ وَا يكسون ا فامن المالمويان يا تيونا ساباتا وه زايمون أوابن اهل لقدى الافا تمويا ساميد وَهُ يِلْفِيونَ ۗ أَفَامِنُوا مِنْ اللَّهِ فَالاَيْمُ مِنْ مَكَّوا يَبِلِهُ

العوم الخاسروك أولم بهد للذير يرتوك المنفق بعداهلها أن لونشاء أصناع بدنوه ونطبع عاتلاه فَ لاسمعون وتلك القري تقصر عليك وانا بها وكفد عاء في دسله بالتنات فالم و الومنوامالة من في كذلك بطبوا شعفية ولوب الخاوس وماوحد من عهد وال وحد نا القرم لنا سقات م نامن بقد مو في الاتناك فيعون ومله نظا بِهَا فَا نُطْرِكِهِ لَمُ كَا عَاقِيدُ الْمُسْدِينَ وَقَالُوسِي يَا فَوْعَنْ الْجَدِّرُ سُولُ مِنْ وَبَدُالْعَالِينَ عَيْوَعُكِمْ لأأول على الدالاالية وَدُخْتُكُرُ سِنْتُ مِنْ وَا فَا دُسِلُ مِقْدِينَ السَّرَاعُ قَالَ إِنْ كُنْتَ بُسَّا بها إلى كنت مرالفاد قين فالقيعمال فإذاه مُبِينَ وَنَزَعَ يَدُهُ فَلَدْ إِلْمِي بَشِيًّا وَالتَّاظِرِينَ قَالَ

للاءمن وم وعوت إت هذ الساح على يريد وجاء والمسارة فأواثا مروك فالواارة وَأَخَا وُوادْسِلْ فِي الْمُوالِمُ خَاشِهِ بِنَهُ مِنْ الْوَكِ كُلُّ عليم وجادالسيدة فوعوت فألوا واق لنالأجدا العُكُمَّا عُن الفالين • قا لَا فَعُرُوا لِكُمْ لِن الْفَرْيِينَ قَالُوا يَا مُوسِي إِمَّا أَنْ لِلْقِيرُوا مَا أَنْ يُونَ عُو اللَّهُ إِنَّا لَا لَهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ ا قَالَ القوافاتي القواسيرة والعين التار وإستره وباؤاس وغفع واوفينا الموسا الاعمال فإذاهة للقف ما يأوكن وقوللو وبطله كالوا يُعْلَيْهُ فَعَلِنُو أَهْنَا لِلْحَوْانَقَلِبُواصَاغِدِينَ وَالْقِيرَ السَّعَوَةُ سَاجِدِينَ قَالُوالْمِنَّا بِرَيِّ الْفَالِمَانَ وَبّ وسير و و و قال فوعون المنتم بدقيل الدالم اتَ هٰذَ ٱلْمُومِلُوعَةُ وَيْ الْهِي نَدِلِتُو هُ إِنَّهُمْ أَمْلُهُا

لاأتعالمنا بآيات وتناكلجاوتناد مُبِرُاوتُوتُنامُسْلُمِينَ وَقَالَ اللَّاءِمِرَقُومِ تَذَرُهُونِيُّ وَقُومَهُ لِينْسِدُ وَلَيْ الْأَرْضَ فِيدَ وَأَدْفِي إبناء و ست بساء وواتا و قواهو قال موسيم لقومد استصنوا بالميد والمبدوالة الأرف سريد والمام يشارين عياده والعاقبة للمنقان فَالُواْ وَذِينًا فِي قَبْلُ فَيْ النَّا وَفَي مَعْدُمَا فِينَّا فالمعددتكم المهالفاعد وكموسخلنه لأرة فيفريف تعلي واقتداعة بالاوعوا بالشين ونتموم التمرات لقله يذكرون خاء فالحشدقال الناهدة واست

يرون مفدالا أعاطا تروعندا تبدوكن التروكن لأيفلمو وفالوامهما كأتنا بدمن يولسير بها فاعنن لك بوسين فارسلنا عليه اللوفاك والجوادوا أفرا والقنفادع والدمايات معفلا فاستبدوا وكانوا قوما مجرمين وكناوقع عليهم الوجوفالوا ياموسياه ع كناد بليا عاعه عبدك بِيُ كَشَنْتَ عَمَّا الرِّحْذِ لَنُوْمِ نَنَ لَكُ وَلَنْ سُلِّرُ عَلَى الْمُ وَلَنْ سُلِّرُ عَلَى ا في اسْما على قَالِمَ الشَّفْنَاعْتِهِ مُالرَّعْوَ لِيا آجَلُ مُ بالعوة إذا فأينكنؤن فأنتقنا فنفوفا غوفنا فرقي مُ أَفِي كُدِّبُوا يَا يَارِناو كَانُواعِنْهَا عَافِلِينَ وَأَوْ ومالنينكا واستصفعنوت مشارق الأرومفا لَقَ بَادَكُنَا فِيهَا وَعَتَ كَلَّمَ تَدُمِّكُ لِكُنْ لِكُنْ عِلْمُ سرائل عامير واودم ناطان يصفه وعوت

مُلكُ نُو ايعُوشُوكَ وَعُا وَدُنا سِينَ إِسْوالِي العوفا واعلي وريقلنون عليامنا مرفقالواليا مَاع فِيدِ اللَّهِ الْمَالُوا عَلَى عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل فترمينا فرتدار مان للة وقال و هر وت الخلف في واصل ولاتية سيل وكما باء موسى ليقاتنا وكمند بتدقال ترادني انْظُرِالْيَكُ قَالَ لَنْ تُرَافِي وَلَكِنِ انْظُرُالِيَ أَجَالُوا فِي الْعَلَوْلِي أَجْلَ فَأْتِ استقر محاند فسوف ترانيه فلما علر بدلهما فعلا

وْكُلُوحْرُوسُي صَعِمًا فَالْمَا أَفَاقَ قَالُ مُعَالَكُ سُمِّالِيكَ وَانَا أَوْلُ الْوُصْيِنَ وَقَالُ يَا مُوسِيكِ صْلَيْتُكُ عَلَى التَّارِيرِ سَالَاتِ وَكَالْمِي كُنْ مُا يَتُكُورُونُ مِنَ النَّبَاكِرِينَ • وكُتِنَا لَدُفِي الْأَلُواجُ ينيم وعظة وتنفيالا لولت غذها بتوة والمد وملف ياخذوا با عسنها عادية وادالناستين سُاَمُونُ عُرِدانًا فِي الدِّينَ يَلَمِّدُونِ فِالْأَرْفِ فَالْمِ لِمِ وَأَنْ يُرُوا كُلُ يَدِلا يُومِنُوا بِهَا وَانْ يُرُوا سِيلاً لأنتخذوه سيلأوا فائدوا سيكالف تتجذون ولله مُأَنَّ كُدُّوا ما يات وكانوا عنها غافلين والد لدِّيوا بالاِتناولة الاَفرة عبطت أعام هم تَجروك الأماكا والعلوك وأتند قوم وسيون اعدهم طيق عالم حسدا كم توادا لم برواانية يمو

ولاو كأنه اظالمن ولما تقم قد صلوا قالو المن لمروح بالكون برالخاس وكادع و معنفسا ق اسفاقال سيما فلنتي في عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلُواحِ وَاغْذَرُالُوالِيَهِ اليدفال أسامرات القوماستقفعفون وكادواته فَالْا تُتَمِّتُ بِيَ الْأَعَدُ الْقَصْلَةِ مُعَالَقُولِ الظَّا قَالَ رَبِ اغْنُوكِي وَلا يَخِي وَادْ عِلْنَا فِه حَيِّا مُولِنَا عَ الرَّاحِينُ وانَّ الدِّينَ أَتَّخَذُ وا الْعُي سَيْنًا لَمْ عُفِّ مِنْ دَمُّ وَذَلَّهُ فَي الْمُورَةِ الدُّناوَكَةُ الصَّغَرْيُ والدين علوا السيات عراب الواحث بعدها والم دَيْكُ مِنْ يُقِدُ مَا لَعْمُو دُدِيْتُمْ • وَلَتَا موس الففف أخذ الألواح وفي أسعته



رُجُلًا لِمِنا تِنَافَاتًا أَخَذُ قِالرَّجْفَةُ قَالَ رِجُّلُو هُلِكُهُ مُرْفُ قُبِلُوا يَا يَ الْمُلِكُنَا عَافَعَلَ السَّفَوَ مِنَالِنُ مِي لِلا فِي اللهِ فَي اللهِ وَمُ اللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَقَدِي تشارانت ولينافاغنوانا وارحنا وانتنط وأكتب لنابي هذه الدناحسنة وفرالا اللف فالعَذ إِي اميب بدمن أشاء ورج لدِينَ فِي مَا مَا تِنَا يُومُنُونَ الدِّينَ يَسْمُونَ السَّولِ

وأَتِيْقُوا النَّوْرالَّذِي انْوْلُ مُقَدَّا وَلِيَّاكَ فِالْفَالِحِينَ قُلَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لِآ الدَّالِالْهِ ولدالت الأمر الذي دور ويديعدلن وقطعنا واستع لميتات مارزقنام ومافا فللموا

ظلوانيه قولاعع الذي قبل هفا وسلناعيه يتان ومستهم سعاووم لد لك شلوم علما والعد لم تعفوت قوماً المنفقلين ومعدد ومعدد الماشديد فالوامقيدة الحادثية ولعلهم تتون فلعاشواما ذُكُو وأيد أغينا الذين ينهون عراليو وولفنا الدِّينَ طَلَعُوا بِعَذَابِ بِشُرِعًا لَمْ وَالنِّسِعَيْنَ فَكُمًّا عَوْاعُن ما نهداعندقلنا له لويو اقردة فالمين واذيا ذيه وبك كسعات عليهم اليا وماليمة من مُووَالْفَذَا لِمِنْ رَبُّكُ لَسُونُوالْفَقَاكُ إِنَّهُ في وقعلمناه في الأرق ما منهم القالمي

و من الما من و لا المرود المرود عليه من الا الماليات ولايتوكو اعليها تدالاً الحرة ودرسوا ما فيدوا لذاك لْاَحْةُ خُولُلْسُ يَعْدُن اللهُ عَقِلُون وَالْمَيْتُ بالنتاب وافاموا العتبلوة إثالانفي والموالمال الماوة وعاتد فللة وطنوا اندواقع وفا بالونام في المناذ ويتم من مدع المهلكناءانع

لبطلون وكذلك ننمال لايات ولعلم يرجعون والعليهم نثا الذي أتنا لاأياتنا فاسلخ فيفافا الشَيْطاك تُعَادَينِ أَلْفادِينَ وَلَوْشَيْنَا لَوْفَعْلِوْهَا وللتذاخلدالي الادف وأتبعهو يدفنك تتلاكيل اللب ان تح اعليد يلهف أو تتركه يلهف ذلك مثل العوم الذن كذبو أبايا تنافأ فسوالقصع لعلوينكروا ساء متالاً التوم الدين كذبوالما يا تناوا تنسو كافا بِفُلِمِينَ مِنْ يَهِدِ اللَّهِ وَإِلَّهُ مِنْ مِنْ وَمُنْ مِنْ وَمُنْ مِنْ الْوَالِمُ لِلَّهِ فُمُ الْخَاسِ وَنَ وَلَقِدُهُ وَأَنَّا لِمُعَيِّمُ لَيْوَالُولِكِيِّ وَالَّهِ و قلوب لا يفتهو بي المو في اعين لا سعو و ت بهاف وادات لا يمعون بها أوليك كالأنفا مر أه إصل وليلام الفاذلي و مدالاتماء الحيفاد عوه الها وذرواالذين يلعدون في سمايد سعودت ملكافرا

وأن كيدى متان أوله تنفل وأماما من حيدان فوالاندنوسين أولمنظولها السَّمُواتِ وَالْأَرْفُووْمَا خَلِيَّ اللَّهُ مِنْ نَتْمُ وَالنَّاعِيْ يكون قوافة والعلهم فكأع حديث بعدة يؤمو عَيْضِلُلُ تَدْفَالُا فَارِيَ لَدُونَدُ دَهِ فَافْنَا فَيْ عَهِونَ يشكونك عن السّاعِدا يَا تَ مُوسِيهُ اقْ إِغَا عِلْمُهَا عِنْدُ وَلَا كُلُولُهُ إِلَّا فُولُمُ اللَّهُ وَتَعَلَّمُ فِي السَّمُولِ الا دولا المسلم الأيفتة يشلونك فا تلايف قُلْ يَاعِلُهُا عِنْدَا لَيْدُولِكِتُ أَنْذَالْتَا وَلَا يُعْلُونَ كُلُّ لا املاف لنفس نفعاً ولاضراً الأما نعاد الله ولوكت اعلم النب لا استانوت من المنود مامسة

1-1

وعواشدرته اصالحا جعالاله شدكا فأتااتنهم اللاعتايش فا

وليني الندالذي نزل الكناب وهر واعرض عن الماهاي واما ينزعنا سُتُونْ بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمٌ لِكَ الَّذِيرُ اللَّهُ عُوطاً يُتَ مِنَ الشَّيْفاتِ الذِّكُولُ افاذًا هُ مُلِعُدُورً وافوافو عدو في ألفه عمر لا يقوروك وأذالم ما يَهِ قَالُوالُولا الْحِيشَةِ اللَّهِ عَالَيْهِ مَا وَيُحَالِنُهِ د تي هذا بضا تون ديام وهدي مِنُ الْعُوْلُ وَلَا مِنَالَةً لَا تَكُنْ مِنَ الْفَا عَلِيدَهِ إِنَّ الَّذِينَ

0 الأنفال عَلَ الأنفال يَتبوطالتُ مدواصلحا ذا ترسند واطبعه التدورسو ره ره ره الما المؤمن الذين إذا في كالسات والمرادة الليد عليه الما تدرا ووا عاماً وعليد في يُوعلون وأوليك والوم درخات عند دم ومفرة و دوق دع كا ا غوجك و يك مِن استك بالكة و أت و تما الله المرمون عادلوك فالمؤ بعدما تبعن كانا يساقوت الحامة وم ينظرون واد يعدم الد اعدي الطَّا يُعْمَينُ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ

ويقطع وأبوا لطافرين ولهجة للحقة وسطا الباطاول وله الجومون السفيسكون وتكرفا سياد الرائمة النون الملغكة ودفيق وما حمال تنوالانشكاف طمين بد فلو بحروما النفولا من عنوا تداف الله عرودكيم إذ يفتشام النفاء امنة منه ونواعد وليربط على قلو بجمرو يست بدلا قدام إذ الى الله أن معارضة الذي المواشالة الذن كَفَرُوالرِّعْمُ فَأَنْهِ وَأَوْفَالاً عَنَادُ وَأَفْدِيدُ وه و الله و الله الله الله و ا شَاقِ اللهُ وَرُسُولُهُ فَأَقَّ اللهُ عَدِيدُ لُلهُ فَا قَدْ اللهُ عَلَا مِنْ اللهُ فَالْحَالِمَ اللهُ فَدُوقُ الْوَاتُ الْعُونِ عَدَابِ التَّارِ فِي رَبُّهُ الدَّبِّ

مُوااِذًا لَيْتُمَالَّذِينَ كُنُوا ذَعْفَا فَالاَوْلُومِ لَافِيا منو فالم تتلوه ولكن الد فتلهم و ماده إذرميت وللق للدرى ولسل المؤسان شد مَسْتَالِتَا تُعْدَسُمِيعُ عُلِيْمٌ • ذَلِيْمُوا تَالَّهُ وفعرالم والاتعود وانعدوا يا ويها الهِّينُ المنوا الله والله ورسو لله ولا تولوا عندوانتم شمقوك ولاتكونوا كألفر فالريمفا وولايسمون والتستدالة والمدعيد العلامة لَدِينُ الْمُعْمَلُونَ وَلُوعَامُ اللَّهُ فَيْقِ

ممع لول اوع معرف بِعُ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دُعًا مُلَّا يُسْرُوا عَلَيْ أَنَّا لَمْ يَعُولُ بِعِنَ أَلْمِ وَوَقُلْمِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وأتع افتنة لامسيك الذي ظلمواسكم فامنة واعْلُوا تَهُ أَيْدُ شَدُيْدُ الْمِقَامِ وَأَذُكُو الْوَازُونَ صَفَعَوْ فِي الْأَرْضِ عَا فِي الْمُرْسِقِ عَالَهُ مِنْ الْمُرْسِقِ الْمُرْسِقِ ويح وأيد كم بنعدة ورد فيم ون في علم الذين المنوالا عود الله والدسول وتخو بوالمانا تحرانة تعلمه واعلم اعًا أموالكم وأولاً دكم بينة وأنّ أسعيد العِنَّا ويهاالة بعاملوا أي تنقي التديم التديم المرفوام وريم عنه سيا تاي يفقوله والدذو النفر الْعَقْلِيمْ وَاذْ عَنْوْ لِمُوالَّذِينَ كَوْوَالِيَّشِّوَ لَوْ يَعْلُونُ

واذاتط عليهما إتناقالواقد ععنالونها ولقلنا مِثَلَهِ ذَالِتُ هُذَا إِلَّا أَسَاطِيوالْأُولِينَ وَأَدْ قَالُواللَّهِ ان كان هذا هوا لمو من عندك فامطرعكنا لحا صَ السَّمَاءِ أُوا يُنابِعَذُ إِلَّهِ المِي وَمَلَمَ اللَّهُ لِيهِ ماؤالا يعدوا شدوهم المزولا يعلمون ومالون صالا فيعند السلا مُعَاءُ وَتُصِدُ مِدَّفَدُ وقواالْعَدُ أَدِيمًا لَهُمْ لَعُذُوكَ

دينتهو الففر فماقد المتالا ولين وفاتلو وحولا كون فتلاو المنتفقات المواقات المدعا يقلت بمساد فاعلموا أن الله مولياء نقم اعاً عَمْمَ فِي مَنْ فَاتَ يَلَّهُ والتنام والساكن وابث وماانز لناعل عدنا يوم الفرقات يوم النياج والمُدْعَلِي مُنْتَعِ فَدَى ﴿ إِذَا نَهُمْ بِالْعَدُوقِ الدُّيْ

التَّالْمُ لَا يُعِمُّ عِلْمٌ ﴿ إِذْ وَيَكُونُوا لِدُونَا مَا وَلَكُمْ لَا ولوأ ويكفهم تنعوا لنشاته واتنا دعتم في الأوولين الله سلم مندعكم بذات القدور واد ويتوها فر التنييم في المينام قل أرو يتلكم في أعشهم لتعظم المواكمات مفعولًا وأي الموسِّجة الأمور والما ويفاالد مُوااذًا لِعَنَمُ فَيُدُّ فَأَشُوا وَاذْ كُرُوا اللَّهُ كُثْرًا لَعْلَكُمْ فرن و و الميعوا الله و دسوله ولا تنازعوانتنشلوا وتذهب ديمكرواميد والدّاتد معالقارين ولا تكونوا كالدين غوعوابين وما دع عطراً ودماء التارويفية وتعن سيل تدواته عايقات محيطه وَاوْ دَيِّنَ فِهِ السَّيْطَانِ اعْمَا فِي وَ قَالَ لِأَعْالَكُ مُلْدِمُ مِنَ النَّابِرُولِينَ عَادِلُهُ فَأَمَّا تُوارِدُ النِّيانِ لَكُفُّ علَى ْعِبِيدُونَالُ النَّيْ بَرِي مِنْكُولُ قَدْ أَدِي مَالَا مُرُونُ

الِّي أَخَانُ اللَّهُ وَ أَيْدُ شَدَّ لِدُ الْعَمَّاتِ إِذْ يَتُولُ الْمَافَعَ لِي المِّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَرْزَ حَلَيْ وَلُورٌ عِيَا وْسُوقِي الْدُرُ لليكة يضربون وجوهم وادبا دهروه وفواعذا ذُلك عادَة مِن أنه بكروات المدليس بط الإ ملاسيد كدل فرغوت والدين عن قبله كمروا ما ما تا الميافة دُنوهُ إِنَّا لِمُعَوِّي مُندِيد العَمَاعِ ذَلكَ اتَّاللَّهُ و مفار الله الله الله ومدة المدواما ما نسه وَأَنَّ اللَّهُ مِيعُ عَلَيْمٌ وَكُوا مِلْ الدِّينَ عِنْ وَالَّذِينَ عِنْ وَالَّذِينَ عِنْ كة بوالمالة حرفه فالهلكنا فرند نوج ولعرف وفرعوك ومل كانوافا لمين الدُّ سَرُّ الدُّواتِينَا بَيْنَ كَوْرُوا فِهِ لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدِتَ مِنْ عَصْدُهُ فِي لَمْ مُرِّدُ وَهُمْ لَا يَتَنَّوْكَ فَأَمَّا تَتَعَفَّيْهِ فَ فتتوة

ولايتسان الدن كفروا ، تقوالة لا نقي وك عدوا عما اسطعتم عن قوة وعدرا تديعام وما سنقوان شرفي سيال شديوت وَأَنْتُمُ لَا تَقْلَى إِنَّ وَالْنَجَيْدُ الْلِسَّلِمُ فَأَجْمُ الْحُلِّلَةُ الْمُ عَيَا لَيْهِ إِنَّهُ هُوالَتَّمِيهُ الْعَلِيمُ وَانْ يُرِيدُواكُ ت حسك الله هوالذي الدك نصور وبالمؤس بين قلوه لوانفقت مافي الأرفي تعقاما الوهوكات الدالف سعوا مدعور درال شدوم اتها و الومان نيين عنه القتال أن يلق مناعشة

لْنَيْنُ أَدْنِاللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّارِينَ مَاكَانِ الدياواتديريدالانوة واتدعون بكرك ولاكتاك من المدسود المناف عرف المنام فكا بماعفته عالالاطسا واتتواا تدانا شدغفورد يَاءِ يَهَالِينِهِ فَلْكُنْ فِي لِدِيكُمِ فَ الْأَسْدِي الْوَيْفَا فَأَمْكُنَ مِنْهُو اللَّهُ عَلَيْمُ جَكِيمٌ وَاتَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَهَا وَوْ

وجاهدوا

ولناء ففودالذين مروكم في الدِّن فعليكم التقار الأعلى قوم عاق والمدعا تعلون ضعوا ولياء بعضوالا تنفل و من ديندة الأرض كُنير والدَّن أَمْنُوا وهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي ل تنوالدين أووا وتفعد والولطف فالومن حَمّاً مُومُومُ وَرُدُق كُوعِ \* وَالْدُوامِن الْمُوامِن وهاجروا وخاعد وامعكر فأولتك منكر مروكي سعفر فيكتاك ته و لدا في الدِّن عامد

المتعوافي الأرفاد بعة أشهر وأعلموا الكريف وَأَنَّ اللَّهُ عَنْ يُكُالُمُ فِينَ \* وَأَذْ السَّاسِ اللَّهُ وَرَد لتَاسِوم الج الأكبرات الله بريم الشاكان مرده دورة ورد كروان ورده عزوالله شرالدن كفروا عدا كالم الاالد ه و و و و الشاكان عم كرسفوك شنا ولد نظافرا عينم حدافاء واليوعهد في المدة التانية لتُتَعِينُ فَإِذَا اسْاخِ لَا سَهِدا عُرِمِنا قَلُوا السَّائِ وجدته ووقدو واحمدوه والازار مُصْدِفَاتُ تُمَا رُا وَافَامُوا السَّلَوْةُ وَآثُوا الزَّكُوةَ فَ الموان المدعنو دديم والاستدو الشيالين

عند الروعند رسول الاالبين عامد عمدا لخامظا أستنام الكرفا ستنبي الهابة التاعيالة عُ وان عله وأعليه لا رود إفه الأولاد مة فونام ما فواهم و ماي فلو مو اكثره فاستوت شَعرُواْ مَا يَاتِ اللَّهِ عَنا قَلِيلًا فَصَدَّ وَاعَرْ سِيلِهِ عَ سَاءَ مَا كَا نُوا يُعْلَىٰ لا يُرقِونُ فِي وَعِنِ الْأُولاَ وَمَا وأولط والعتدون فأوتا واواقامواالقلوة واتوالذكوة فانوانكم في الدين وتفقالا بالتلق يفلي وال للوالما في بعد عهد و ومعنوانية فَقَالُوا اعْدَالُهُ وَالْمُوالِي لَا أَعَالَ فِي الْعَلَمِ نِسْمُونَ الْأَنْفَاتِلُوا نكتواايا فاوفق اباخواج الرسول وفؤيد وكمول مرة التنوفي الدامة المتحشوة الانتمام 

رقوم مؤشات ويدهي المدعير من يساء والمدعليم حكيم ام دسم ال والايعام لتدالدن جاهد وامتلح لمتنذد اورون ولادسو لهولا الومنين وليجة والمدنيين بأهل مالمان لايشركين الدينة والمساحد الدشاهدي انفسوها للعرجيعات أعالم وفي النا ده خالدك أغايه ومساجد المون امت الله والدو مرالا فروافام القلوة والخالزكوة ولم عنو الا أسد ف الولاك يَكُونُو أُمِنَ الْهُمَّدِينَ اجْعَلْمُ سِمَّا يَعُلُّخُ إِخْ كُادُةً مَجْدِ الْحُوْمِ مُنْ اللَّهُ وَالْيُومُ الْمُو وَلْمُ وَعُالُدُ فِي لِل تُولاً يُسْتُوونَ عِنْدَ اللهِ وَالنَّهُ لا يُعِدِهِ الْعَالَةِ الَّهُ بِينَ الْمَوْا وَهَا بِحُرُوا وَجَاهَدُ وَافِي سِيلَ تِدِياً مُوالِعُ وانشيع اعظمه ديدة عندا تدواولط والفايود ريستن ع

والموانكم والمواجم وعنيرته واموال اقترفق وتجادة تشون كسادها ومساكن ترمنونها المد ومنين وانزل فردا لمروفها وعدب الذيك كفروا

كَ خَوْلُهُ الْخُاوِينَ عَمْ يَبُوْكُ مِلْا مِنْ أَعْدُ وْلَاعِلْ فالأيق والسيد الخرام بعد عامهم عذا وا لمدفسوف فينكم تدمن فقلها ف شأوات النا كيم فأتلوا الدِّين لايؤمني بالمدولا الوم الموم لا يحقوق ملحوم شاورسوله ولا يد شون مِعَ الَّذِينَ اوْتُوا اللَّتِكِ مِنْ يُقطُّوا الْحُرْيَةِ عَنْ يِدِرْعُ صاعدون وقالت اليهود عزرا والتدوقا النفاج سِيحُ إِنْ اللهِ وَلِكَ قُولُهُمْ إِذْ أُمْمُ يُعْنَا مِنْ مَالَّهِ مُنَا مِنْ مَا لَا لَهِ إِن كُونُ اللهِ عَبْلُهُ اللهِ اللهُ الله ادع و دهباه ادبا باس دون الدوالسط ا أمروا الا المستوالقا واحدالا العلامة يشركون يريدون العطف والوراته ما فواهم

ويا بيا تدالا أن يم يورد ويو كرة الحافرون مالك دسلوسوله بالهدي ورير الحق ليظهره علي الترية لدوكوكوا الشياكات ياريها الذين المنوال كيوا الأَعْبَادِ وَالرَّهْبَانِ لَيْكُ لَهُونَ أَمُوالَ التَّارِ إِلْمَاطِ دون عن سيل ته والدير يكوون الدها صدولا سنقونهاني سياا الدفنت عريقدا هوره هذا مالنوع لانستي فد وقامالتم لار تُّعَدَّةُ الشَّهُو وعندالله النواتناعشة شَهْرافي كِتا ومُفَلَةِ السَّمَاةِ وَالْأَرْقَ مِنْهَا أَدِيقَةُ عُرَّمُ الْالْ العيم فالا تظاموا فيهم أنفسام وفاتلوا المشرين عَ قَدْ كَا يَعَالِلُونَمُ كَا قَدُ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَنَّهُ مَهُ التَّفَّايِنَ إِغَالَاتِيمُ زِيادَ ةَ فِي الْكِنويفِيلَ بِدِالَّذِينِ كَعَوُوالْكِلِّ

عَاماً ويُعرِقُونَهُ عَاماً لِيُواطِيوُا عَدَّةُ مَا حَرَمُ اللَّهُ فَعِلْا ما عدم المدنية في وراعام والتلا مديوم يآمنيها الذبن أمنواله الكمأذا فيلكم أنبورا فيسلت المَّا قَامَ إِلَى لَهُ وَلَهُ صَيْحَهِ بِالْحِيوةِ الْوَيْنَامِ الْأَخْرَةِ فأمتاع كيووالدنياي الأمفرة والاقلى الاتندوا يعد بهم عذا باليما وسيند كوما غيركم لا معدده شاوا تدعل إس قدر الاسفوده نَصْوَةُ النَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ النَّهِ رَكُمُو وَإِنَّا فَي أَنْهِ إِذْ فِي أَ في الفاراد يَّوُلُ الماحيد لاعَرْنَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تدسكينته عليه وأيد لايجنود لمتروها وجعل عَلَمُ الَّذِينَ كُنُو وَالسَّفْلِ وَكُلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُنْ حَكِيمُ والبِولِ إِنْ وَاخِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالَّا وَجَاهِ وَأَبَّا فَالَّا وأنسان سالته ذله فالمان لترفيه

وْكَانُ عَرِضًا قِيمًا وَسَفُواْ قَاصِدُ الْأَتْعِواءُ وَلَكِنَ وعليه الشقة وسيحلفون بالبداواستطفت لخ فنامعكم هلك انسه والديقام في كادبون عِمَا أَتِهِ عَنْكَ لِمِ أَذِنْتَ فِي حَمَّ يُسَمِّنَ لَوَ الَّذِينَ عَلَيْهِ وتعام الله من في ستاد نك الدِّن يومنون ما ينه والبوم الأهوان يحاهدوا بأموا فواننسع واتنه عليم بالتقين إغا سناد الن الدف لايون ما تدواليوم الأخدواد تابت قلوم فرق وسهم يرة دون ولوادادواالحزوج لاعدوالعدة وللن والمانفاة وفيظهم وفيالعدام القاعدين لوشرعوا فيلم فا ذادوكم الأخالا ف لأرضو اخلاله سغويكم النته وفيكم ماعي في وأنه على بالقائلين لعَد التقو القتندين

وَإِنَّ جَهُمْ عَمِطَةً بِالْهُوفِي إِنْ يُصِالِهُ والد تصلك مصية يعولوا قدا فذ ما الوناين ويتولوا وع في هون قال يميسا الماكتات مولينا وعلم الله فليتوس الومنون قامل رم الالعدى لمستدين وغن نتريعي بمرايد الله بعداب من عندة أوباً بدينا فتريفوا عَرِيقُونَ • قُلْ النَّقُوا لَوْ عَا أُوكُوهَا أَن يَتَمَا كُنْمُ وَمَّا فَاسِمْنِ وَمَامِنُهُمْ أَن يَمَّ أَنْ يَمَّ أَنْهِ مَمَّا فِي الْآلِقُ كُفِرُواْ بِاللَّهِ وَبِرسُولِهِ وَلاَيَا تُوكُّ لأوفؤ كسالي ولاستنف والأوفوط رفي فالإعماد عُولُهُ ولا أَوْدُهُ إِنَّا يُرِيدًا تُدلِيفَةً \* هَا فَيْ كُولِ

الدتيا

جِدون مُلْعُأَ أُومُفَارًا بِهِ أُومِدُ فَالْأَلُولُو أَالْدِدُمُ مروم منهمون يابوك في المندقات فأناعلوا ه منها دهنوا واو لم يعطوا منها إذا في يستطون وكو م وضواماً اليه الله ورسول وقالوا مسالله وتينا الدين فقيله ودسوله أقال التعاداني عَا الصَّدَ مَاتُ لِلْفُعْراءِ وَالسَّاكِينَ وَالْعَامَلِينَ عَلَيْهَا والولند قلزم وفي الرقاب والفارمين فيتر الله وأبن السِّيل فريفنة مِن الله والتاعليم ليم ت معركم وفي ما شدو يومن الموسان ودفح

عنين ما شدكم ليوضو ولدفات لدنا رحهتم خالدا فهاذ الوالنزع عدد والمنافقوت ال تنز اعليه سودة تسفوعاني فِلْ سَهْدُو التَّاللَّهُ مَعْدِجُ مَا تَعَدْدُونَ وَلَيْرَالُونَ كناخو وكلف فل المنوالاتدوة عَنْ طَا يُوْدِ مِنْكُ مِنْدُ عِنْ الْمُعْدِ عِنْ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي د اوسواا تدفشيه إنّ النّافين والفاسّ وعدالته لنافقات والنافقات والكنا والخا خالدى فيفاع مسيع ولعنهم وعدادية

عالذين من صلام لا نوا الشد مناع قوية والنواموالا واولاد افاستمو اعالاق فاستفتر عالاقله كااسمتوالذين ف قبلم علاق فضم الذي فَاصُوا أُولِيْكَ عَبِطَتُ أَعْلَا فِي الدُّياو الْأَخْرِة وَأُولِيْكُ وَإِلَّا إِسُونَ ﴿ الْمُرَّا لِيُّ مَا الدِّيدِ مِنْ قَبْلُهُ قومنوج وعاد وغود وقوم برقيم والمعاب مديد تعطية التهورسلوبالسنات فالحاداته مهمدُ لَكِن كَا نُوا انفسه بقالي بي والومني المؤمنات بعضهاولياء بعفريامرون بالمعرور تدعون حكم وعدا تدالوسين والوسات حنا

في حَبّا بِعدُنِ ورموا عن مِنَ الله الله ولك هالفون عظم لا منها الترخا مد المنا دوالمنافقان واعلظ مه وقاد م جهم و شرامه حلوب اللهما ولقد فالواطئة اللفروكفر وأبقد اسلامه وَ إِنَّا أُمْ يُنَالُوا وَمَا نَعُوا الْآنَ الْأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا مِنْ فَصِلْدُ فَأَنِ يَتَوْبُوا لِكَ فَعُوا لَهُ وَانْ شَوْمُ عِلَا عَدْاً مَّا أَيِّماً فِي الدُّنيا وَالْأَفَّةِ وَعَالُهِ فِي لَا يُوْمِنُ وَلِ ولانفع ومنهمون عاهد التدائن أنانا ورقف نَفِيدُ قُنَّ وَلِنُكُونُ مِنَ القَتَالِمِينَ فَكُمَّ النَّهُ وَفَعْلًا بخلوابدوتولواوم معرضون فأعسونفاة قلو فرالي بوم بلقو تدعا لقلعوا أشدما وعد الموالية وي المرهاء المرابع المربع ويوج وَأَنَّ اللَّهُ عَلَّا مُرالُفُنُوبِ الَّذِينَ لِلَّهِ وَفَا اللَّهِ عَلِيد

بن الوصين في المندقات والذبر لاعدون لأيهدي التوم الناسقين ورح الحلفون عققد في خالات دسول الله وكرهواان عامد والماموا في فأننسوني سيلا ليووفالوا لاتنفزوا فالوقل جهتم أشد حرًّا لو كانواننتهون فلنفيرك بِالْادِلِيلُو النَّيْرِ الْذَاءِ عَالَمْ فَالِكُسُونَ فَأَنُّ رجعك النوالي لما منع منهم فأستا ونواع للتوكر المتعوداة لمرة فأقف وامع الخالفين ولانقبل الماحد منعومات الد ولا تعم على قبروارة مودا

الله ورك الوما تواوما واو فأسقون ولا نعمال وأولاد فالما يعد في المالة المالة المالة وَوَانْسَهُمْ وَهُ كَافِوُنَ وَاذَ الْزُلْتُ سُورُهُ أَنْ منواً بالمدوجاهد والمع دسو لداستًا و الكوالط مِنْهُمْ وَقَالُوا وَرَنَا لَكُنْ مُوالْقَاعِدِينَ وَمُعْلِكِ يكونوامة الخوالون وطبع علي ولوام فه لاينته للن الركول والذين أمنوا مقد خاهد والمامط سه وأوليك والحسات واوليك م عَدَا مُدَا مِنْ إِنَّ عَرِي مِنْ عِنْهَا لَا فَا دِخَالِهِ فيها ولك ألفو والفطي وجاء المعتدون والم ود د او و تعدالة بن كذبوا تنه ورسو لدسيه لذين كفروا منع عداك ليم السوعك المتعقارة علم الرضية ولاعلم الدين لايحدوك ما ينمم

ا ذا نقعوا تنه و رسوله ماعلم الحسين من وأتدغفور دخيم ولاعدالة براذاما أتوكيا ت لا جدماً الحلج عليد و لو او اعنو بنيو للرمع حزنا الاعدواما تنيقون أغاالية شادنو الناو فراغناء دضوا بالتيكوولم وطبع المعلم قلو فو في لا يعلى و عد إذا رجعتم الهم فلا تقتير والروا نتانا الدسانداركموسيرياته ب سيملف نما تُعلَمُ إِذَا القلَّم اكا فرا يكسون يك لفون للم لترضوا عنع فال عنو فأتَّ أندلاً رَحْيَةِ التَّوْمُ الفاسمينَ فَالْعُرُ

أشد كنواونفاة أواجدوا تالايفاء احدوده سْعَلَىٰ رسُولِهِ وَاسْدُعَلَىٰ حَكِمْ وَمِرْ الْأَعْدَابِ مِنْ عدد مع ما و مرسيلم الدوا يوعليه والروا مناسية عليك وفت العراب من وفي الدوالوم إنفوق اجعنداتله ومكاواة الرسولالآ ورده وسيد علموا سدة رحت التاسعفور والسِّابِعُونَ الْأُولُونَ عِنَالْهُا مِنَ وَالْأَفْارُوالَّهُا تعدد ما عسان رضي المعنهم ورمنوا عنه واعدة جَنَا رِبِعُونِي عَنَهُ اللَّهُ أَوْ الدِينَ نِهَا آبِدا والك المود الفطيم وين حولكم بن الأعراب منافقوت ومن لدينة مرد واعلوالنناو لأتعامه تتن تعامه منعذهم مين تمروون الاعذاب عليم والفود اعترفو أبدنو فخلطوا عالاصالحا والقرشاعي

ونزكيهم بهاوصل ليهمات سالانك عِلْهُ عِلَيْمُ وَالْدُيْعُلِي وَالْتَ اللَّهُ وَقِبْلُ بةعزيماد وفاخذ واالفيدقات واتناته م وقول علوافسيرك الدعلة ويسو والمومون وسترة ون الى عالم الف والسفارة عائنة على والدون مرعون لأمرا تداما عدم والمايتوب عليهم والتدعليم حكيم والذير أتحذوا عد افعادًا وكمزاً وتعريقاً بين الوفيين والسي ركن عاديك مدورسوله عن قبا ولحلين ان اردنا كن والدينهدالة كاربوك المتمنيات السعد عَلَى التَّوَى وَالْوَلْ بِهِ وَأَحَدُ أَنْ تَعُومُ فِيدُنِّيدُ عرف الاستطهرواواته بيت المفهدي

بشأ مدعلي تدي ون اليه ورضوا و عيام من السر بنيائد علي شفا برخ ها رفائها وبه في الرجه الله ليدي العوم الطّالين الوزال سالو الذي وا وسد في قلوه الا ان تملع قل م والمدعليم فليم المداشة يوكر والومنيك المسع والموافيات يفاتلون في سيا الله فتقتلون وتعتلون عَقَافِي التوريد والاغيار التوان ومن اوفي بع رمن الله فاستشر واسعية الذي ايفتريه وذاك النو والفطيم التاينون العابدوك الخامد وي السَّابِعُونُ الوَّالِمِونَ السَّاعِدُونَ لَالْمُوَوَّنِ والتاهن عن التلو والخافظ ف لحدوو اليون المُوْمِنِينَ مَاكُانُ للنِّي وَالَّذِينَ الْمَوْالَّنَ يَسْتَفَوْ يُن ولوكانو الولي فرجي في ما تبيت ا

و موعدة وعدها أيا وفاتاتين له الله عدو سيترا مندات ارهم لأوا لا علم و ومايعدادهد وحة يتتوك إنّ الله بحل شير عليم إنّ الله لله ملا السمع والأرض عي وعت ومالتمن دون الناسدة ولانضير كفدتاب الله على التي والمهاجر والألف الدين المتعودي ساعة العساة مو بعدما فلوب فرتو شهمتم تابعليهم اتد وروف ديم وعل القلنو الذي فلنواحة أذاضاقت عليه لأدف عادمت وضاقت عليهم انسع وطنواان لاملخا عِنُ اللهِ إِلَّهِ إِلَّهِ فِي تَابَعَلِهِمْ لِيتُوبِوا إِنَّهُ اللَّهِ هُوالنَّا لِمُعْ النَّالِ الربيع ياء تها البين أموا أتقوا تدركووا موالقات

ولا يَقُوْنُ مُوطًّا نَفُنُوا النَّادُولا يَالُونِ فَيَ المنافية علما المرات المنافية الما ما المؤمن السفوراكم فله فلولا نفر ۣڡ<sup>ڡ</sup>ٛٷڴۏؚ۠ۊڋڡٛۿۿڟٳؽۜۼڐڸؾڡ۫ۼۿۘڿٵڣۣٳڸؠڗۥۘڰڶؽڮ ومواد ارجعا اليولفله يعددون أديها آذن امنوا قاتلواالدين يلونه والقاد واليعد وافيح غلالة وأعلى القاته مع المتقيد واذاما انزلت سودة فنهمن يتول الكهزاد تدفيذ وايانا فاما الذراف

فزارق

عَذَالْسَاءِ مُنْكُ إِنَّ رَبُّهُ اللَّهُ الَّهُ عَلَوْ اللَّهُ وَالْأَرْفِ فِي سِتِّعِ أَيَّامِ ثُمَّا سُتُوعِ عَلَالْفَرْفِيدِ الأسرما من شنيع الآرت هدا ذنه ذلك فاعبدوه أفالاتذكرون اليدمر فيفلم عَقَالِنَهُ سِدُوالْ لَوْ تَمْ يِعِيدُ وَلِيجِزِي الَّذِيرُ فِي وعَلِواالصَّالِخاتِ بِالْمِسْطِ وَالَّذِينَ كَمْ وَالْمِسْوَ مِنْ جَيم وعَدْ الْجُ لِيم عَالَما وَ اللَّهُ رُونَ فُو الَّذِي فَعَلَّ الشمر منياء والقرنود أوقد ومنا ذالبقالمواعد السِّتينَ وَالْحَسَادَ مَا فَلَوَّ اللَّهُ وَلِكِ الَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّ اللَّهُ إِلَّهُ إِلّ الله يَا تِدِلِغُومُ مِنْ لَمُن الدِّي اخْتِلا فِي لَوْ اللَّهُ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال وَما عَلْوَ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْفَى لَا يَا تِلْقُومِ مِنْ قُلْ إِنَّ الدِّينَ لا يُرْجُونَ لِقَاءُ مَا وَرَضُوا بِالْحَيْرَةِ الدُّنْيَا وَلَهُ إِنَّ وَأَبِهَا وَالَّذِينَ فِي عَنْ إِيَّا تِنَاعًا فِلْوَنَ الْوَلِيكَ

مُأْوَنُهُ أَلِنّا وُمِاكُما وَالْمُسْوِدُ ﴿ إِنَّ الَّذِيرِ الْمَنْ الهذو عيتهم فنها والأموا بددعو فوايط بِعَدِدِجُ الْعَالِمِينَ \* وَلَوْ نَعِيًّا إِنَّهُ لِلنَّا وَالشَّرَافِينَ المنولقف الهما علوفند والنرز لايد وتولفانا فِي الْفُورُ مُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُعَالَا المنباد واعدااوقا عافاتا كشفنا عند فعيد كا مُندُ عُنَا إِلَىٰ فَعِ مُسَمِّكُ لِكُ دُنَّ اللَّهُ فَعِيمُ مَا كُانُوا القرون من قبل العاملوات وروره البينات و مالم والومن كذالنا المركيف تعملها وأذات التلعليهما ماتنا

قَالَ الَّذِينَ لا يُوجِينُ لِعَاءَنَا ايْتِ بِتَوْانِ عَيْقَا أوبدله قل ما يكون للت ابد لدون الما المتع الأمايد في الى الى الفاف الدعمية ب يوم عظيم قل وشاء الما تكوته عليكم فَ اظْلَمُ مِنَ افْدِي عَلَم اللهِ مَنْ الْوَلَدُ مِنْ الْمُعَلِّم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه لايناح المورون ويميدون مردون الله مالايفرام ولاينفمه ويقولون هؤلاء شفعادنا عندا ترقي تَنْيِتُونَ اللَّهِ عَالاً مُعْمُ فِي النَّمُواتِ وَلا فَي لا رَفْعَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَتَمَا لِي عَنَا يُسْبِ كُونَ وَمَا كُونَ النَّا رُالَّا أُمِدُّ لَا أَمَّةً فُلِثَّةً فاختلفواولولا كمة سقتاب والمركقف سن فيما فيه يُعْلِلُون ويُعُولُون لُولا أَيْزُلْ عَلَيما دَيْهِ فَعْلَا قَا الْفِيْبُ سِدِ فَا نَيْظِرُوا إِنَّ مَعْلَمْ

وْقِنَا النَّا مِرْجُمَةً مِنْ يُو كتون ماعكرون هوالذي ستركه وُعُوالِهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَامِفٌ وَكَاوَهِا الما ما والمنوالة الميطرة وعوالسام الدِّن • لَيْنَ الْحِينَ الْمِنْ الْمُعَنَّامِتُ هَا وَلَنْكُونَ مِنَ السَّاكُونِ فلما بنيه اذا فرسفون في الأرض من والحرّ يا منه الغا فيرودون المستعلقة المرادة الينامونيفكم فننيكم عائمة تعلوته أغامتل كيوة الدناكم وأذناه مراسم وفأغلط بدناتالا مَّا يَا كُولُوا لَا نَعَامِ فَيْ أَوْ الْفَدْرِةُ الْأَوْرِنْوْ وأذيت ومكن اهلها أفوقاد دوت عليها أيهام

ليلاً أونها رًا يُمَلِّدُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كَذْلِكَ نَفِقًا إلا يا تِلِقُومُ يَعْكُون الي ذارالسّلام ويقدي من يشاء المصراط مستة للذين احسنواا فيفروذ ياده ولاين ووجوه فَوْدُلُوا لَهُ أُولِدُكُ مُعَالًا لِمَنْدُو فِيهَا عَالِدُكُ والذن كسواالشيات فأوسيد عثلها ورهقه ذكدما فهوا تدبون عاميم كأغا أغشت وجوه عام المامطاء الرائد المتاك لتأده فهافا رور و المرابعة المراب مُوْتِكُنَّا سِنْهُمُ وَقُالُ سَنَّا فُهُ يًا نَا تَعْبِدُونَ فَكُمْ بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّا اعن عباء تِحَرِّفا فاين هَنَا لادِسُا رورالما شهمولهمالية دووالي اشهمولهمالي

والأرفاق علاعالهم والأيمادوم مِن الْيَتِ وَغُوج الْمِيتَ مِن الْحَةِ وَمِن يَدِيدُ الْ فسيقولون المدفع فالمتنعت فذلكم اللاد فَأَذَا عَدُلُو إِلا الفَّالالْ فَأَنَّ تَصْرُفُونَ متناكمة وتلعطالة يدفستوالولاف مَعْ قِلْ سُدُهُدُ عَالُكِ الْعَدْ الْعُنْ بَهُدُ عِي الاشوامن لأهدى الاان هدى فالم عَمُون ومَا يَبِعُ الدُو الْأَطْتَا إِنَّ الطَّر مِن الْحِرْ شَيْاً إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَوْنَ مذاالتوانان نيتري ودون للدولان

الذي بين يديد وتفسأ اللتا علادب فيدس الْفَالِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْهُ قُلْحًا تُولِيسُورَة فِثْلَا مِن استَعَاقَتُم مِن و ون الله الله كنتما وقبن الديو عَالَمْ عَيْطُوا بِعِلْمُ وَكَايًا فَمَ أُولُهُ كَذِٰلِكَ فَيَا لِمُ كَذِٰلِكَ فَيَ الْمُؤْلِدُ لَكُ وع قبلهم فانفلوليف كلت عاقبة القللين ومنهم يون بدومته عنالا ومن بدور العاملا والعائد والنقال على والمعالم المربوك ما اعلدانا بيعاقاليك وفيهم فاستعا اَكَانَتُ تُسْمِعُ الصِّهِ وَلَوْكَا نُوالاَ يَقُلُونَ وَمِنْهُمُّ ينظراليك افاتت تهدي العرولوكا والاسمروك إِنَّ اللَّهُ لا يُعْلِمُ النَّاسُ شَيًّا وَلَكَّ النَّاسُ الْنَسْعِ لِيُّ ويوم يشرف وكات لم ملينو الآساعة موالنهاد يتعادفوت سيوقد عسل لذيك كدنوا القار المدوما

كانوامهتدين وأما زرسك بعض الذي بعدواف نوفينك فالينا وجعهم ثما لاسهيد علما وولايظلمك ويغولوك متهداالوعداك وللا أملك لننشر فعا ولانفعا الأما شاء الدكرامة عَلَى إِذَا خِاءًا جَلَهُمْ فَالْمَ يُشَا غِرُونَ سَاعَةُ فَلَ رور المرابع المرور المرابع ال منداجومات أغراد المرقوات بدالن قد تَسْتَعِيلُونَ مُعْ قِلَ لِلدِّينَ طَلَعُوا وَوَاعْدَا لِإِلْكُ ارزالي ورقى الله لحق وما التيم في ولوات

لااِتَ بِدِعانِي السَّمَواتِ وَالأَرْضُ لِا اِتَّ وَعُداتِدِعْتُ وللن العزولا يعلمون مرسم وعيت والبدوجون ما وتهاالتا وقد جام تكمو عظة عن دار وشفا للفالقد وروهدي ورحة الومنان فأبعضل تد وبرعته فيقرك فليترخوا هرجير متاعمون فالراية ماأنزل الدائم ورزق فعلم مندواما ومالالا قُوْالْمُهُ أَوْنَ لَكُم المُعْلَمُ الْمُتَعَالِمُونَ وَعَالَوُ الْمُعْتَرِدُونَ عَلَمُ اللَّهِ بَا يُومِ النَّهُ وَانَّ اللَّهُ لَدُوفُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولكن العزولا يسلوون وماتكون في شأن وملتلو مِنْدِمِن قُرْاتِ وَلَا تَعْلَىٰ مُوعِن عَلَىٰ لَا كَنَاعِلِيمَ مِنْهُ ادْتَيْفُونُ فِيهِ وَمَا يَعْزِي عَنْ رَبِكُ مِنْ فَعَالَةُ رِدَّةً فِي أَلاَ رَضْ وَلا فِي التَّمَا رِولا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكُ وَلا الْعُر الإفى كتاب مس الالق اولياء الله فوف عليم

ولا في يون الدين المنواولا والتقول فالشري في المروة الدنيا وفي الألفرة لا يبديل كالحالمات الله ذَلِكَ هُوالْنُوْدُ الْعَقِلِيمُ وَلَا يَحْزَلُكُ وَ فِي إِنَّ الْعَدَّةُ مِنْ جِيماً هُوالَتَهِي والْفِلِيمُ الْإِنَّ يَدِينُ فِي السَّمُواتِ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَسِعُ الدِّينَ يَدْعُونَ وَ ديمون الأالقن واده المحمود كماليك كتسكفا فيدوالنها ممموا التهفي فالطلا ورسمع يعت فالوااتذاتد ولداستانه ولية له على التكوات ومافى الأرقاد عند كمر سلطان هذا أتوكوك عدا تيمالا تعلمونه وكالقالذين عَوْدَنَ عِلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اليامرجعهم تعرفي قوالعذاب السديد كانوا يَعْذُونَ والرائدِهِ مِنا نُورِ إِذْ قَالَ لِقُومِ لِمَاتُو

بقلناه خالات وأغرقنا الذب كتوا بآياتا فاق فُ كُونَ عَا قِيدًا لَمُنْ دُينَ عَمْ عَمْنَا عِنْ عِنْدُهُ وَ مرفحاؤه بالتنات فالماز الومنواعاك العناس بقده مدس وهرون الى فوعون ومالاند بالإنافا سلمواوكانوا قوما عومين فامنا جاده المن من عند ناقالوا إن مذالسي مسيك قال موسية المولون المية التاجاء كمرسح فداولا

عُلِّحُ السَّاعِدُونَ قَالُوا لِكُيْتَنَا لِتَلْمُتَنَا قَاوَجُدُنَا عليد أباء فاوتكون لكما الكبوياء في الدوه ماعن الماعرمين وقال فرعوت أيثون كالمام فالما عاد الشعوة فالهموجي التولفا أنتم للتن فَأَمَّا الْعُواْقَالَ مُونِي مَا لِمُتَّمَّ مِدِ السَّعِيلَةُ اللَّهِ اتَّاللَّهُ لا يَمُلُّحُ عَمَا الْمُسْدِينَ وَعِ السَّالِحَةِ ولويه الحويون فأأن لوسم الاددية مر علي فوف من فرعرك ومالا فوات نيسته والدووك عال في الأرض وائد لن السوفات وقالوي ومان كنتم المنتم المونعلية وكالوال كنتم صَالُواعِلَةِ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا دَيِّنَا لا يُعْمِلْنَا فِينَةُ اللَّهِ مِلْنَا فِينَةُ اللَّهِ م وغَمَّا بِرَحْيَكَ مِنَ الْعُومُ الْمُؤْنِ وَأُومُ اللَّهُ لِي

قِبْلَةُ وَاقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَسَنَّةِ الْوُمْنُينَ ۗ وَقَالَهُ مِنْ دَيِّنا المك اليت وزعوت ومالاده وسدوا والفي الميوة الدُّيْنَا رَبِّنَا لِيضِلُّو اعن سَيلِكَ دَبِّنَا الْمُصِعِبِ الْمُ وأشدد على والمرافق والمائة والمفاكرة قَالَ قَدْلِيْتُ وْعُولِكُمْ افَاسْتَعْمَا وَلَا سَفَّاتِ سِيلَ الذيدلا يفكرن وخاوذ باستاسوا بالعرفا تيفهم ومورور ورورو والمواقية أوالدرط الفرققا منت أنه لا العرالا ألذ كالمنت عيد السراء من الساء من الثن وقد عصت قبل فالوم نجرك سي العرالكو والى فاذال يدوي كَنْعُرَّامِنَ النَّامِعُنَّا مَا تَنَالَفًا وَلَوْنَ وَلَمُّونُ وَلَمُّونُ وَلَمُّونُ وَلَمُّونُ وَلَمُ إسراعُلُهُ وَالمدنِ وَدُرُقْنَا وُمِرَ القِسَّادِ وَ انتلغوام جاده الفارات دبك تعفيد فتما

فيما لما في المنت المنت في شار مما الرفي الزالة اليك فنثرا الذين يعرون الكتاب من قبالولفنا الحرب ديك فالا تكون من المقرية والاتكون في الَّذِينَ كُذِّبُواْ بِمَا يَأْتِ التَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِدِينَ التَّالُّمُ تقت عليهم كاعت ديك لا ومنوت ولوجاء وكالية عَ يُروا الْعَدَابِ الْآلِيمُ فَلُولًا عَانَتُ وَيَدَّامُ فنفها أعانها الانوم وتولتا المتواكشتناعي عَدْ الله لِمَا يُعْ فِي الْمُواللَّهُ فَا وَمَعْنَا عُرِكُ مِهِنَ ولوشاء ديك لأن من في لأرض الهم عيما افات تَكِوِهُ التَّاسِ خَيِّةً يُكُونُوا مِؤْمِنُونَ وَعَلَمَ الرَّيْوَالَّ لِمُونِي فَالْ اللا باذر والدويع على الرص علي الذين لا يقولون وَلَا نَفُووُا مَا وَإِنِي السَّمَ الرِّولَا فِرُومُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والنذوعن قوم ليومنون همل يتطرون للانتكا أيا

ه م م ه م و و الم معام التفرين بتحة دسلنا والذين امنوا كذاك مقاعينان فالااعبدالدن تقيدون ودون الله وللاع اعبدالدى سوقنام وامرت الدالوسون وَأَنَّ الْعُمْوِجُهِلَ لِلدِّينِ حَيْنَا وَلَا تَكُونَ عُرْا وَلاْ تَدْعُ مِن و وَتِ اللَّهِ مَا لَا يَشْفَلُ وَلا يَضْرَكُ فَأَتِ تَعَلَّتُ فَإِنَّكُ إِذَ أَمِنَ الظَّالِينَ وَلَنْ عَنَ الْمَالَّةُ فَالْالْمَ شِفَ لَدِلْا هُو وَ أَنْ يُرِدُكُ عَنْ عِنْ وَلَا الْمِفْلِ يمسديه من شاءعن عنام و و و الفنود الديم وتهاالنا وقد جاءكم العن من رائع من الهندى فأغا هته والنسه ومنضر فاعا فياعلها وما المسايريل وأيع مايوني اليك واصبحت

C 245 1300 4 على الله و ذفها ويعلم مستة تداتام وكان عرشد على الماء

عَالًا وَلَقِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مِنْ ولغياة قنالانسات منادحة غرزعنا ماسطنه وُلِينَ الْمُعْدِينِ وَلَيْنَ الْمُعْدِينِ وَلَيْنَ الْمُعْدِينِ وَلِينَا وَمِنْ الْمُعْدِينِ وَمِنْ الْمُعْدِينِ وَلَيْنَ الْمُعْدِينِ وَلَيْنَ الْمُعْدِينِ وَلَيْنَ الْمُعْدِينِ وَلَيْنَا وَمُسْتَلِّهِ لِيَعُولَنَ وَهَهَا لِسَيِّنَا رِينَ عَيِّ [نَدُلَفِزُ ثُونُ اللَّهُ الدين صبروا وعلى المتالا عاب أوليك فو معودة وَاجْرُكُمْ فِي فَلْمُلِّكُ تَارِكُ بِمُوْمًا بِوَجِي البَّكْ ضَائَةً بعصدُدك الدينولوالولا أنول عليمنو وبارمفه ملك أغالت ندير والدعا لل وكيل امْ يَوْلُونَ افْعُرِيهُ قُلْفا وْأَبِعَنْ وُرْفَيْلِم مفتريا برواد محامن استعفتم فن دوي التوانية

صادقين فأي لمستحد المفاعل القاازل بعام المدوات لا الدالا وفها انتم مساعد م كاديد الحيوة الدينا وزيتها أنوت ألم فِهَا وَهُ فِهَالُا يُعْدَى وَأُولِيكِ الَّذِينَ لُيسَ الأخرة إلا النارو كبط ما منعوانيها والملك الواهدي الفي كان علم سيدون وبدوساونا الم ومَن قبله لتاب موسي إماماً ورحة أولاك ولا يدوك لن يدمن الأخراب موعيد فالم في مِن يَعْ مِنْهُ إِنَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِي لا وون الله من الله من الله علم الدكة علم وليك يعوضون علاد في ويعول الاسفاد فوه فين كذبو اعدد في الألفنة الترعية القلّ المن عرسيل شوسغونهاء عادم

الموة في كاورون الوليك للمركونواهي الأرض ومالان كومن دون المدعد اوليا ديضاء والعذاب ماكانوا يستطيعونا أولطف الدين تسدوا أنسبه وضا عنه وعاف التع لا يوم في الأحرة في الا فسرون وت الدين أمنوا وعلواالسالات والمتواليارة أوالادامعام المندة وظها خالدوك متالفرية يوكالاعوالاص المهيروالتميع مل ستويا ب متالا أفالا تذكرون ولتدارسلنا نوعا إلى قوموات للمندر مبين أن لاقيدو اللا تداين الفاف عليه عداي فَعَالَ اللَّهُ وَالَّهُ مِن كَنُوا مِنْ قُومُهُ مَا يَوْ يَكُمُ إِلَّا إِنَّا مِتْلَنَا وَمَا زُيلِكَ أَتَّبُعَكِي إِلَّا الَّذِينُ هُ أَدْ إِذَ كُنَا ۚ إِنَّ الراع ومانوي للم علينا بن قض مل ملتلكم دين

الماكا وهوب وياة ملاأسلكم عليه الأعد أتدوما أنأبطار والدي أمنو رَقُ وَلَكِي أَدْ يُكُمُ وَمَا يَعْهُلُونَ من الله إن طروع أفالا تذكرون عندى فزائن اليدولا أعلم الفي للعاولا أول للدّير. ترودي أعمام ويوته عُورًا الله المالم عالى انفسهم الي اوالي القالمات قَالُواْ الْمُوْحُ قُدْ لِعَادُ لَتَنَا فَا كُثُرُ تُرْجِدُ الْنَافُالِثَا عا تعد عال منت من الما دقين قال عالما يما ان آرد قداك أنفي للمران كان الله

و و منكرواليدر بعون الميتولون افتريد فَلَ إِنَّا فَقُرْيُنُهُ فَعُلَّمَ الْمُوامِ وَا مَا مُرْخُفِّما وي إلى نوح أيد لن يؤمن عن قوم إلا من فداعت قالا تَتَتِينُو عَلَمْ فِي المِنْعَلَى وَلَمْ الْفَالْدُ باعتنا ووكينا ولاتخاطئ في الذي فلكوال مفرقون ويفنه الفلك وكما مرعليدمالاد عِن قُومُد سِخُرُوا مِنْدُ قَالَ إِنْ شَخْرُوا مِنَّا فَا نَاسَخُ وملك المعروك فنوف تعليه والموان فأ المعداد وحاعليه عدايه مقم مع أذا عادامونا وَفَا وَالتَّوْرِ قُلْنَا أَجُلُ نِهَا مِنْ كُلِّ وَجُبِيْرِ أَنْسُنِ وأهاك الأمن سية عليد التول ومن أمن وما أم مَعْدُ الْأَفِكُ وَقَالَ أَرْبُو أَيْهَا لِشَهِ مُوْفَا ومرسها إِنَّ دِيِّ لَفَنو وُرُدِيمٌ وِهَا يَتُوي وَفَي

كألجال وناوى وح الندوكان فيهوزل التي ركي معناولا تكن مع الطافريز فالساوي الم عَلَى عَصْمَ مِن أَلَا وَقَالَ لاَعَاصِمُ الْيُومِ مِن أَمُواللَّهِ الأمن دعمة فالسنهما ألوج فكالعرالة ويُما يَا رَضُ لَهُ مَا آلِعِ، وَمَا سَمَا وَاقِلُم وَعَيْمُ لَكُ وتفيالا مرواستوت علماله دى وقائها اللقم الفَّالِينَ وَنَا دَي تَوْحُ دَيُّهُ فَعَالَ دُمِّ إِتَّالْمَافِ الفيوان وعدك المخ وانت اعد العامن قال ا وْحَ إِنَّهُ لِيهُ وَالْمُلْكِ الْمُعْدِينِ مِنْ الْمُعْدِلْ فَالْمُسْلَانِ مُالَيسَ لَكَ بِدِعَامُ إِنَّ اعْقَلْكَ أَنْ تَكُونَ مِ الْحَالِينَ فَالْ رُبِّالَةِ الْعُودُ لِعُدَانَ السَّلَاعَ مَا أَيْسَ لِي مِنْكُمُ والأنفنو في وترجي الخاص الخاس من قبل الفح المنط سالاممنا وبركا بتعليك وعلى المرتح

انباء الفي وحيها اليك ماكنت تعلمها ا ولاق ملف عِن قَالَهُ لَا أَعَامُ إِنَّ الْعَاقَدُ لَا تَعْتَمِدُ وَلِي عَادِ لَفَا مُ مُورًا فَالَ إِنَّ مِاعْدُوا اللَّهِ مَاعْدُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ والدغيروا وانتج الامندون ماد ولاسك عليدا حراك احري الأعلم الذي فطرني أفالأنفتاك غفروادتكم ووالدوساالساء عيد واراويودكموة والحاقة تلمولاتولوا معرفين فالوايا هودما فيتنا ستنع وملكن تاك اعَن قُولِكَ وَمَا غَنُ الَّكِيرُ فَنْعِنَ النَّايِرُ لَ الااعتريك بففوا لهتناجا كرات أشهد الدواشهة الى برى من الني كون من دوند فليدوني تيعًا النظرون الن وكات على الله دقي و مامن

ف دا يُدلِلا هُ اخذ بناميتها الدرق علمور اد في قاعد كدو القيرة عَلِيظٍ وَلِكُ عَامِ حَدُوالْمَا يَا حَدَةٍ وَعَصُواللَّهُ معوا أوكل حارعنيد واتعوافي فذواله لا قدر الماه صالحا قال فادقومهود وا فيهافا فستففؤه لاغربو بواليه فالوايا صالح قد كنت بينامر عوا فيلهنا ان نفيدما هيد ألم و او تنالغ شار ما تنا

يدمرس فالناؤمارا بتران ستعليته اتزيدُ وَنَيْ عَيْدَ تَعْمِيدِ وَياقُومُ فيزه مَا قَدِ الله لهُمْ يَعُفَدُدُ وَهُا مَّاكُمْ فِي أَرْضُوا لِيدُولُا عَسَّوْهَا سِعُ فأغذكم عذاب وسك فعتروها فعالقنعواني دادكم لندالا م لا وعد عدمك وي فاتا عا امرنا تتناصالما والذين امنوامعد برجيد مناوي غزي يوميذات ديك هوالتوي لعزر والفالل طَامُواالمَّيْحَةُ فَاصِيمُ الْفَرِيلُ وَمِا غَبِنَ كُلُّ لَهُ نفنوافها الاات غود كفروادة الابعد التود ولقد وَتُورْسَلْنَا لِيهِيمِ إِلْشَيْ كُيْ قَالُوا سَالِامًا قَالَ اللهُ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مالست تدعيد محيدة فلخاذها عراره ومِنْ قِبْلُ كَانُوا يُعْلَىٰ السِّيَّاتِ قَالَ مَا قُومِ هُوْلًا ناد في الهوله في المولاتون في و من من من من المن المالة والمنافية

مِن عِدُ وأَمْكُ لَتَعْلَمُما مُرْيدُ قَالَ لُو أَنَّ لَي مِكْمِرْقِوْهُ أَوْ وَيَ إِلَى دَوْنُ شَدِيدٍ قَالُوا يَالُولُمَ إِنَّا وُسُلُوبِ لِكُ لَوْ الْمِلْكُ فَاسْرِما هُلُكُ بِتَطْعُ مِنَ الْمُلُولَا لِلْتُنتُ منكر حدلا أموا الدائد مفسهاما أصافي ت المنيح أيس المنيح يترب فكتاجاء الوزا يعلنا عْلِيهَا سَافَاهُمَا وَالمُطُونُا عَلِيهُما خَارَةً عِنْ سِمَّما منفنود مسومة عند ديك وماهين القالمات يعيد والمامدين اخاه شعباقا لاياقه في الريام عنواتي الفاف عليام عذاب يو وياوم أوفوا الكيال والميزات بالتسطولا بتنو النَّارُ اللَّهَا وَلا تَعْتُو الذَّالْ وَرُمْ مَنْسِدُينَ

نط قالوا يا شعب أصالا وأد تاوك أن على ستة عن د ي وروقني منه ور قاحساوم وياقوم لأعربت شفا قراد نمسة مااساب قوم فرح اوقوم هوداوقوم وطفيكم بنقيد وأ الَيْدِاتُّةُ بِيْدِيمُ وَوَدُ قَالُوايًا شَعِيلًا بِنْعِدَامِ مَا تُعَوِّلُ وَإِنَّا لَهُ لِيكِ فِينَا صَعِيفًا وَلَوْلا انت علينا بعريز قال عز عليا من الله والتدعودوا

طهر القرق عاتفلون محيط وياقوم علواعام البوف تعلمون من أ تبعيد الم فرودون عُوكُم وْ وَارْتَتِبُوا إِنَّ مَعَكُم وَتَكُ وَلَيَّا كَا لِهُونًا عَيْنًا نَفْعِياً وَالَّذِينَ أَمَنُوا مُعَدِّ وَحُرِيْنِا وَاخْذَتْ الَّذِينَ فَالْمُواالْمَتُّ عَنْ فَأَصْعُوا فِي دِيا رَهُ خَاعْينَ كُلُّهُ لَمْ يُفْنُوا فِيهَا ٱلْإِيعَدُ الْمُدِينَ مُنَا بِعِلْتُ فُوْ ولقد أوسلناموسي مانا تناو سلطات مسورا يصُوالوقد الرود وفي الله التوكي ك مَنْهَا فَإِنَّمْ وَمُصِيدٌ وَمَاظَامُنَا فِي وللن ظلوا انسه فالمنت عنه المته الحالة

بن وويالتديث في الما المرديك وما وادم غَيْرَتَسِيب وكَدِلكُ أَخْذُ وَلِكِ إِذَا آغَذَالُوكِي وَفِي ظَالِكُ إِنَّ الْخُدُهُ الْمُ شَدِيدُ إِنَّ فَي لَاكُ ا وذلك يوممشهود يوم يُأدُ لا تُعْمِنُوالاً باذ ندفهم شَيْعٌ مَ سَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَعُوافَعِ التَّارَجُ فَيْهَا وَفِي وَشْهِي عَالِدِينَ فِيهَا مَا دُامْتِ السَّمُولُ لَ وَالْأَرْضُ الأماشا ورُيك وقال لِل ويد واقا الدين سفد وافغ النك خالدين فهاما دامت السَّمُواتُ والأرضِ إلَّا ما شاء ديك عظام عيد فالاعاني مريدما يفيدهد لا برما ميدون لا 

ولتنا تَيْنا موسى اللَّاء فَاخْتَلْت فيدولولا كامة سقت من ديك لعفرينه والقرائم شاق مندمرين والتَّ لَهُ أَلَا لَيُوفِينَّهُ مَدُّ لِكُ الْحَالُمُ الْعَالُولُ لَعُمَا لِمُا لِنَّ عُمْ فاستمكا آورت ومن تاب مقلع ولا تطفوا إندا تعلق بِمَيْدُ وَلَا رُكُوا لَا الدِّن عَلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مالتم ي دوي الله عن أوليا دع لا تنفيرون واقية الصَّلْوَةُ مُوكِيُّ التَّهَارِودُ لَنا مِن اللَّالِيَّ الْمُسَاتِ يدهين التيات ذلك وكوى الداكير والميد فأية المدلايضيع أبدأ لحسين فلولاه كعراف عِنَ تَبْلِكُمُ ولُوا يَقِيَّةٍ يِنْهُونَ عِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ الا مِلْيلاً مِنْ الْجَيْنَا مِنْهُ وَالنَّهُ الَّذِينَ ظَامُواماً الرِقُول فِيدِ وَكُما تُول مِجومين وَمَا كُما نَ دُمُ لَيْكًا إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التري بطلع واهلها مصلعون ولوشاء دتيك لجعل

كِعِلَ النَّاسِ الْمَدُّ والصِّدُّ ولا يَوْ الونَّ الأمن دحمر تلف ولذلك علقوه تت كالمدر لأمالا تستهم بدالمندواليّا والحوين وكالم مَعْ عَلِيكُ مِن أَنَّاءِ الرَّسُلُ مَا نَشْتُ بِدِ فَوْ أُد كِ ويارك في هذه المر وموعظة ودكري المناك وقا للذير لا يومون اعلواعل ما يتكم ناعامك وأنتظواً إِنَّا مُنْفِدُونٌ وَتَدْعُ السُّمُ الرَّالَةِ الرَّالْمَالُ واليديرع الأمر طفاعده وتوطعليوما والمانية والمانية لرف الفائلة التاراك المان المان المان المان المان عُرِيًّا لُعَلَّمُ تَقْفِلُهُ عُو - نَتُمَّ عَلَيْكُ مُ عَاوْمِنًا الرَّعْ فَذَا أَلْقُوا كُواتِ كُنتُ

الفاولين إذفال يوسولا بيديا آبتراتي واست عَشْرُكُوكِما وَالْتَعْسِوالْمُورَاتِيْعِ فِي سَاعِدِينُ قَالَ يابية لا تقصود ويا العظم أفواك فيكيد والك كَيْدًا إِنَّ النَّهُ مَا نَ لَهُ نُسَانِ عَدُوْمِينٌ وكُذُلك عَسَّكُ رَبِّعُ وَيُعَلِّيكُ مِنْ ثَا وَالْالْعَادِيثِ وَيَع نفيته عليك وعلمال يعنوب عااعها علم أبوك من قرار برهم واستران راك علم علم لقد كات في يوسف والح تعاليات الشائلين إذ قال السف وأغود اعتالي آسامنا وغث عمية إقالانا ليغضالا لمبيع افتلو أوسف أوالمردوداف يغل لم وجدا سم و تكويو أمن مديد في مأمالين قال قائل في هملا تسلوا يوسف والتوه في عاب الجب بلتقط ديعف السيارة أن كنتر فأعلين

فَالْوَالِيالَ إِنَّا مَا لَكُ لِأَنَّا مِنَّا عِلْمُ وسُفَّ وَإِنَّالُهُ كَنَامِعُونَ أُدْسِلُهُ مَعَنَاعَدُ إِيدَ وَو لَمُ وَأَمَّا لَكُ كافلونة فالماتي كيعزيني فالأهبوا بدوكفاف أَن يُما لِمُدُالِدُينَ وَأَنتُم عَندْ عَالِفُكُ قَالُوالْيُنَا النيب وغن عصبة إنا أداكاس وك فكأفبو يواضوا استطوه في غيات الحدواو دينا نهويا موهمد أو فل سفووك وخاوا باوعتا وسكوت قالوالا إنا تادهنا ستق وَوَكُنْ الْمُوسَفَ عِنْدَمْنا عِنْا فَاطَدُ الدِّنْمُ وَمَا تِعِوْدِ لِنَا وَلَوْكُنَا صَادِقِينَ وَخَاوَاعَكُمْ بدوكة باقال بالعدات الم المستعمد وجيرة المستعان عليما تفنون وعادت رة فارسلو وارده فادلية لوة فالأيا شد

اهرمفد ودة وكانوافية الزاهدين وخال الذي شنونه من مفرد اكرهى مثواه عساك نفعنا اونعده ولدو مَكَنَّا لِيوسُفَ فَالْأَرْضُ وَلَنْفِلْمُ مِنْ مَا وَبِالْلَمَامِ والمدغاك عَلِم مرة والتّ النوالنا ولا يفاعون وكمتابلغ اشد وأتينا لاحكما وعلما وكذالك وراو و تدالتي هوفي شهاعر وعلمت الأبوات وقالت هت العقالعاد د من مقواى أندلا فالطالك ولقد همت بروهم فالولاان داي بفان ديّه كذلك لنمد فاعنه السوة والنيساء ا تَدُمِنْ عِبَادِ مَا الْخُلْصِينَ وَاسْتَمَا الْبَاكِ

لم عن و بروالفينا سيد ها لد الباب قَالَتُ مَاجَزُاء مُنْ أَوَاد بَاهُ لِلعَاسُوءَ إِلَّا أَنْ المعن أوعد الماليم فالمع داود تفي عَنْمُ وشَهِدُ عُامِدُمِكُ أُولِهُا إِنْ كُانَ يَعِمُهُ قَدَّ مِنْ قَبِلُ فَصَدَقَت وَهُومِنَ الْكَاوْ مِنْ وَإِلَّ كان شيعة قدم و بو فكت بت وهوم السادر فَايًا رَأَي يَمِيدُ قَدْرِقُ وبِرِقًا لَ إِنْدُونَ لِيْدُونَ الله المن عَمَامُ ويوسَفُ أَعَرَقُ وَهُ الْمُسْتَعَمِ لذنبك أتك كنت من الخاطئ وقال سُوة في المدينية امرات الفرز توا ودفيتها عرننسدقه شَغَمُها عَمَّا إِنَّا لَهُ فَا فِي صَالِم لِي مُبِينِ فَكَا مِعْفَ بكرون أرسك اليهن واعتدت فن متك واتتكا واحدة ونهت ستكوفالجافوج

عليهن فكما والنداكس ندوقطور الديهن عَانَ بِيَعِمَا هُذَا إِنَّا أَنِكُ إِنَّ هُذَا إِلَّا مَالَعُكُ يَهُ التُ فذلان الذي لمنز فيدولقد دا ف نفسه فاستقصم ولين لو بفعل ما امر وليكو نامن الشاعريك فالدرت الشير كد يدعونني اليدوالا تعوف عية كيدفن أص لِهِنَّ وَأَكُنْ عِنْ أَيْا عِلِينَ ۚ فَأَسَّتِهَا مِلْ لَدُنَّهُ المنتقليد هن إنده والمبيع العليم عم وم بعدما دا والأيات ليستندف و عَلُهُ عَلَى السَّجْنَ فَيَاتِ قَالَ الْعَدُ فَا الْفِيادِ إِنَّا الْفِيادِ فَا الْفِيادُ فِي الْفِيادُ فِي اعمع خُوار قال الأخراق أراق الماؤة والم خَبِوا تُأْكُولُ لَلْمُ وَمُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كمشين قال لا يأتيكما طعام و و وقانه لا بناتم

بناويله قبلان يأتكا ذلكم امتاعلي دتياتي تُوكَتُ مِلْتُ قُومِ لِي مُونِ مَا مُنِهِ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُ عُ كافرون والتمت ملة الاخرا وهيم واستوقيا مَا كُانَ لَنَا أَنْ نُشْهِ لِي إِلَيْهِ مِنْ شَيْحُ ذَٰ لِكَ مِنْ فَقُرُ المه عَلَيْنا وعَلَم التَّا رُولَا فَي أَكْثُوا لِنَّا سِلا يَسْلُدُوا ياصلحيالتجي أودبا ومنوقة عدام تندو التهاد ما تعدون من دوند الأسماء سميم انترواباؤكم فاانزل أته بهام سلطان اب إِلَّا تِبِدُ أَمُواُ لا يَعْبِدُ وَإِلَّا إِنَّا كُوذُ لِكَ الدِّينُ الْقِيمِ وللن التراكتا ولا يعامرن ماميا عالسم فالملا فسنع ديد غرا واما الاخو فيصلب فتاكم العلوي واستففالا موالذي فيدتشفتيان وفالهالنبي طَنَّ الْمَدْمَاحِ مِنْهِمَا أَوْ كُونَ عِنْدُورَكُ أَنْ الشَّيْطَادُ

وكررته فكيت في السَّعِن يمنع سنين وقالللله لِيَّ ادِي سِبْعَ بَعْوا يِرِيمَا إِن يَا كُلُهُ فَ سِبْعَ عَافَ سُعُ سُمَالًا تِ عَضْ وَلَعْنَا بِسَادِياً فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْوَىٰ فِي دُوْ يَاكُ إِنْ كُنْجُ لِلرَّوْ مَا تَقْرُونَ قَالُوا أضفا فالمفار وماغن عاوم لأملا فالبن وَقَالَ الَّذِي عَامِنْهُمَا وَادْ كُرِيفِدُ الَّهِ إِنَّا الْبَيْعِيمُ يتًا ويله فارسلون وسندايها الصدرة انتنا سُلُا وَ مُفْعِ وَالْقُولِ سِاتِ لَعَلَّ ارْجُوالِيَ التَّامِ لعلهم يعلمون قال تزوعون سيع سنين داماً صدة عُفد دوه في سنلوالا قلامانا وَيَا يَهُ فِي يُعَدِّدُ لِكَ سُبِعُ سِتَدَادُ يَا كُونُ مَا فَدَّ مَنَ الْاقليالُومَا عَصِنْكَ نَمَ لَا يُومِنْ بَعَدُ ذَلِكَ

عام

عَامُ فِيدِيْفَاتُ النَّاسُ وَفِيدِيعِمِيرُونَ وَقَالُ اللَّهِ التوي به فالما فالدو الرسول فال ادعولي تك فَشْلُهُ مَا بَالْ السَّوةَ الَّةِ قَطْمَن أَيْدُ هُنَّ الَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَنَّ الَّهِ إِنَّا لَهِ كيدهن عليم فالمانطيان إذراودت يوسف نفسد قلت ما ترتدما علمنا على سو عالت مرات العز والان مصعم المقانا فا ووتدعن نَسْبِهُ وَالْمِيلُولِ الصَّادِقِينَ وَالْكَالُهُ الْمَالَةَ لَالْفُلَّا بالفي وأق الله لا هدى كيد الخائيين وما الري نَفُ إِنَّ النَّفْرُ لَامَّاحُ فَي السُّوءِ الأَمَادِ مَدْدِي الَّهُ دَى عَنُودُو مُرْجِم وَقَالُ اللَّهُ النَّوْيَ بِدَاسْتَعَلَّمَا لنَّهُ فِلْمَا لَمْ وَالْ الْكُ الْيُومِلَدُ يُنَامِعُونَ الْمِينَ تَالَ الْمُعَانُ عَلَيْ خُوالِي الْأَرْضُ فَعَنْظُ عَلَيْمٌ وَكَذَٰ لِكَ مَكُنَّا لِيوسُفُ فَي لا دَقْ شَوْءُ وَمُنْهَا حُتْ شَنَّا رُهِي

عُنشًا و لا نفيه والحسمات ولاج فدخلواعليوفو فروه للمتكرون ولتلتهزم عَهَادُهُ قَالَ أَيْوِنَي إِنْ لَكُمْ فِي أَلِيكُمُ لَا وُونَ أَيَّا اوفي الكيل وأناخه للفولين فأد لمنا وني وفلا يراكتم عندي ولانتربون فالواسنواو وعنداباه وَاتِّنَا لَنَا عِلَى وَخَالَ لِفَيِّنَا نِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهِمْ فِي دخاو لعلهم بعرقونها أذا انقلبوا الخاهلهم بريقون فأتارجفوااليا بيهم فالواما انانوه الصُّولُ وَاللَّهُ مَا أَخَانًا نُكُتُو واتَّا لَهُ كَافِظُونَ فال على المناز عليه الأكا استرعا عداده وتبل فأندد وفافكا وهوا رحم الواحين ولتا فتعا متاعة وبدوابضاءته ودت اليع فالولالانا

والن أرسك معلم في توتون مونيما من التعلق بدالالت عام بمفاما أولاموته موالاند مَا نُوْ لُوكِيلُ وَقَالَ مِا نَيْ لا تَدْ عُلُوا مِن ما فاعد دخلوامن ابواب منفر فية وما اغير عناء مرا في الكرالا ته عليد توكلت وعلية فا وَكُونَ وَكَا دَخُلُواسَ حِيثَ امْرُهُ مَا كُانِ عَنْهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَمِّ إِلَّا عَاجِدٌ فِي نَسْرِ بِعَوْتُ فَمِّيا واتدلة وعلم لماعلمنا لأولكن الغالنا ولايعلي وكمتا وخلواعل وسن أوي إليوانها وقال أينانا المؤكرة فالمتشرعا فانوايعلوك فلماجهة ومتهازع جَعَلَ السِّقَالِكَيْ دُجُلِ إِنْ مِعْ أَذَ تُعُوِّزُتُ أَيُّهُا إِلَّا

تَكُمُ لَا وقولَهُ قَالُوا والتَّبَاوُ اعْلَمُهُ مِاذُ اتَّنْبِدُكُ فالواتنقد مواع اللاب وكن فاء بهج إعدوانا يدزعيم قالوا ما تبدلقد عاميم ما منا الفيسدني الأيووماكنا سادقين فالوافط فأؤه إن كادبين فالوافراد ومن وجد في وحله هوفوق كذلك تخوي لفا لمن فيدا بأوعيته قبل وعاراني غُر استُون إمن وعاء أحيد كذلك كد نالوسف مُنْ اللَّهُ اللَّ وفود دجات من شاء وفوق م دي علم علم فال ان سيدة فقد سوق أخ لدين قرافا سرماي في نتسه ولم سدها وقال انته شر ما ما والله اعْلَيْ عَا تَصِعْدُ فَالْوَالِمَا يَهُا الْعُرُوانَ لَوْ الْمَا الْعُرُوانَ لَوْ الْمَا الْمُعْدُ يِرُّا كُفَةً كُونَامُ كَا مُؤْلِثًا مُنْ الْمُسْتِينَ قَالَ

معاذاتيا فالمدالات وحدنا متاعناعند إنااذ الفالدية فكما استشراه ونعفكم الجتا تَالِيَسِ عِلْمُ تَعْلَى إِنَّ الْمُحْدَدُ الْفَدْعِلَةُ مِنَ الله ومِنْ قِبَامِ الْوَظِّمِ فِي مِنْ اللَّهِ الرَّالِ مة فاذ توليالواوعد الدي وهودو ادْجِمُوا لِي اللَّهُ مُعْدِلُوا مَا أَمَا أَلَا قُالِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا شِهِدْنَا لِلْإِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا للمُسْخَافِظِيجَ وأسْلَ الْقُرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْسِرَالِّيَّ أَثْلُنَافِيهَا وَإِنَّا لَمُنْ وَقُولًا قَالَ الْسُولَتُ لَكُمْ الْمُسْكُمْ الْمُسْكُمُ الْمُسْكُمُ الْمُسْكُمُ الْمُسْكِمُ . حَيلُ عَنِي الْمُدَانِ لَمْ يَنِي وَجُمُعًا أَنْهُ وَالْفَالِمُ وتوفي عنهم وقاليا آسم على يوسف والبضاء عِنْ الْمُونِ فِي كُفَامُ قَالُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللَّهِ فِيةً تَكُونُ مُوضًا أُوتُونُ مِنْ الْهَالَامِنْ قَالَ ثَالَتُكُوا

عُومُونُ إِلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ عَالَيْهُ مَا لِيَ مِن دوج الله إنَّه لا يشرعن دوج الله الله الله من الطووك فكما وخلوا عليه فالوايا وتهاالفرن مستناواهلنا الفير وحينا سفناعد مزيني فأفر لنااليا وتعدق علينا إقالد غزي المقدقين فَالْ هُ وَعِلْمُهُمُ مَا فَعَلَّمْ سِوسَفُ وَ الْفِيدِ إِذَا انْتُمْ عاملونه فالوا التك لانت يوسف فالداناية وهذا إفي قدمة الله علينا المدعن ووسافا المُهُ لايضِيعُ اجرا لمينين فالوانا ليه لقد أنْرك عَلَيْنَاوُانِهُ مِنَا كَنَاطِينَ قَالَالًا تَوْسِعَلَكُمُ اللَّهِ يففوا تذكم وهوا دعم الراجينة إذهبوا علية فالتووعة وفداج يأت بميرا واتون باهاتم

تعين وكتافسك العيرفال الوهاتي لاعدع وسفاكولاآ وتنبقد وبو خالوا تأسد إلك فلا الْعَدَيْعِ فَاتِمَا أَنْ عِاءَ الْبِشِيرِ الْقِيدُ عَلَوْ وَهُدِفَالَّةً بميرا فالالمراقل ما المامن اليامالا تعلم قَالُواياً أَيَا ثَالسَّتَعِمُولُنَا وُنُوسِنًا إِنَّاكِنَا خَاطِئِكَ قَالُ سُوفَ اسْتَفْفُرُكُمْ فِي إِنَّهُ هُوالْفَفُورَالِيَّ فَكُمَّا وَعُلُوا عَلِي لِوسْفَا وَي الْمِدا تُورُدُونًا لَا فَعَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ معران شاء المُلَامَنين ورفع أبويدُ علمُ الْعَرِقُ وَعَوْوالدُسْقِدا وَفَالَيْنَا ابْتُفْذَا يُنَاوْلُونَا عَلَيْ مِنْ صَافِدُ بِعَلَهَا رَبِّي مَتَّا وَقَدْ الْسَنِ دَاوَا فِي مِنَ السِّينَ وَجَاءَ بِكُمْ فِي الْمِدُومِينَ بِعَدِ الْعَادُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَادُ عَلَيْهِ الْعَادُ عَ الشَيْطا نُسِينُ وَ بَعْنَ إِفُوكِي إِنَّ رَكِي لَطِينَا يشَاءُ إِنَّهُ هُوالْهِ أَلْمُكُمُ • دِبِّ قَدْ لَيْتَةِ مِنْ الْمُلْكُ

وعلية مِن مَّا ويل الأنَّا ديثِ فَاطِ السَّمَالِيَّةُ والْأَرْفِ أنْتُ وَلِيِّ فِي الدُّنْهَا وَالْأَنْوِةِ تُوفِّي فَسُلِّما وَلَكُمْ بالعُما لِين ولان من أنباء الفيرة ليبواللك و من دوه و المعدا امر و و فيكرون و ما التابع لوحرصت بخومنين وماسله عليه الْ هُولِلا ذِ وَلَا عَالَى وَكُمَّا يَنْ عِنْ اللَّهِ وَالسَّا والأرض عوون عليها وه عنها معرضوت وما رُوْمِنَ اللَّهُ مِ مَا تِبِو اللَّهُ وَفِي مُشْبِعُونَ أَفَا مُوْالُتُ إيوعاشية منعذال تيداد كالتهم الساعة هُ لا يَشْمُدُونُهُ \* قَلَهُذِهِ سَيلَ أَدْعُوا الْيَ الْمُعْلِمُ ميورة أناوس اتنف وسيطات المدوما أناف شَوْلُونَ وَمَا أَدْسَلْنَا عِنْ قَبِلُكِ الْأَدْجَالَانُجِ اليهِمْ عِنْ أَهْلِ الْعَرِي أَفَامُ يْسَمِيرُوا فِي لَا يُرْفِينُظُومُ

لَيْفُ كُلُّ عَا مِبْدُ الَّهِ يَنْ مِنْ قِبْلُهِمْ وَلَدْ أَرُلُا فِي ا دور للذين أمَّةُ أَفَالا تَعْمِلُونَ مُ وَطَوْا اللهِ قَد كِذُ يُواجِادُ فِي نُعْوِنا فَعَمِ عِن و د ت لومومنون

الذي مد الأرض وعما فنها دواس وانها داوين دَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَا رِبُومِ مِنْ عَلَى وَنَ وَفِي الْأَرْغَافِطُ معاورات وجنات فاعتاب وزرع وتند نوادوغير فشوات يسقعاء واحدونفقاله على مفرفي الأسال ي في ذلك لأما تبالعوم يقولك والانتجي فعي قوله الذاكمة الأالما أثناك عِدَ يد الْوَلِيْكُ الَّذِينَ لُمُو وُ إِينَةٌ وَالْوَالِمَاءُ الْأَعْلَىٰ فَي أَعْنَا فِي وَاوُلْمُكَا مِعْنَا مِالتًا دَعُ فِهَا عُالِدُكَ ويستفيا والمتية فالكسة وقافلت فِيلُوالمَنْالاتُ وَانِّهُ دَيكَ لَذُ وَامَفُونَ وَالنَّاسِ مُلْهُ وَإِنَّ دَيكِ السِّيدِ يدُ الْعِمَابِ وَيَولُ الْإِيكِ الله المن العلية المن ويداعًا أنت منذ ووكافة

بالباد سأديبالنهاد لدمقتيا الامرة لدوما فوم دوندين وال موالدي لدعوة ألحة والنات يدعون من دوندلا ستيب اللا كياسط كنيوالي المآوليلة فاهوما فدوما وعاد الخافرين الافه شاكال وتدسيد

مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَا وَكُوها وَطَالُا فِي الْعَدُو والأسال قاعددة التمات والأرض قالتا فالفاقنا مِنْ دُونِهِ أُولِيادُ لَا عِلْدِينَ لَا نَشِيعٍ نَفْعًا وَلَا فَدُافِلًا مُلْسِوِي لا عرد الميوامرم استوى للكامات والأ م جِعَلُوا بِيْدِ شَهُ كُو خَلَعَ الْخُلَقِ وَتَسْنَا مُولِكُ وَلَيْكُ قِلَ تُعَدِّ خَالِيُ لِلْنَيْمِ وَهُوالْولِهُ النَّهَا وَانْ زَالْ السَّمَا مَادِفُسُالْتَ اوْدِية بَعْدِدِهَا فَأَحْمَ إِلْسَالُونِهِ واساوها وقدون عليه في النّا والنّفار ولية متاح وبد فتله كولك يضوب التدلي والباطلة الدِّيهُ بِفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْعُوا لِنَا رَفِيمُكُ فِي لَالْمِنْ كَةُ لِكَ مَعُونُ التَّهُ الْمُثَالِ لِلدِّيْ السَّخَا وَالرَّقِ والنون لمستحسوا لدكوات لوما في الأرضي عافيا مَعُدُلا فَتُدُوا بِدِ أُولِيْكَ لِمُ سُودًا كِسَادٍ وَمُا وَمُ

يِهَا ﴾ أَفْتُ يَعَلَمُ أَعَا أَوْدُ لَ إِلَيْكُ مِنْ وَيَكُنْ كُنَّ الله الماء والمام الما وعالا نيعويد ووس الشَّيْدَادُ لِيْكُ وَ عَمْ الدَّارِ فِتَاتُ عَدْ بِدِيدً يد خلون عليموس كل اب في الأرعال و ليلك فواللَّه

الحيوة الدُّينا في الأخوة الأمتاع وَيَعُولُ لَا يُركُّ ولا انز اعليداية من وبد فل قالتديم لأمري ويهدي اليدمر أناب الذير المنواو تطعين بْدُكُوا تِبْدَالًا بِذِكُوا تِيْهِ تَطْعُبُنَ الْقُلُوكِ الَّذِيرَ الْفَرِيلُ الْفُوافِي المَعْالِكَاتِ مُولِي فَوْدِينَ وَدُرُهُ وَرُورُ مُأْمِيةً كَذَٰلِكَ وَسُلْنَاكُ فَي أُمِّةٍ قَدُ عَلَتُ مِنْ قِبْلُهَا أُمْرِلْنُكُو عَلِيهُ الَّذِي وَمِنَّا لِيادَةُ وَيَعِيدُ وَنِ مَالَةً فِي قَاهُ وَدَى لِآلَةً الْمُ وَعَلَيْهُ تُوَكِّتُ وَالْيَدُمُتَا مِ وَلُواتَ قُوالًا سَعَرَتُ بِالْحِالَ وقطفت بوالأرغل وكمربد الوقي مل تدالا فوت أفاع شوالذين أفنواك لوشاء التدفوري لناتي وَلا يُوْالُ الَّذِينَ كَعَدُوا تَصِيمُ عِلْمَنْ مُوافًّا وَعَدَّاوِمُ لَا وَسًا عَدْ ارْمُ حَمَّ يَالِّي وَعُوا مِدَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ولقداشهري برسام فيلك فاملت للتركع

فذة فلف كان عماله أنن موقاء على وبعلوا يتباش كاءقل سوعام تستو الدفام بطاهري التول مادي للذي بل ومريفال تدفاك تنزو المكرم وصد وعن السة مِنْ هَادٍ فَعُمْدُ اجِدُ فِي الْحَيْنِ الدُّنْيَا وَلَقَدُ اجْلُافِيَّةِ تُو وَعَالَ مُونَ اللَّهِ مِنْ وَإِنَّ مِنْ اللَّهِ وَعُمْدًا اللَّهِ وَعُمْدً لَتْعُونَ بَعْرِي مِنْ يَحِنُّهِا أَلا فَهَا وَأَكُلُهَا وَإِيرُ وَلِلَّهَا للْعَاعِثْمِ الَّذِينَ الْقُو الْوَعِمْ الْكَافِرِينَ النَّا وُوالَّدِينَ مَا فِي اللَّمَادِيفُوهُ وَنَ عَالَزِلُ الْمِاءُ وَمِنْ اللَّهِ و القا امرت ان اعبد الدولا الما به إليه أدعوا واليه فأحه وكذالوا تزلناهم عرتاً ولنواتها أأهداء فيعسانا مَا لَكِ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَكِيْرُو لا وَاقِ وَلَقَدا رُسُلنا رُسُلاً

و قبلا ع و ععلنا فه أد واحا و ذرية و ما كات لو ا يوالا أوْنِ الله لِكُولَ عِلَى مِنْ الله و المالكتا م والنفازينك بعض البدي نفد واو نتوقيتك فأغاعدك البالاء وعَلَيْنَا لَكِيهُ إِنَّ الْوَلْمُ بِرُوا أَيَّا مِنْ أَيَّا الْمُؤْلِدُ وَرَبَّهُ وَرَبَّهُ وَرَبَّ من أملالها والله على معتب للم وهو المناع وقدمكوا لذري من قبلي فلا اللوج ماذ ف رقوالي صوات العزز ألحيد التيا

لدُمْ إِي السَّمُواتِ وَمُالِي اللَّهِ رَفَّ وَ وَمَ اللَّا فِر بَيْنُ عداب شديد الذين ستعود الحوة الدناعة يُعَدُّونُ عَنْ سِيلِ لِيدِوَيَعُونُهُمْ عَوْجًا أوليك في صَالُول بعيد وما أرسلنا عن ور الدورة السن و ونورا و وزورا و ورود مَنْ يَشَاءُ وَهُوا لَفَرِيْوَ الْكِلِّيمِ وَلَقِدُ السَّلْنَامِوِ بْأَيَارِينَا أَنْ أَخِوْجُ قُومُكِ مِرَ الْقُلْمَارِ إِزَالِينَ وَكُونُهُ مَا تَا مِا تِعَاتُ فِي وَالْكُلَّا يَارِ لَكِلِّي وَإِذْ قَالِهِ سِي لِعَوْمِدِ أَذْ كُووا نَعْ يَوَ اللَّهِ عَلِيكِ إِذْ وفالوسي إسكفروا أنم وعد

يفاتمهم الاالتد جادتو دسانو بالسات ودوا فَي الْوَاهِ هُوتَالُوا إِنَّا كَنْدُما عَا أَرْسِلْتُمْ يُرُوا تَالْفَيْكِ مِمَّا تَدْعُونُنَا آلِيدُمُوسُكُ فَالْتُ دُسْلُمُ أَفَّالَّهُ شك فاطرالسموات والأرض بدعوكم ليفنولهم وزيتم ويوجوكم الحاليق فالواآن انتمالا مِنْلنَا مَرْ يُدُونَ أَنْ تَصَدُّونَا عَتَا كُلْنَ بِعِيدًا بَافْنَا فاق نا سلطال مبير قات كودساهم ان عن السير والمرابع وعلص شاء من عبادة وما كان لنا والمالية المالية الأباذك المدوعك الدفليوط ومنونة ومالنا الأنتوكل عليا تبدوقه هديناسانا ولنهبرك علما اذية والوعد المدفلية كالنوكا

الأرفي بقدو ذلك لن فاف مقلم وتكاف وعيد وأستفتح أونطك لأجنا وعنيد من ودايه وستعناما وصديد فتخرعه ولانكا دسيفه يا تبدالوت عن ما ما و ما هو عيت وعن ودايد عَدَاكِ عَلَيْظُ مَثَلِ الدِّينَ كَعَرُوا بِرَجِّ اعْمَالُ كُومَادٍ سَدّت بدالة يخ في يوم عاصف لا يقد دوك مما لسُواعلي شَيْ ذلك مُوالشَّالُ لُ الْمِيدُ الْمُرِّدَاتُ اللَّهُ عَلَةِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ بِالْحَوِّ السَّيْفَ اللَّهُ عِبْدُونَا وَ غلوجه يعر وماذ لك علياته بعويز وتردوا تما فقال الضعفاء للذين السكم والتاكنا للم تعلقا نتم مفنون عنام عداد المسوع شيخ قالوالوهديثا

المد فام موا وعلينا أعزعنا أوصونا مالناف ميم وفال الشيطان كافض الأوان الدوعد وعدالة ووعد تمونا خلنته وما كان المسلم المان الاله وعولم استعمر في فلا الوفو في الوف ورواتا معوعكم وماأنج عمري إن كنوت عَالْشُوكُ وَيُ مِنْ قَبْلِ قُ الظَّالِمِينَ وَعَدْاكِمَ الْمِحْ وَاوْمُ عِلَالَةً مِنَ الْمَوْاوَعِلُوالسُّالِاتِ مِثْنَارِ جُولِي مِنْ عَبِهَا لَا فَارْخَالِدِ مَن فِهَا مِا ذِنْ وَهُو عَيْهُ فِهُا سَلَامُ ۗ ٱلْمُرْكِفُ فَعُومَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَالًا لِمُدَّالًا المُدَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ المُدَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الل طِسَةِ أَمُلُهُا نَأِبَ وَوَعَهُا فِالسَّمَاءِ تُوْثَلُهُما مِنْ بأذن رتها وينوب الدالانال التاركلهم سدووا ومنل كمية خبينه تشعرة خسنة اجتث منافق الأرَغُ ما لَهَا مِنْ قُوْلِرِهِ يُشِيِّنَا لَهُ الدِّينَ الْمُقُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا

القابت

النَّابَ فِي الْمُونِ الدُّ نِياوِ فِي اللَّهِ وَيُعْلِلْ اللهُ الظَّالمِعِينُونِيفُوا أَتَدُمُا يِشَاءُ الْمُوزُلُ الَّذِيرِيدُ لَكُ رِنْعُتُ اللَّهُ لَعْزُ مُواعِلُوا وَمَعْ وَادُ الْبُوارِجِهُ مُسْلَوْهُ وَسُوالْفُوالُو وَجَعَلُوا مِنْدِ انْدَاءً المِفْلِواعَ فِيلَهِ فَلْعَنَّتُو الْفَانِ مَصِيعِ كُولِلَ التَّادِ • قُلْلِعُا وِيَالَّا المتوانية عراالقلوة وينفتوا عادر ونافسوك عَلا يَعَ مِنْ قَبِلَ اللَّهِ يُومُ لا يَعْ فِيدِد لا عَلا لَهُ التُدالَة عِفْلَة الشَّمْلِةِ وَالْأَرْفُ وَانْ لَمُ السَّمَا مِا السَّمَا مِمَّا فَأَخْجَ بِمِنَ النَّمَا تِدِدُ قَالُمُ وَسَعُولُمُ الْفَالْ لِتَوْيُ فِي الْمَدُ مَا مُوا وَسَعْدَلُكُمُ لَا نِهَا وَصَعْدَلُهُ النَّمْ وَالْفَرُو إِينَهُ فِي فَيْ يَكُولُو اللَّهُ إِنَّا إِنَّا لَهُ النَّهُ الدُّو النَّهُمُ وَالنَّالِمُ مِنْ فَي مَا سُالْمُوهِ وَإِنْ تُعدُّوا مِنْ اللَّه عَمْدُهُما اتَ الْإِسْانَ لَقَلُومُ مُقَادً وَاذْ قَالَ إِنْ فِي مَنْ الْمِعْمَةِ الْمِعْلَ

عن اللَّهُ اللَّهُ إِمناً والمنتفرونِي أَنْ تَعبدُ الْأَصْامُ رِبِّ إِنَّهُنَّ اصْلَلَ كَتْعِامِنَ النَّارِ فَنْ يَعَيْ فُواْتُكِ وعنعمالي فالك عنوور عيم وسالي اسلنة وعادوني بواد غير ذيا و وع عند سار الحور وينا لفيحواالقلوة فالمعلل فيدة قرمن التام تهدي اليه واددة في الما والعلم سلاون وينا المرتقلم مُاغَيْرُومًا نُعِلْ وَمُاعِظْ عِلْمَ اللهِ مِنْ عُنْ فَالْأَوْف وَلاَقِ السَّمَاءِ أَكُورُ للهِ الَّذَى وَهَبُ لِمُ كُلِّلُ السَّمِيلَ واستقارة رتي كسيع الدعاء وتداعظ مترالقل وَسُ دُرِيِّتِي دُنِّنا وَتَمْلَحُ عَامِهُ وَيَناأَعُنْ لِوَلْوَلِدِيَّ وللخ منات يوم يقوم الحسال ولا تعسر التا عاقالات يع الظَّالِهُ الْمُعَالِمُ وَمُوهِ لِيومُ سَعَمُ فِيهُ لَا بِعَالُمُ مهطعين مقنع دوسهم لا يعترا ليهمطو في واندو

هوار

هُواء وأنذ والتاروم يأينه العداب فيقول آلا طَلُوا دَيْنَا لَوْ نَا الْحَالَةِ وَ وبناكم لامنال وقدمكو وامره وعنداته وع لقرول مندلك الفالالتسان موعدة دسله إقا المدعو يؤدو التقام الدور عينالارفوا التموات وبوزواتيا لللار وتري المحرمين يوميد مقر بين في الأصفاد له مر قطرات و تفذو جوهم الناد العز والعالم تَاللهُ سُورِهِ للسادِ مَذَا بِالْأَعْلِلتَا وَلِيَتَوْدُوا بدوكيه الما أعاله والدوايد وليد والدوالا الألياب

الن وللفاليا عُاللُتاب دُولات مبين وعايودال كنووالوكانوامسلمين دزور الكواويمتقواف يلهم و المرابسوف يعلمون وما الملتناو قرية الأوكاكتاب مفلوم ماستوس أمة أجاهاوما يَشْا فِوْدُنَ فَوَالُوالِوَيُهَا الذَّيْ ثُوْلُوا لَهُ وَالْمُوالْدُولَالَ بعن وما ما ينا الملكة الدينة بوالعادة مَا يَوْلُلْكِدُولِ إِلَا لِي وَمَا لَا إِلَيْ وَمَا لَا فِي الْوَالْمِ الْمُعْلِينِ ا تَاعُنُ نَزُلْنا اللَّهِ وَإِنَّا لَدُ كَا فِطْهَ وَلَدَّا مِنْ قَلْكُ فِي شِيحُ الْأُوْلِينَ وَمَا يَا يَهُو الْأَعْلَامِ يستهدون كذلك ساكدني فلوسالح مع لا يُومْنُونُ بِهِ وَقُدْ عَلْتُ سَنَّةُ الْأَوْلِينَ وَلَوْتَعَنَّا عليه ما بأمن الشاء فطلو أفيديع جون ولقالوا إغا

سكرت أبما رنا بلغن ومسيو دون ولقد دمانا في الشَّمَاءِ بُووجًا وزَيَّنَّا هَ النَّاطُونَ وَعَفِّظُنَا هَا إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ شيطاره دجيرالأس استرق الشع فالتقد شهاف والأرفوقد والماوالليناينها رواس وانتافها الم فيرُودُون وَدَقَانَا لَكُرُفِهَا مُفَا شَرُونُونُ براذقين وأسعن الأغدنا خاندوماس له الإنقدر معلوم وأركنا التاح كولي فأذ كنام السَّماء ماءً في سقينا كموه وما انتراد بخاد نين ولنالغي غيه بساوغن الوارون ولقد عَلَمْنَا الْسَتَقَدُ عَلَى مَتَامِ وَلَقَدَ عَلَمْنَا الْسَلَّا فَرَتْ وان والم هو عش فارته ملي ولفن علم ولفن علما الإشان من صلما لي عام مسود والحات خَلَفْنَا لُهُ مِنْ قَبْلُعِنْ مَا وِالسَّمُومُ وَإِذْ فَالْ يُلْعَلِيلُ

اليّ غالو بن المن صلف المن عارم مسوي فأذا وَيُدُونُهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ وَكَافَعُوا لَهُ سَاعِدِينَ عَدُ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّالِ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ يكون مع التا جدي خال فالسومالك الاتكون مَعُ السَّا عِدِينَ قَالَ الْدَرِكُونِ السَّعَدُ لَشَيْخُلْتُنَّهُ مِنْ مَلْصَالِ المِنْ عَلِمِ مَسْنُونِ قَالَفَا فَحْجَ مِنْهَافَاتِكُ دَعِيمُ وَاتَّ عَلَيْكَ اللَّفَيْدَ إِلَيْهِمُ الدِّنِ قَالَ دِّ فَانْظُولِ إِلَا يُومِرُ مُعَنَّونَ قَالَ فَإِنَّكُ مِرْ الْمُنْفُرِينَ الي وم الوقت المعلوم قالة تم عَا أَفْرِيتُ لَا زَيْنَ م في الأرض ولا غويتهم المعان الأعباد المنهم المتلمين فالهذام واطعة مستقيم اقتادي يس الف عليهم سلطات الآمة التعاديق الفاوي والت يمم لحود والعمان ما سعة الوايالي

ودو

1

1/10

و د مقسوم اِنَّ النَّهِ مِنْ فِي عِنَّا رِدِي الا ما منان و و عنا ما في صدود ع ين غل غوا مًا على سرومتما لمين الأعسهم فها نسب وما ومنها بخريس مي عبادي فِي أَنَا الْفُنْ دُالرَّدِيمُ وَأَنَّ عَنَّا فِي هُوالْفَلْ فِي أَلَّا الْفُلْوَ لِي أَمَّ الْفَلْ يع عن فنيف برهم ا ذر علوا عليه فعالواسا فَالُواتِنَا مِنْكُمُ وَجِلُونَ فَالْوَالْاتِوْمَا إِنَّا بُنْمُ لُونِكُمْ مِ قَالَ السَّيْنَ عَنِي عَلَمانَ مُسَمِّ اللَّهُ فِيمُ سَنِّ اللَّهِ فِيمُ سَنِّ اللَّهِ فِيمُ سَنِّ اللَّهِ فَالُواْ بَشَدُ مُا لِي مِالْمُوِّ فَالْمِ مَنْ الْقُانطينَ فَالَ ومن يَعْنُطُ مِنْ دَحْمَةِ دَيْدِ إِلَّا أَلْقًا لَهِ قَالَ فَا فطِيلًا يُهَاللُو سُلُونَهُ قَالُوا إِنَّا أَرْسُلْنَا أَلُولُهُ معرمين إلاال لوطلنج واليمين الاامواته قَدُّرْنَا إِنْهَا لِمَنَ الْعَابِرِينَ فَأَمَّا فَإِنَّا أَلْوُطِ الْمُسْلَحَةُ

فَالْ إِنْهُ وَمُعْدُونَ قَالُوا مِنْ فَيَاكِ عِلَا وَاعْدُونَ وأتينا لغيا لحة والعالمادق ك فأسر بأملك بقطع مِنَ الْيُلُوا لِنَهُ ادْ يَا دَعُودُ لا يُلْتَعَتُّ مِنْ الْيِلُوا تَعْدُ الْمُعْدُ لَيْتُ يُومُونُ وَقَضَيْنًا آلِيْدُ لِكَ أَلْ مَا تَدَا بِعُولُا مقطوع مصحبين وعاءاهل لمدينة ستنبرك قَالَ إِنَّ هُولًا ءِ مَسْفَ وَالْا مَنْفَعِيجَهِ وَأَمَّوَّ اللَّهِ لَا تَخْوُونِ قَالُوا أَوْلُمْ نَنْهَاكَ مِن الْفالَمِن فَالْفُو بنا تي ال كنتر فاعلين العراق أو الفرسكة تهم يعمون فاخذة المتحدث وينه وفائنا عاليها سافلها والمفوناء يبهم خارة من ستيل إِنَّ فِي ذَٰلِكُ لِآيَاتِ لِلْمُتَوِّسَّمِينَ وَإِنَّهَا لِسِيلِيمَة إِنَّ فِي ذَٰ الْمُعَالَا يَمُّ الْمُؤْمُّونَ وَأَنَّا لَا أَمُّاكُ الأيكةِ لظالمين فانتمنا مِنهُ وانهمالِا مام

ولفة

ولقد كذر المعالى فوالدسلين واتنا والاناتا فلا نواعنها مفرضات وكانوا ينتون مر الحال امنين فأفذة الفيسة مصيعين فأأغ عنهه ملكانوا ليسوك وماخلقنا الشموات والأرش مُا يَنْهُمُ ۚ إِلَّا الْحَةِ وَإِنَّ السَّاعَةُ لَا تَنْهُ فَاصْفِالْمَنْ الْجِيلِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَالْخَلَّا وَالْهِلِيمِ وَلَقَدُ آلَيْنَاكَ سُمِعاً مِن النَّا فَي وَالْقُوالَ الْعَظِيمُ لَا عَد فَي عَيْدَالًا راليامام منابداد والمام وولا عون عليهم واَ عْنِيرْ جَنا مَكِ لِلْمُ وَمْسِي وَقُلْ اِنْتِي الْمَالَتُدِيدُ البين مكا أنْ لْنَاعِلُوا لْفُسْمِين الَّذِينَ عِلْوا الْتُوالْدُ عِمْسِينَهُ وَدِّ لِلْعَالَدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِ عَتَا كَا نُوا يُعِلَى مَ فَأَصِدَ خُ عَا تُوْمِرُوا عُرْفَعِن لشُهُ كِينَ وَإِنَّا كُفَيْنَا لَعِ السَّمَّةُ وَمِنْ الَّهِ يَنْ يُعْلَمُ

صدو في عايتولون سيج يجدد بك وك واعدد لف من الماك المند في أمرا تبد فالا ستعلى لا سما ندوتما ليك أس يَهِ لَا لَكِيدَ فِي الرَّوجِ مِن امرة عليمت سا ومن وَالْأُوفِ مِلْ عِيدَ تَفَالَىٰ عَنَّا يَسْرِيكُ فِي فَلَوْ الْأَشِابَ من نطفة فإذا هو عصير مبين والأنفا والمتلا دف ومنافع ومنها علمان والم الى بليد لمرتكونوا بالغيدالا بشو الانفراق

لوؤف

رُوْفُ دَجِيمُ وَالْخَيْلُ وَالْبِفَالُ وَالْجُمُولِيَّةُ لُوهُا وَزِينَةُ وَغُلُو ما لا تَعْلَى فَ وَعَلَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ومنها عا يُرولوشا وهُد يَم يَعْنُ هُوالدَّوانُول مِ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِنْدُ شُوا بُ وَمِنْدُ شَيْحِ وَلِيدِ الْمُرْيِ يَشْتُ لَكُمْ بِدِ إِنْ وَعُوالَةً بِيُونَ وَالْبَشْرَ وَالْمِثْمَ وَالْمُعْمَادِ ومون كل المراب إن في ذلك لا يدكون وسنو لكماليل والنها والشمير والعر والنيو سَعْراتُ مَامُوع اقِ فِي ذُلِكُ لا مَا تِالْقُومُ عُقِلُكَ وماذ دو لا في الدون الميلنا الواندات في ولك لا يَدُلِقُومُ بِدُو وَنَ وَهُوالَّذِي سَكَّوْ الْمُعُولُكُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِ عامر باوستن حواضه دلية تبسونهاوري لفلاف مواخوف وكتتفو اعن فقله ولعللم والفي في الأرف دواسة التقيد بكروانها وأوسالا

المن المائلة أويات أوديك كذلك فعل الذين عن قبله وماظام الله والثن الناسهم الله فاصارفهم سياك ماعلوا وخاق فومالانوا يستهزو وَقَالُ الَّذِينَ السَّرِي الوَّشَاءُ اللَّهُ مَا عَبِدُ عَامِنْ وَوَيَدِينَ مَعْنُ وَلَا أَوْ مَا وَلا عَرْمَنَا مِنْ دُونِدِمِنْ مَعْ وَالْمَ فَقُلُ الَّهِ يَدُونُ قَبُلُو فَهُمْ إَعْلَمُ الرِّسُلِ لِآلُاللَّهُ عَالَمِينُ ولقد عَنَّافي كُلُّ أُمِّد رسُولًا إنَّ اعْبِدُوا اللهُ وليسَوَّ الطَّاعَدِ تَنْفِيهِمِي هَدِي اللَّهِ وَمِنْهِمِ عِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ وَمِنْهِمِ عِنْ مُعَالِمًا الصَّالُالَةُ صَيْرُوانِي الْأَرْضُ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَاعُالِيعَا الكدِّين إن غُرْضُ عِلْمُدْ فِوْفَاتِ اللَّهُ لَا عَدْ يضا دِما إو فِنْ نامدين وأقد عُوا بالله بهدايا في لا سعت الله من عوت للم وعد اعليد عقا وللنا الو التأمولا يعلمون ليستن فوالذي غتلمون فيدولها

الدين

لَّذِينَ كَمُووا أَمْ كَانِهُ إِلَا ذُ سَنَ أَعَادُ لِمَالَمَ اذا أردنا وأن نعة للدك فيكون والذرواجه في الله مع بعدما فالموالينوني في الديا حسنة وه الأعوة البركوكا نوا يفكمونه الدين صبرواوعاده يو كول وما وسلنام قباك الأدعالا في الما على فَشَادُ الْمُ الدِّرِ الْمُ مَنْ لا تَعْلَمُونَ بالسِّنَاتُ الذووانذ لنا المك الذكولتين للتاسمانذك اليه ولفلو ينفكرون أفامن الذين مكر واالتيات د عنيفَ الله في الأرض أوما شه العذاب في لا شعرون أو ما فاز وفي تقليم فاع بمعرب اديا عد وعلي عوضافات ديم لروف ديم أوكر يووال ماعلة الله وتتي يقي فالأله عداليهن والنتماعل سيدا ليدوه داهي ولله

مُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي أَلَّا وَفُو مِنْ وَ أَيَّةٌ وَاللَّفِيكَ ولا يستليرون عاون روس و فو يعمل مايوروك وقال الدلا يتحذوا الفيوانيون أغاهى الدواجد والاعتفاد فبوك ولدما والسراء والأف ولدالة بر وإصاا فقيدا تدستون وما بهون بعة فَنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَنْ الْفَعْرُ عَنْكُمْ وَالْوَنِيُّ مِنْكُمْ بِرَقِّ شِيْكُونَ لِيكُوْلُ عَالَيْنَا وَفَعَتُمُوا فُسُونَ تَعَلَّمُونَ وَعُعَلُونَ لِمَالِا بقلوية بضيبام تأرزقناه تااتيرك شكن عمالن وعملوك منه البنات سعاندوه ما يسهد وازا يتوادي من العرمون سورما بتت بدايسك ام يد شدي الترابلاساة فاعلى

بالأخرة

بالكنوة مثكأ لسوء وتيدا لمنك لأعير وهوالفزيد كليم ولو وأفذا لله النّاس بطاعه ما توك عليهامن دا بَعُ وَلَكِن بُونِهِ إِلَى الْمُ السِّمْ فَأَوْا جاء العلولا ستا عدوى ساعة ولاستقرامك ويعلوك تلمما يكرهونه وتصفالسنتوالكرب والحسف لاحرم أق فالتاروا في مفرطوف ماليه الْمُسْتَنَا الْمَامُونُ قَلْكُ فَرْتَ يُوالْنَسْفَا وَالْمُسْتَفَا وَالْمُنْكِ هُوولِيهِ مِاليوهِ وَهِ عِنْ الْجَالِيمِ وَمَا أَوْ لَنَا عَلِيكُ الكتاب إلا لتين فألذي المتلف أفيوه مدي ورت لِقُومُ يُوهِ إِنْ وَالنَّدَانُ لَهِيَ السَّمَاءِمَا مَّ فَاصَالِهُ وَفَا قالا نفام لفيرة سيكرمما في بعد دون بين ورخ ودُمِ لِبِنَا غَالِمُناسَاتِفًا لِلشَّادِينِ وَمُنْ مُعَالِلْفَادِينِ

والاعناء تعنون منه سكراور زقاحسا انفي ولكُ لا يَدَّلِقُومُ فِينُولُ وَأُوعُ دَبُكُ لِي النَّوْلُ وَ تعذعون الحال سوتاكومن الفتعومما يعرشون عَ عِلْمُ وَ كُلِّ الْفَيْ الْمُواتِ فَاسْلِهُ سُلُ لِي وَلَالْمُ عُرْجُ بعُونُها شُوابُ مُعَلِّمً الوائد فيد شِفَاءُ لِلسَّارِاتُ فِي وللعلا يةلعوم يفكرون واشاخلقا متمرسونية ومنكم ف يودل أردل العوليلا يقلم بعد علينا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ فَاللَّهُ وَفُولُوا بِالْحَيْدِ وَدُقَ عُلْمُ مَا مُلْكُ الْعَالَةِ فَيْمَ فيدسواء افرهة الله كدون والمدنقال المرت أذواجا وبصل المعن اذوا علم بنين ومفدة ورداكم وت الطَّيّات أَفِيا أَلِمَا طل وَمْنُونَ وَيَعْدُ الْمُومُ لِمُودِ ويعيد وت من دوف المي مالاعلاء فود دقا والسمات

وَالْأِرْنِ شَيًّا وَلا يَسْتَقِلِعَوْنَ فَالْأَتَفْرُ وَالْمَلَّافًا إِنَّ اللَّهُ يِعَلَّمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَى فِيهُ فَارِي اللَّهُ فَالْأَعْدَ يقيد على شي ومعدر قناه مقار وقاعنا و مراد و عن و فرد الدفالا رجام الدفا بَعَ لا يَعْدِد عِلَى يَعْدُوهُ وَكُمْ عَلَى مُولاً الْمَاعِدِيدَةُ عات خدم سنوى مدوون يامو بالعدل وهو علم صراوامستيم وتدغيك استحات والأرفوه ماآمد السّاعة الأكا للمعراده وأوراق المعلالية والندا فريكم وي بطو صامقاتهم تعلي شاوعمل لكمالسم والأبصار والأفيدة لعلكم تشكرون اله يرواإكالطيوستوارد في بوالسَّاء ماغسكه إلاّ المُدُاتِّ فِي ذَٰلِكَ لا يَاتِ لِتَوْمُ وَمُوْكَ وَاللَّهُ مِنْ

المويد المسكنا وعمل المرف علود الافامسوما و و المراكم و المراكم و المراكم و المراكم الموادة واوبارها واشفادها أنانا ومعاعا الخيي وأته بعل المرمما علو ظلا لا وععل المرف الحال النانات وفالتمسوا سل ميكم حروسوا ساتميم السكوداك يتم نعتد على والمسلمون فا در وافاعالما البلاغ المين يعرون بعد البدغ يكرونها والثري الكافِرُونُ وَيُومُنِيفُ مِنْ كِلَّامِ شَهِيدًا عَمَ لا يُؤدُكُ للذين كغرواولا فريستفتيون واذا وايالبي للم الهذا بافلا خنت فهم ولام يتظرون وازاداي الدِّين السُّكُوا شَكَارُهُ فَالْوَادِّينَا هُفَلًا وِنْسَكُو مَالَّهِ كِنَا تَدْعُوامِنْ وَوَلِكَ مَا لَقُوا إِلَيْهِ الْقُول إِنَّا مُلْ إِنَّا مُلْ وَفِي وَٱلْتُوالَّا لِيَا يَلِدِ يَوْمِيْدِ السَّامُ وَضَلَّعْنِهِ مَا كَانِوا يَعْدُونَ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَدُّوا عَرْ سِيلِ اللَّهِ وَ دَيَا فِيعَدُ أَيَانُونَ الفذاب بالمانوا ينسدون ويوم نبفث في في أمَّة شَهَيدًا عَلَيْ فِي أَنْسِهِ وَ يَثِيا لِكَ شَهِيدًا عَلَى الْحَالَةِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِلَى الْعِيلِيلِيقِ الْعِلْمِ الْعِلَى الْعِلْمِ الْعِيلِيقِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْ وَيَوْ لَنَا عَلِيلُكَ الْمُعَا مِن ثِنَّا مَّا لَكُمْ شَعْرُ وَهُدُ يَحُهُ مُكَّا وَشْرِي لِلْمُسْلِينَ إِنَّ اللَّهُ عُامُو مَا لَعَد لُو اللَّامِسَاتِ وَإِينَا ءَ ذِي الْفُرُكِيٰ وَيَهْلِي عَنِي ٱلْغَيْنَا ءِوَلَلْكِرُوالِيْفَ يفظه للكم تذكون وادفوا بعهدا تداذا عاهدتم لاستقنوا الأعان فد توكيدها وقد دعام المالية كَمْمِالْ إِنَّا اللَّهُ يُعْلَمُما تَعْمَلُونَ وَلا تَكُونُ اللَّهِ الْعَلَّمِيَّ الْمُعْلَمِينَ غذهامن بفدوة أكاناتحدوك أعامم فالساء ن تون أمع في الله عن أمد أما الموحمات بدوانيا مُروم الْفَيْدِ مَاكِنَة فِيدِ تَخْتَلِقُونَ وَلُوشًا وَالْسِرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المد والمدين بفراع بساء ويلد عاف شاء ف

عمانية تعلون ولا تعدوا عانكم فالاسكرفتول عَدَّابٌ عَظِيمٌ وَلا تَشْعُو إِبْهِ هِد النَّهِ عَنَا جَلِياً لا إِغَاءُ و ديولي و دروي ما عند كم نفد وماعند المدناق وللجزية الذين مبرواأ بدع إعس عالمانوا يَهُلُونَ مَنْ عَلَمْ إِلَيْ أَصِ وَكُوا وَانْتَيْ فُومُومُ وَلَيْدِينَا يَوْةُ طِيبَةُ وَلَجْزِينُمُ الْدِهِ فِي عَلَى الْمُؤْلِيمُ لَيْ فَأَوْ الْوَاتُ الْقُوانُ فَأَسْمَدُ اللَّهِ النَّفِي النَّفِيلِ النَّفِيلِ النَّفِيلِ اندليس له سلمان على الذين المعاوعليد في يوكاف الخاسلطان فيط الذين يتولى فدوالذي ع يدمنون وإذا يدلناا يدمؤن أيدوا تداعله عاينز لأغانت بَلُ لَقُوهِ لَا يَعْلَى وَ وَلَيْ ذَالِهُ دُوحِ الْعَدْسُومِينَ وَلَا عَلَيْهِ يُتُ الدِّينُ الْمَنوا وهِدي و بَيْن يُ الْمُساعِينَ وَلَقَدْ

عجي و هذا لساك عرى ميك الديدلا مُرِكِ اللَّهُ وَعُمْدًا فِي يُعِدِ لَا يَعْدُ الْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا يفتوكالكون الذين لأومنوك بأنات ليادا والطورية معكنوا تدمي بعداعا تداة مور رووون الأعادة ولكن من شرح بالله درا تعليم غضب عن البدوم عندا ب عظم ذا استمالكوة الة تاعل الأفوة وأت الله دْيِ الْعَوْمِ الْمُونِ الْوَلِيْلِ لَدَيْنَ طَبِعُ الْمُعَلِّ معهدا بمارة وأوادان والغلفات و في الأحدة و الناري في عمال ديال موامن بعد مافتوا غرامه واومير والت وتطعمون بقيدها لفنود

تَعَادِلُتُ مُنْهُمُ أُورِيَّ لِلْمُؤْمِلِ عَلَى وَهُ لِمُلْانِيَّ عَلَى وَهُ لِمُلْانِيَّ عَلَى وَهُ لِمُلْانِيَ وفعريا لله منالا فرية كانت إمنة معمسة يا فيها رددتها دعدا معتم لم خارت فلوت ما ثها سُوا الله فاذا ألقاً المُولِنا وَالْحِيْجُ وَالْحَوْقُ عِلْمَا وَالصِّنْفُ فِي وَلَقَهُ بارور مولونه فكذبوه فا مدو الفداء وي فلوام أرذقكم تلاحلالاطيا والتكرواني ومنتمايا لاتفيدوك أغا ومعليا لميتوالة وكمولفن يوماأمل لفيا تدبدني اضطرين باغ ولاعاد فايد التدغور رعيم ولاتعولوالا تصف السيتان الدب هذا حالا لوهذا والميتاد يْفُلِينَ مُتَاعَ قِلِيلُ وَلَوْعَذَا لِللَّهِ وَعَلِما لَذَين صادوا حرمناما قصصنا عيراس وبالوطانالفاع

وُلِكِنْ كُمْ وَالْمُسْمَةُ يُظَلِّمُونَ مُمْ إِنَّ ذَا مُللَّذَيْنَ علواا لسور عهالاغ تأبوايت بقد ذلك واصلح التَّوْتِلُفُ مِنْ يَعَدُّمُا لِقَنْ وَرُحْتُ إِنَّا أَنْهُمُ الْفَكُ تُانِتًا مِنْ مُنْ فَأُولُمْ لِكُنُونَ الْمُسْكِينَ فَا لَأَ لأغيرا حسد وهد يدالي مواطف مم والناه في الدُّ تِا حَسْدُ وَإِنَّا فَي الْأَوْةَ لَنَ الصَّا عَالِيا مَ أو يُشْالِلُك الدِاتِية مِلْدَا بوفيم حنيفاً وَفَاكُاكَ عِنَ النَّهِ لِينَ إِنَّا مُعِلِّ السَّبْدَ عِلْمَ الدِّر انتَلْفَكُ فيدواق ديك المحامشو ومراقته فعالماذا فيد يَتَلِفُونَهُ ادْعُ إِلَىٰ سِيلَ تِلْمِيماً كُلَّمَ وَالْعِفْلِةِ لسنة وخاده الته فالشهاف رياره واعلم ملكن سيله ومواعل بالمهتدين وأرث عاقبتم فالبو عَنْ مَا عُونَتُمْ يَهِ وَلَهُنْ مَا وَعُرُونِهِ وَلَهُنْ مُوالِمُ الْمِنْ وَأَمِيدًا

وماصدك الاباشدولا عدد عليه ولا مِمَّا عِكُونُ فِي إِنَّ اللَّهِ مَعَ الَّذِيكَ لَتَنَّ وَالَّذِينَ فُو كالمعدالافقالذي ادكنا ولدلير الله فوالسَّميع البصير وأتنا و والتابد عديًا لَهِ السُّرَا لَلْ الْمُعَدُو المِنْ و وَفِي وكيالًا وينس حلنامع بذج إتدامات عبداً شكورا عَيْنَا إِنْ إِنَّا لِمُ الْحُلِّمَ الْرَائِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ فَا الْحُلِّمُ الْمُعْلِدُ فَا ولتعلن علد أكبر فإذا با ووعد وليها عَنْنَا عَيْلُم عِبَاءً النَّا أُولِي أَلْ رَسْدِيدٍ فَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لدياروكات وعدامفوله تردد مالي الدار

الم يأموال وتبعث وعفلنا م المؤنفيوا سوداد بعرها وليد علوا السيد وعلوه أول مرة وليتعر والماعل أتتعر وعيدي في و حدم و ده ده ده و معلنا ده مالونون مصرا واتّ هذا التواد هدي للتي كالمرد الْوُمْنِينَ الْبُيْنَ عِلَى العَالَاتِ الدَّافِ الْمُأْلِمُ وأتَّ الَّذِينَ لا يُومُونَ بِالْأَفِرَةِ أَعْدَنَّا لَهُ عَذَا لَمَّا اللَّهُ ويدع الأنساك بالتي دعاءه بالحفروكات لأنساك عجلا وعملنا البر والنها وأسن عو باليدايد وجفلنا أيدانها دميمعة لسفوانفنالأمن ديكم ولتفاعواعد دالسنين والصابة وللشير فقلناه يالًا • وُكُولُ إِنْمَانِ الرَّمْنَا وُمَّا نُوهُ فَعُنْتِهِ

دد ناان فلك ويدامنا مرفهاف عَلَيْهَا الْقُولُ فَدِ مِنْ الدُّمِيرًا وَكُمْ هُلُكُ أُمِ الْقُو ص عدو حولف برائيد و بعاد دفير سا ها و مومون فاولا الطاقة الماسية الم الم عد مولاء ومولاء من عظاء تك عفووللأغرة المردد جابت والبرت

لاجمامع المالفا الموققعد مذبوما متدولا وقف ديك الأقيد والآانا لاوبالواديد الساع امّا سُلْفَق عَنْدُكَ اللّهُ وَاحدُعُ الْوَكْلُ فِي فَالْاتِدَ في المِّي ولا تنهدها وفاع أولا كوعًا والفقوعًا عِنَاحَ الذِّ إِمِنَ الرَّحِيَّةِ وَ أُرِبِّ الْرَحِيمُ الْمُأْرِثُ الْمُعْمِ وروم من المراق المراق المرافي المراق للأوابين عَمْوُوا وَاتِ ذَالْمَوْ يُ حَقُّوالسِّينَ وأبْنَ السَّبِيلَ وَلا بُنَّةِ رُبُّهُ يُوا وَاتَّ الْمُدِّرِينَا فَا الْخُوانَ النَّسْيَا مِلِينِ وَكُلُونَ الشَّيْطَانِ الرَّبِّهِ تَغُورًا وَإِمَّا قُرِقْتَ عَنْهِ إِنَّفَاءُ رَجَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْدُهُ أَفَّلَ في المسودا ولاتم بدك مقل لدالي المنافية ولا تسطها لم السط فتقد ملوماً محسوراً وإنَّ وَمَانِ سَمِطُ إِلَّهِ وَقُلِقَ شَاءُ وَيَعْدِدُ لِيَعْمَاكَ بِعَادِهِ

نديع المبير ولا تقتلو الولاد كم دسيد إمالان زُهُ وَايًا مُواتَ تَتَلَقُ كُونَ مُطَّا لِيدٍ اللَّهِ وَلا تَعْلِقُ الَّذِي نَهُ كُانَ فَا مِشْعُ وَسَاءً سِيلًا وَلا تَعْتَلُوا النَّسْرِيجُ مَرْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْحِرَّ وَمَنْ قُتَامُ عُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِعَلِيْهِ سلطاناً فألا يسيف في القَتْل نَعْظ نَ مَنْصُوراً ولا تُعْرَبِهُ إِنَّا لَا لِيَتِمْ لِلَّا لِالْجَيْفِ الْسَنَّ عَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاوْفِي إِلَالْهُمْ وَإِنَّ الْهُمْدُكُمْ وَسُولًا وَارْفُوا اللَّيلُ إذْ إِنْ مُحْدُدُونُوا بِأَلْقِسْطُا مِ الْسُتَقِيمِ ذَالِقَ غَيْرُوا مُنْ تُأْدِيلًا وَلا تَقْتُ مَا لَيْ وَلَكَ يَدِيكُم إِنَّ السَّمُ وَالْيَعَالُ والنَّفَ دُكُم أُولِيكُ كُلُّ عَنْدُمُسُولًا وَلَا مُنْ فَالْأَوْلِ مُرِعًا إِنَّكُ لَن يَحِوْقُ الْأَرْفَ كُن تَبْلُغُ الْمِيالُ فُولًا كُلْ وَلِكَ كُونَ مِنْ مُعَدِّدُ وَلِكَ مَكُو وَمَا وَلِكَ مِنْ اوي اليك من ديك من المحمد ولا يتعل مع الله

الْمَا انْدُ فَتُلْقُ فَي جَهِيْمُ مُلُومًا مُدُورًا • أَفَامُنْهُمُ رتكم النبين واتخذ من الملكية إنا أرا أكرلتولوك ولاعظما ولقد صرفناني هذ االتواد ليذكرواوما يَرِيدُهِ الْانْوَرَا قُلُوكًا وَمُعَدِّلًا لَهُ كُمَا يَتُولُونَا إِذَا لاَ سَعْوَا أَلِيهُ وَعِلْمُونِ سِيلًا • سَبَّ مَا مُونَوْلًا كُمَّا يُدُونُوا لَكُمَّا يُدّ علوًّا كيم مشتج ل الشهوات الشيع والأرق ومن ونهو وان عن شيرا لا يستح يجد الأولكي تنقي بيعه إنتكان عليما عَنْورًا وأَذْ أَوْ القالَ بعلنا سياع وبين المؤين لأورون بالأجرة خابا مسودامو بملناعل ولوج اكنة الدينقهو ووي وَالْمُ وَقُوا وَإِذَا ذَكُوتُ رَبُّكُ فِي الْقُرابِ وَعَدِهُ ولواعلاد وموراه غن اعلم عاستمون و سمع و الله واد و غواد المال

ا وسقون الأردالأسكورا انظركين عدواك الأنتالة فُنلوا فالايستطيعون سيلا وقالوا اليذا كَتَاعِظَامًا وُوفًا مَا أَيْنَا لَبِهُونُونُ عَلْمًا عِبْدِيدًا تاكونوا عارة اوعديد اها وفلقا تما لع في مدود فسيقولوك عن يعيدنا والدي فطرة والمع فسينفض الله دوسه ويتولون في مو قل عسران يكون قرسا وم يد عوم فنسجيون عدد و نظيون ال الشم الاتليالاً وتُعلَّلُهادي يَعُولُ البَّيْ مَا النَّالِيَ النَّلِي يَهُ وَمِنْعُولُ وَالشَّيْطَاتُ لَا يَكُلُونُنَا وَعُدِّوالْمِينَا د بهم اعلى بالم ان شا رحمه اوان شا مدياه ارسانا العليق وكيالاً ورتك اعلى من في السَّماني الأرف وَلقد فصَّالنا بعنوالنييِّن عَلَى عَمْوالسَّالا زُبود الحالم والله في ذعم في ووند فالمعالف

مَنَ الفَّرِ عَنْكُمُ وَلا يَتُولِلُهِ أُولِنُا وَالدِّن لَدُ وترالى رقوالوسلة أفي أوب وروون وغافوت عذابد الأعذاب لعدمك العدور وات مِن قُويد المعروف الدُما قبل و مالميدا وعد عَذَابًا شَدِيدً لَمُ كَانَ ذِلِكَ فِي الْتُتَابِ مُسْفُورًا وَمَا منعنا الدوسل الأيات الآات والمالا وكالت والسِّناعُود النَّاقَة مُبِمُورة فَقُلْمُوا لِهَا وَمَا نُوسِلُ بألا يات الاعدويا وادفانالك الدرام والماط بالتَّارِ وَمَا يَعَلَنْ الرُّوعُ الَّهَ أَرَيْنَا الْمَالِا فَتِنَدُّ لِلنَّاسِ والشيرة الملعونة في الوان وتج في فايوند والا لَيْنَا نَاكِيدًا وَاوْدُوْنَا لَاسْيَكَةِ الْعِدُ وَالْا تَسْعِدُ وَالْا تُسْعِدُ وَالْا تُسْعِدُ وَالْا الآابليسر فال المستخدلين علقت طينًا قال رايتك هذاالذي كرمت علم لين أغرب إلى والفرة لأحيك

وُرْتُنُهُ إِلَّا قِلِيالًا قَالَاذُهُمِ فَن يُعِكُ مِنْ وَقَالًا فَوْا وَمُ مِنْ السَّمُونِ وَأَوْ السَّمَوْزُ مِنَ استَطْعَتْ بموتك واجل عليع خالف ودداك وشادع في لأموال والأولاد وعدم وما مدوات ما المرالاعود إِنَّ عِبَّادِي لَيْ وَلَكُ عَلَيْهِ لَلْمَاكُ وَمَنَّى رَبَّا وَلِيلًا ويتران عيزى المالفاني في البعولسفو أمر ففيله المدكات بتمرديها واذاست الفوق البيضاء الأالمالافكما يتمكي للالمراعضم وكان الإسات نَفُودُ الْمَانِينَ مِنْ يَعْسِفُ لِمُهَا يُلِكُمُ أَوْدُ لِسُلَ علية حاصاً علا تحد للم وسالا وأوادة الم عندة لديعيد فيدِيّا وهُ الْوي فيرسا عليكم قاصفاً من الريح فيو عالفوغ عرلاتيد للمعلنا بديسها ولقد كوهنايخ ادم و حلنام في البروالبي ورزفنام والطياب وفقلناع

وفقلنا وعلى كبار عن علقنا تنفيالا فيومنه إنابرا فابهد وناوق كتابد بمند فأولك يَرُون كِتَامُ وَلا يُظْلُمُونُ فِيلًا • وَمَنْ ان وَهُذَا عَمِ فَهُ فِي لَا عَوْدًا عَمْ وَأَصْلَ سِيلًا • وَإِنَّ كَادُوا ليفتونان والذي المحينا المال لتفتري علينا عي وَاهِ الْا أَعْدُوكَ عَلِيلًا • وَلَوْلَا أَنْ يَشَنَّا لَا لَقَدُ عِنْ تُركَدُ إِلَيْهُمْ شَيًّا قَلِيلاً عَوَادًا لاَ ذَقَنا لَيَضْفِقُلْ كَيُعِلِّ وضِفْظُ كُمَّا تُهُمُّ لَا يَجَدُ لِكَ عَلَيْنًا ضَيِّرًا وَأَنْ كُلُوا ليستيفر ونك م الأرق المخوص منها وادًا الأيليق خِلْ فَكُوالْ اللَّهِ اللَّهِ مُنتَدَّ مِن قَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَلا يِعُدُ لِسُنَّتِنا عُو يلاً • أَقِمِ المَّلْوَةُ لِلْوَالِ الْمُمْ لِي غَسِوَ الْيِلْ وَقُواْتُ الْغِيلِ قَوْاتُ الْعِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا ومناليا فهدة بدنا فلة الحنطيران سفتاء فيا

فَامَامُورِ الْوَدَلُودِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمِ لِلْمِعِلَمِ لِلْمِعِلْمِ لِمِعْلِمِ لِلْمِ مخ ج صِد قوانعا لي مِن لَدُنك سَلْطَاناً شَيداً وَي قُلْ جِاءً الْحُوِّ وَدَهَنَ الْبِاطِ إِنَّ الْبَاطِلُ طَنَ ذَهُوقًا ونيز اون القالياما هو شفاء ورجمة المؤسن واليزيد الفَّالِينِ وَالْأَفْسَارًا وَإِذْ أَانْهُنَّا عَلَمُ لَّانْسَانِ اعْرَفُهُ فاي عا بدواذ امتدالسَّدُ السَّرُ الْمَارِيوُ مَا قُلْ لَا يَعِلَمُ عَالَمَ مِنْ وَمُعَالِمُ فَاهُ أَمْ اللَّهِ وَسُلُونًا فَيُسْلُونُكُ عَن الرَّوْج وَ الروح مِن أبودتي وما الم يَتْمُون القلم الأَعْلِيلُهُ وَلِينُ شَيْنَالُنَهُ فَيَنَّ بِالَّذِي كَافُونِيا اللَّهُ عَافِينًا اللَّهُ عَافِينًا لا بَعْدُ لِكَ يَدِعَلْنَا وَكِيلًا لِلاَدْعَةُ مَنْ دَرَا وَكَ فَصْلَهُ كُانَ عَلْيلَكُ كِبِيرًا وَلَ إِنْ أَبِي إِجْمَعَتِ الْأُرْنُو أَجْنَ عَلِمَ أَنْ يَا تُواعِثُ لُهُذَا الْقُوابِ لَا يَا وُنَ عَلَيْهِ وَلُوكًا يُقْفُمُ لِمُعِفِّظُهِيوًا ﴿ لَقَدُ مُعَدِّفُنَا لِلنَّا مِنْ هُذَا الْقُرَائِمِيْ

وَمُنْ فَأَذِي أَنْهُوا لَتَاسِلًا كُفُوداً وَقَالُوالُو حَمْ تَغِولْنَا مِنَ الْأَرْضَ بِسُوعًا الْوَتُلُونَ الْأَحْتَكُمْ فِي بلوعنت فتفحد ألانها وفيلا لها تعيراه أوشقط لتمادكا ذعت عليناكسفا أوتاني بالدوالليكة بسلا أويون لك بيت يو وخرف اورد في الساح ولون فومن لوقية المقية منزل علينا كتا مانفروه وليجاك دِي هُ إِنْ إِنَّ اللَّهُ مَنْ أَرْسُولًا وَمَا مَنُوا لِنَا مَ النَّا مِنْ النَّا مِنْ النَّا مِنْ ذُجاءً فِهُ الْفُدِي لِا أَنْ قَالُوا أَنْ قَالُوا أَنْفَ التَدُيشُوا دُسُو وكان في الأرض فلفكة عنوات طمينات للزانا عليه من الشماء ملك وسولا فكفيا لينهد يُسْكُم ارْتُهُ كُلُ نُ يَقْبِادِهِ عَيْدًا بِقِيدًا وَمِنْ يَهْدِي هَا لَهُمُّ وَاللَّهُ مِنْ لِللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بوم التحديد ويوهم عاويما ومما

وجهم كاما فتوزدنا وسمير والدخواد و كُوواً باينا و خالوا أنذا سُنا عظاماً ورفاتا ايتًا كُمِنُونَ وَلَمْ الْجِدِيدُ أَهِ أَوْلُمْ يُوفًا أَوْ اللَّهِ عَلَمُ السَّعَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِ وَعَلَمَ أَنْ عَلَوْ صِلْهِ وَا هُ إِجَالًا لا رَيْدٍ فِيهِ فَإِي الطَّالِو سَرالًا كُنُورًا قُلْ لُوالْمُ عَلِيْكُ خُوالِمْ وَعُدِي إِذَا لَا مُستَمْسَة الإنفارة وكان الإشان قنورًا ولتداتينا مع تستعا يات مينار فشاري اسرائل إذ عاء وفال لَهُ وْعَنْ الَّهِ لَا مُلْتَكَ يَامُوسِي مُسْعُورً لُهُ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنْ لَهُ فَلا عِلادَ وَالسَّمُواتِ وَالْا مَعْلِيَّةً وَايِّهُ لَا مُلْنَكُ مِا فِي عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لِأَرْضِ فَا عَرِقْنَا لَا وَمِنْ مُعَلِّمِيعًا وَقَلْنَا مِنْ ليغ إسام ل سلنو الأدف فإذ الجاء وعد الأبغرة فيا

لِمِينًا • وَبِالْحِرِّ أَنْ لَنَاهُ وَبِالْحِرِّ زُرُكُمَا أَرْسُلْنَاكُ اللامنيتي أونه يرا وقوا مافرقنا وليتواع عاكالتاس عَلَمُونُ و نَزْ لَنَاهُ مَوْ يَلا قُولُمِوا بِدَاولا تُومُوالِيّ لذين او توا العام وقيله إذا تلي عليهم غروب سجداويتولوت سبعان رتبنا انكان وعد مُفُولًا وَعُرُونِ اللهُ دَفَاتِ سِلَى عَادِينِ لِدِهِ قِلَا وعُوالسِّدَاوِا وعَوَاللَّهِ عَنَاليًّا مَا تُدعُوا فَلَمُ لَا مَا مُ الخية ولاجتهد يمالا والعولا تناوث بهاوابنغ بي وَٰلِكَ سَيالًا وَوِلُ لَحُدُ يُنْوِالَّهِ يَكُمْ يَتَخِذُولَا وَلَهُ يَكُنْ لَدُشْرَ لِلْكَبِي الْمُلْكِسُولُمْ يَكُنْ لَدُو لِي مِنْ النَّالَى عَرِّهُ لَا لَهُ الْمُ الْمُ اللهُ ا متوالذي انزل على عبد والتاب ولم

عديدًا قِتْمُ النَّذُ وَيَا سَا سَدِيدًا مِن لَهُ عَدْ وَمُرْتَكُمُ الْمُ الدين يعلون السالحات أق والجواحسا مالنين فيد ابدًا وَمُنذُوا لِنَهَ وَالْوَالْتَخِذَ أَمَّهُ وَلَدًا فَمَا فَالْمُنْفِكُ ولالا بالم كبرت عمة تخرج من الواهم الترو الأكينا فلهلك باجونشك على فاوال يُونِونُ الْمُدَالِمُ مِنْ الْمُدَالِمُ الْمُدَالِمُ الْمُدَالِمُ الْمُدَالِمُ الْمُدَالِمُ الْمُدَالِمُ الْمُ دِينَةُ لَهُا لِنَبْلُوهُ إِنَّمُ لَحْسَنَ عَالًا • وَإِنَّا كَاعِلُونُ مَا عليها صميدا بفرزا • ام حست ك العنالية الوقيم لا تُوامِن الما يناعج الداوي الفيترلي الله صَالُوا دَيْنَا إِنَّنَامِنُ لَهُ لَكِ دَحْمَةً وَهَيُّ لَنَا مِرْ أَمْوِنًا وشدا ففرنيا علي الوافق الهف سنين عددا في بقنا ولفارات الحزين أصراا أبنا امداعن فرُعِيلُكِ نَا فِي لَحِوْ إِنْ فِيْدَ الْمُؤْلِرِيُّ وَدُونًا عُ

هدى و رَبِطْنَاعِلْ قِلْ عِلْ وَ قَامِ افْقَالُو أَرْبِنَا رَبِّ السُّواتِ وَالأَوْقِ لَوْ نَدْعَيْ مِنْ وَوْنِدَ إِلَيَّا لَقَدُلْنَا يُأتُون عليو بِالطَّالِ بَيْنِ فَي أَفَا مُعْرَ افْتَدِي كذما واذاعة لهين وإذا غُويت تعوضه ذات الشمال وفي فجو ع يُعْدُ أَيَّا مِن اللَّهِ مِنْ يَهِ مِن اللَّهُ مُو الْهِمْدِ وُنُقِلُهُ وَاللَّهِ مِنْ وَذَا تَالِتِمُالُهُ كُلُكُ اعْدِيهِ بِالْوَمِيدِ لِوَلْقَالُونَ الْآلِيَّ مِنْ وَدُا اعْدِيهِ بِالْوَمِيدِ لِوَلْقَالُونَ الْآلِيِّ مِنْ وَدِارًا مَنْ وَكُذُ الْنَا يُعَنَّا وَكُولًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا

وكذلك أعفرنا عليم ليعلواك وعدائيه وأتة الشاء دلادب فيها إذ تينا زعون فقالوا أيتواعليه بنيا بعة و تامنه طبه وارد ت ديمونها عدا ولانعولت النياية ذ لك

ذ لك عُدال أن شاءً الله واذ كو وتاواذا وقلعيا فيهدين رقيرلا فرصون هذا دشا ولغ في هُنِهِ تَلْمُا كُدِ سِينَ وَاذْدادُ وَإِنْسُمَّا مَا إِنَّدَامًا عَالِبُوالدُعْبِ السَّمَاتِ وَالْإِنْوَ الْمُودِ وَالْمُعْ عَالْمُ ون دويمون وليرولا يسالني على الما واتل مَا الْوَحْيُوالِيكُ عِنْ كِتَابِ دِينَكُ لا مُبَدِّلُ لِكُمّالِهِ تَحَدُمِن و ويدمُلْتَدُ الواصِيرُ نَسْكَ عَ الْدِينَ وفو بالفذوة والفئة بيدون وجهدول يناك عنه تريد زينة الحيوة الدنيا ولايطع عَفَلْنَا قُلْيِدُ عُنْ وَكُونَا وَاتَّبُعُ هُوٰيِدُوكَانَ الْوَا وَقِلْ لَوْمِنْ دَيْكُم فَنْ شَاء فَلْيُومْن وَمْرْ. شَاء فَلَيْ عَنْ أَنْ فَاللَّهَا لِينَ مَا رَا أَوْاطُ وُسُوادِ فَا به ستفيتوا نفاة أغاء كالهليتو والوجو

الشَّارِ وساءة مرتفقاً فإيَّالا رَامَنواو عوا الصَّالِمُ إِنَّالاً نَضِيعُ أَجْرَمُن الْحَسْرِ عَالًا فِي بتات عدف جري و عهد الهار علون فها مِنْ اللهِ وَمِنْ دُهِمَا وَيلْسِينَ ثِياً مَا فَفُلَا مِنْ واستمرق متكين فنهاعك الأدازاء نومالغواي شت صنفا واغربه مالاردان تفانا لأحدهما جنتان واغاب ولفننا فاوجعلنا ينهناذ دعاماتا أبنتين اتشا كالهاوله فالز شِيًّا وَ فِي مَا خِلا فِي فَهِرًا وَكَانَ لُدُ غُرُفًا لَا لِمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ فويتاوده أنا أكثر منك مالا واعد نفرا وزلم جنتدوه وكالمرلنفسة فالما اظراك سيدفنه أبدًا وما الله الشاعة فاعد وللناددوت إلى ﴿ فِي لا عِد فَ عُوا مِنْهَا مُنْقَلِبًا قَالَ لَهُ صَالِمِهُ وَ

وغرسو لف دحلًا لكناه أتدر تي ولا أس وقياعد وولال ورخلت منتك قلة ماشاءا لأَوْ وَإِلا إِلَّهُ إِلَّهُ إِنَّ تُولِنَّ أَنَّا أَوَّا مِنْكُ مَا لَا وَوَلَمَّا ففسرد كي ان يو تان عادا عن متعلى و يوسل عليها عُسِانًا عِنَ الشَّمَاءِ فَتَوْجُ صَفِيدًا ذَلَقًا وَلُومِ ماوفا عودا فان سطية له طلياه والسطيقة فاهبخ يتلب كنيد على ماأننو فيها وهي خاويد على عرونيها ويَعُولُ بِالسِّمَ لَمُ الشِّ الْسِيلَ اللَّهُ الرَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تن له فية ينمو و ندون دون الله و ما كان منها هُنَالِكِ ٱلْوِلَا يَهُ يَبِالْحُوِّ هُو تُعَيِّرُوا مَا وَفُيرِيَّهِمْ وأغبرب فومتل الحيوة القتاكما وانزلناه والت فأغتلط بعظا تالارض فامنح فسيما تذرو

وكات الله على م في مسورا والمالدوالسف بنية الميوة الدنيا والنافيا خالفتا لحادث عوفند ولع نُوا يَا وَمُعِلِّمُ اللَّهِ وَ وَمُ سَيِّرًا كُما لَهُ وَكُلِّمُ عَلَى اللَّهِ وَكُلَّمُ عَلَى اللَّهِ وَكُلَّمُ عَلَى بار ذَةُ و حَشَيْ الْ فَالْمِ نَفَادِدُ وَفِهِمُ لِمَدًا وَعُومُوا على وتلك صفاً المعد عثين في كما فلقنا م اول موة وزعيم ال تعلى لم موعد الووق التاك فترة الجومين مشتقيت متافيه ويتولون ياولله مال هذا اللَّحَادِ لا يُفاردُ صَفِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المعيها ووجدواما على العافه اولا نظام الماسك واودانا المائكة المحدوالاء مشعدوالااليس كا ن مِن الْجِرِ فَنْسَعَ عَنْ أُمِرُ دُيًّا فَتَعَدَّدُ وَنَد وَوَتَمَّا أَوْلِيادُعِي دُونِي وَفِي لَهُ عِنْدُونِي لِلْقِلَ لِمِنْ بِدَلاً عَالَ شَهِدَ فِي قُلْدَ السَّمُواتِ وَالْا رِهْوَ لَا قُلْ النَّبِيعِ

نهمويقاً ورأي الموصي النا دفظنوا إن مواقع ولمعدوا عنها مميرفا ولقد مترفنا في فذاالقرا للتاب وركل منل وكان الإنسان الذين حدلا ومامنوالتاك فيؤمنوا إذجاء والمدى وسق روالا أن ما يبع سنة الأولين أوباً تبع العداب الأوما نوسا المرسلات الأميت بد ومندويه وعادل الذركفروابالباطل ليدحف المألحة وأتتذوالناتي وما الودواهز واومو افالموت باليات وتدفاعض عنها وسيما قدمت بداواتا ماناعل ولواكنة السيفتهي لاوقي أأه وقرأ و مرووم في المدى قلن صدو الدالداك

تلك القرى الكناع أنافا واو حملنا لهله واذقاله وسي لفتيه لأارحة المفيح البدين اوُامِفِيمُ حَمْيًا • فَأَعَالِكُمْ بَعُو بِينِهُمَا شِياعُونَهُما فلتنذ سيادي البعوس بأفكتا فاوزا فاللنشة اَ تِنَاعُداءُ مَا لَقَد لِقِينَامِنُ سَفِرَنَا هُذَا نَفُسًا قَالَ أَيْتُ ا ذا وينا إلى الفَّعْدِةِ فَاتِي سَيتُ الْعُدَّةِ مَا أَسْالِيا الأالشيْطان أن أذ كولا والمتذ سيله في البوعياً قَالَ وَلِكَ مَا كُنَّا بَيْغُ فَا رَبَّدُ اعْلَمْ أَنْ رَجْ اعْلَمْ أَنَّا رَجْ اعْلَمْ أَنَّا رَجْ اعْلَمْ أَنَّا وجداعيد اعبد اعتار دنا انتناء دحدمن عندنا وَعَلَمْنَا وَمِنَ لَدُ مَاعِلُمُ \* قَالَ لَهُ مُوسِي هَا أَتَعَكَّ عِيداً قُ تُقِلِّم مِمّا عِلْمَة وَسُداً قَالَ إِنَّكُ لُاسْتُهُ

Es

مع صبرا وكيف تقيير علي مالم تخطيد فيرا قَالُ سَتَعَدِينَ إِنْ شَاءًا نَهُ صَابِرًا وَلا عَصِ لَكِ إِنْ شَاءًا نَهُ صَابِرًا وَلا عَصِ لَكِ إِنْ قَالُ فَاوِالنَّفِينَ فَالْإِنَّهُ إِنَّ عَنْ شَيْحَةِ الْمُؤْفَّالُكُ الْمُ وْنُولُ فَانْطَلَقَا كُمِّ إِذِا وَكِيا فِي السَّفِينَةِ فَوَقَهَا قُالُهُ أَخُرُفُتُهُ السِّوْقُ ٱللَّهُ الْعَدْ حِنَّتَ نَشِّكُ الْمِرَّ وَالْأَلْفُولُ إتك لى تستطِيع مقيم العقالة تواعد في عانست ولا مرفق من امري عسل فأفظلما في اذالماعالة فمتله فالاقتلت ننسادكية بفير ننولند مي نَيْنَا ثَنُولُهِ قَالُ الْمُأْقِلُ الْعُرامَ لَيْ الْنُسْبَطِعُ مِعْ صبرا فالراث مالتك عربية بعدها فالانساد قَهُ بِلَفْتُ مِنْ لَدِينَ عَدْمًا ﴿ فَأَنْظُلْنَا عَيْدًا إِذَا أَيْلًا الماقر يداستطف الماهاف بواات يفيقن فانجيد فِهُ إِحِدادًا يُرِيدُ الدَّيْدَةُ وَأَقَامُهُ قَالُونُ الْمُتَعَالِدُ الْمُعْتَدِدُ

عَلَيْهِ اجْرَا فَالْ هُذَا وَلَا وَيُسِيُّو مِينَاكِ سُمَا مِثْفًا يَثَا وَلِمَا مرستملع عليد صبرا مات الشفينة فكأنت لساك يقل إن في البحث فاردة الاعتماد كان ورار والله فأخذ كاسنينة غضبا واماالفالا وكادا بالموقية فَنْشِنَا اللهِ رُهِمِّهُمْ الْمُنْيَانًا وَمُعْدًا فَمَا وَدِيْ اللَّهِمْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّ دِينَا اللهُ اللهُ وَكُورًة وَاقْوِي وَجًا وَلَمَّا الْمُأْرِفُكُانَ لفلامين يتمين في الديندوكان تحديد عَدِونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بلغااشة فاويستغريا كنزعا وحقيق ويك ما فعلته عن أموي ذلك تاويل المشطع عليم ويسلونك في المد نيوول شافلواعيم مدور اتًا مَنَالُوفِي لا رَفِع اتَّيْنَا وُمِع لِلْمُ يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بلغافظ وبالتمروجه ها تغريفي عين تيرة ووجه

عندها

عِنْدُهَا وَمُا فَلْنَا يَا ذَالْلَوْ نَيْنَ امِنًا أَنْ تُعَدِّبُ وامِّالَ تَعْدَدُ فِيهِ مُسْنَا قَالَ امَّا مَنْ عَلَمُ فِسُوفَ ويردو وروالي وقد فيعد بدعد أناكرا وأما مَنْ اللَّهُ وَعَلَمُنا لَمَا قُلْدِ جَزَاء الْحَيْرِ وَسَنْعُولُ لَهُ فِي أونانسة أخرا تبعسبا في اذا لفه مطله الشم وجدها تقلله على ومرام عمل ومن دو بهاستر كذلك وقد أعطنا عالدين فعرا متم المع سبا من إذا ين بن السدين وجدوف روه أوما لايكادوك يَسْتَهُونَ وَلا قَالُوا يَا ذَا الْعَدُّ ثَانِ إِنْ يَا بِوجُ وَمُا بُوجُ مِنْسِدُ وَنَ فِي الْأَنْفِ فَهُلَّ عمالك نرجاعل التعالمننا وسيهسد فالماملة فندري فعرفا عينون بتوق ليعل وسه ردما و الوفي دروا كوريد في اذا الوي

المسد فيرد قال أنفح الحة إذا يعلدنا راقال أتوني اوزغ علية قطراف اسطاء الديطهر ودوما اسطا لدُنْها قال هذا دُحدُون رقي فأذا جاء وعددي بعلدة لا دوكان وعددتي عماً وتركنا مف بومندعوج في بفض و نفخ في المتورج فناع جمعا جهم ومنزله فرين عرضا الديد كانت عِنْعٍ فِي غَطَاءِ عُنْ وَ كُو يَ وَكُانُوا لَا سَعَلَمُوكُ الحسالة بن كفروا إن يتجذ واعبادي من دوي ولياءاتا أعتدنا جهتم الخافرية نزلا فافانييه الأخسين اعالا الذب مل مين و للبوالينا بردر آزره و دورود ببوت آفریسنون صفا او ایار الدین فرد بأيات و ولقايد في عالى فالا معم عرفيه لقيمة وذيان والتعفوا وعجهتم عاكفووا والتند

200

٠٠٠

الله الله

11 48

يات ورسل هذوا وإنّ الذّر امنوا وعلواالمالكا انت وجنات المددوسونولا فالدين فهالأيف عَنْهَا مُولًا قُلُولُهُ وَالْعَدِمِدُ ادَّا وَلَهُمَاتِ دَيَّافِدُ العرقبل التعد لمات رض و أو فناغل مدوا فَلِمُ غَالَمًا مِنْ فَعِلَمُ مِوْى إِنَّ الْعَالَمُ الْمُؤَّالِمُ وَاحِدُ فَيْ كَانَ يُوعِولُهُ الْمُدِينِةِ لِيهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ بفادة ديداعد اسوعمره غانا عيامو و و و و ال عدلاد إذْ أَادِي رَبِهُ نِدَاءَ فِفِيا قَالَدِي آيِّ وَعَنْ لِفَطْهِ مِي وَاشْتَعَالَا إِنْ إِنْ الْمُ وَايْ هَنْ الْوَالِيَانُ وَرَائِي وَكَانِيَا الْمِرَانِي عَالِمَا هُنَا لِيهِ مِن لَدُنْكُ وَلِيًّا • يَرْتَني وَيُونَا مِنْ الْفِيقِ

ولمِعْلَهُ زُبِّ رَضِيًّا ﴿ يَا زَكُونَا إِنَّا بَشِّيٌّ لَكِ بِعَالُمُ إِسْمَهُ يَعِيلُم جُعُوا لِهُ مِن قُولُ مِنا وَالْدِينَ الْيَالُونِ لِي كُلُونَ لِيَكُلُونَ لِيَكُلُونَ لِيَكُلُونَ وَكُانِ الْمُرْكِي عَاقَ الْوَقْ الْفُتْ عِنَ اللَّهِ عَنَّا قَالَ كَثْرُلِكَ قَالَ وَبُلِكَ هُو عَلَيْ هِينَ وَقد عَلَمَ الْمِنْ قَبْلِ وَلُمْ لِكُ شَيْئًا ۗ قَالَ إِنَّ اجْمُلُخِنَّا يَعُ قَالَ الَّهِ لَكُ لُكُ - كِلِّم النَّا رَبُّكُ لَيْ السِّويَّا ﴿ فَحَدْجُ عَلْمَ قُوْمُ مِوْلِي السَّالِ السَّوَّا ﴿ فَخَدْجُ عَلْمَ قُومُ مِوْلِي السَّالِ السَّلَّ السَّالِ السَّلَّ السَّالِ السَّلَّ السَّالِ السَّالِ السَّلَّ السَّالِ السَّالِ السَّلَّ السَّلِّي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلْحَالَ السَّلَّ السّلِي السَّلَّ السَّلِيلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ فاوي اليهاك سيح الدة وعنا ماع فزالتاب بِعَوْةٌ وَاتَّيْنَا وُالْعُلُمُ مِبِيًّا وَعَنَانَا مِنْ الْمُنَا وُرُولًا فَ كالتبقيا وبزابوال يدولمركن تاراعميا وسالا عليديوولدويوم عود ويوم سفت فيا واذكوفي اللياب مديم إذا نبتذت من آها هاما نا شويا فأعن مِن وَوْفِي بِهَا مَا فَارْسُلْنَا آيُهَا وُعَنَا فَمَثَّلُهُا الْمُلَّا سُويًا قَالْتُ إِنَّ الْمُومُ الرَّجْنِ مُلْكِ الْأَنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ

قال

خَالَ انْخَا آنا دَسُولُ دَبْكِ لِا هَبَ لَاعِنَا أَنَا وَعُلَامًا وَكُنَّا قَالْتَ الْيَ يَكُنُ لِي عُلا عُلِم عُسِيْ سَوْدُ الْكُ نَعَنَّا • قَالَ كَذُ لِلِّهِ قَالَ رُبِّكِ هُوعِكَ مَيْنُ وَلَهُما يدُ للنَّاسِ ورجد بناول أن امرا مَفْفينا فَالله فأنبدت بدم عا ما قصيًا • فأجاء ها الخافراني النَّخُلُةِ فَالَتْ يَاكِيْنَ مِتَ قَبْلُهُذَا وَكُنْتُ شَيَّا مُشِيِّ فناديهاون تجنها الاتخري قد بعل بلا تعراسة وَهُزِّي اللَّهِ عِبْدَعِ النَّفَاءِ تُسْالِقُطْ عَلَيْكِ وَلَمْالَيُّ فلي وأشْ كِي وقري عَيْماً فَإِمّا تَرَيِّن مِن البَشْرَاف فَعُولِي إِنَّهِ مُذُرُكُ لِلرِّي مُومًا قُلَى أَكُمُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأْتُنَا بِدُونُ مَهُا حُلِدُ فَالْوَالِمَا مُنْ أَرْزُونُ وَكُرُ بالخت فرون ماكان أبولي اموا وسورع وماكات امْلِكِ بِعَيَّا ۗ فَأَنَّارَتُ اللَّهِ قَالُواكِفَ كُلِّي مِن كُاتُ

فِي الْمُهُدُّ مِسِيًّا فَاللَّيْ عَبْدُ اللَّهِ الْمِنْ اللَّتَابَ وَبَعِلَة نَيّاً • ويعلن منادكا أيماكت وكوصابي بالفلو وَالْاَكُوٰةِ مَادُمْتُ مَنَّا مَا وَبَرّاً بِوَالِدَقِ وَلَمْ يَعْطُعُ بنارا شنيتا والسالام عليه وولدت وبوط ووم ابعث ميا ذلك عسم الرمويم فول المي الذي فيد يقرون ماكان تنان يتعذون ولد اذ اقض أمواً فأمَّا يُعلَلُونُ فيكُونُ وَإِيَّا لَهُ فَيَ ودينم فاعبدوه فذا صلط مستقيم فاضله لانفاد مِنْ سَيْعٍ فِي مِلْ لَلْذَيْرِ كَمْوُ وَامِنْ صَتَّهِ لِي وَمِعْظِيمُ اسمع بودايمه يومرا تونيا للن القالمية اليو فيضالا إمنين وأنود في يوم كسية إذتف لا مو وَهُ فِي عَمْلَةِ وَهُ لا يُؤْمِنُ عَدِانًا عَنْ زُنْ الأَرْضُ وَمَن عِينُها وَالنَّا يَرْجُمُونَ وَاذْ كُوفِي اللَّيَا الْإِنَّا عَلَيْهِم

اند

10

تُنْكُانُ مِدِّيقًا نِيًّا ﴿ إِذْ قَالُولًا بِيهِ يَا أَبْتِلِمِيِّ مَالاً يَسْعُولاً يَمْوُولاً فِي عَنْكُ شَا فَا الْبِيدَ الْإِنْ جادية بن الوارم المراك فاتع المداوملا ضِعُ الطَّاسِوِّيَّا عَمْ الْمُتَّمِلُ الْمُسْلِطُ الْمُسْلِطُ الْمُلْكِلِّ كُلْنُ لِلْوَقِينَ عَصِياً فَإِنْ إِنَّا لَيْهِ الْفَافَ الْنَاعِينَا فَيُلَّا فَالْنَاعِينَا فَيُلَّا وسُالُوْمِي وَمَكُونُ الشِّيطَانِ وَلَيَّا قَالَ الْمَاعَاتُ عَنْ اللَّهِ مَا رُهُم لَمْنَ لَمُ نَسْدَلًا رَبِي الْمُولِينَ مِلِيًّا ۚ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكُ سَنَا سَتَفَنُّولَا وَكَالَّتُهُ كُالُّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ في حَنِيًا وَاعْتِوْ لَهُ وَمَا لَدُى وَمِوْدُ وَوَالْيُوا وَعُوا و الله المون به عاود في شقياً فكما اعظم وما صدوك مدوك الدوهينا لداسي ويقع وكل بعلنا نبيًا • ووهبنا في في دحوننا و بملنا في سان مدوعايًا • وَاذْ كُوفِي الْكُتَّابِ مُوسِم أَنْكُادُ

مخلصاً وُكُانَ رَسُولاً نِيتًا • وَنَا دَيْنا عُرِثُ فِإِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ وَا الاين وقرينا ويحيا ووهناك مروعينا أفاد هُدُونَا نِينًا وَادْ وَنِي اللَّهَ إِياسَمْ مِيلَ لِمُعْلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الوعد وكات دسولانيا وكادياه الفلوة وَالزُّكُو إِوْ كَانَ عَنْدُ رَبَّدُ مَرْضَيًّا ﴿ وَأَذْ كُونِي ٱلْلَتَابِ إدوسوا تذكان صديقا نبتا ورفعنا لاكاناعاتا أُولِيْكُ الَّذِيرَ الْفَكَ يُعَلِّيهُمْ مِنَ النِّيقِيُّ مِنْ ذِيِّنَا ادم ومن حانام ورج ومن درية إربيم واسال وَمِنْ هُدُ يُنَا وَاعْسَنَّا إِذَا تَتَلَّمُ عَلَيْهُمُ لَا يَ الْرَحْنَ خُرُوا سَجِدًا وَلِيّا فَعَلَمْ مِنْ مِعْدِهِ فَالْمَاعِطُ المتلوة وأتبعوا التهات فسوف للقون غياوالا من تاب واعد وعلى الما فاوليك يد فلوت المنة وَلا يُفَالْمِن سَيًّا مِن الرِّيم عَد والرَّو عَد الرَّو عَد الرَّو عَد الرَّو عَد الرَّو عَد الرّ

باليني

かいいいい

بالفيسا أنكان وعددها تنافل يسمعون فها لَوْ الله سالا ما وفي دوق فيها بكوة وعشاً تلك المنة التى ود وكوعا ومامن الترتبا ومانتة الإنامرد لك له ما بعدايه مناوما والمناوعات وَلِكَ وَعَلَمَا قَدْ مَكِ نَسَا وَقُالَتَمُواتِ وَلَا يَعْ وماسهما فاعيد دواصطبرلفيا وتدع تفالدسي ويتول لأشان إء ذامامة كسوف انوج فيا اوَلا يذكر الانسان اتا عَلْقناه مِن قبا وَلَمْ لَكُ نَّشِياً وَدَّرَ إِنَّ الْمِيْسَةِ وَالشَّيَاطِينَ مِ الْمَثْفِيدُ فَوْ مُولِ جهة منتاخ لنوعتين للشعة الماستعالون عِيتًا وَعَ لَعُنْ عَلَيْ بِالَّذِينَ وَاوْلِي هَامِلِيًّا وَالْ مِنْكُمْ الأواد دهاكان علم دارية مامقفيا فترسع النو المَّوَّا وَنَذُرُ الظُّلِينِ فِيهَا جَنَّيا ﴿ وَإِذَا تِنْ عِلِيهِ ﴿ إِنَّا عِلِيهِ ﴿ إِنَّا عِلِيهِ ﴿

بَيُّنَا يِهِ قَالَ الَّذِيرَ كَعَوْكُما لِلَّذِيرُ المَّنْوُ الْيُحْالَقُ الْعُوتِينِ ورود الما واحسن بديا وحد المكنا فيلوب قَرِيهُ المُّسْرِ أَمَا مَا وَهُمَّا حَلَّهُ مُنْ الْمُعْلَالَةِ فلمد دلد الرقومة المحق أذار أوما وعدوت الْفَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيْعَامُونُ مَنْ مُوسِّومً وأضفنيفه أويدنه النالة يراهته فاهدك الباقيات القبالخات حعومين دياء توابا ونعي أَوْايَتُ النَّهِ يَكُونُوا يَا يَنا وَقَالَ لأُولِينَ مَا لاُولِكًا المَلُوالْمِيْلُ مِلْ تَعَدَّ عُنِدَ الرَّجْرِ عَهْدًا كَلَّا سَنْتُ مايتول عدالين العداب مدا وزندما يتوله يا تيناقدا واتتدوام دويدا للافعاليكوا رعدًا مالاسيكوون بعنادة ويكونون عليهمد المرتزاتا أرسكا الفتياطين علاالاوم تؤق

151

المَّا وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهِ علكون الشفاعة الأمر اتخذعند الرفرعهدا تُحدَوْلُرُ فَنُولُدًا ﴿ لَعَدُ جِيْتُمْ شِيْاً إِدَّا ﴿ تَوْلُولُونَا اللَّهِ فَالْمُلِّلُونَا اللَّهِ فَالْمُلِّقِينَا إِنَّا اللَّهِ فَالْمُلِّقِينَا إِلَيْهِ فَالْمُلِّقِينَا إِلَيْهِ فَالْمُلِّقِينَا اللَّهِ فَالْمُلِّقِينَا اللَّهِ فَالْمُلِّقِينَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَلَوْلِقُونَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِمُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِمُ فَاللَّالِي فَاللَّاللَّاللَّالِي فَاللَّالِ فَاللَّالِي فَاللَّالِ فَاللَّهُ فَاللَّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللّ سَفَوْن مندوسَشُوّ الْمَرْدُ عَجْرًا لَكُمَا لَهُمّا الْمُدَّا - أَنْ لِلرَّحْوْدُولَداً • وَمَا شَفَ لِلرَّحْرِ لَهُ يَّخِذُ وَلَداً • إِنْ لَمَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأُرْضِ إِلَّا إِنَّ الرِّمْو عِيدُ اللَّهُ عصيرة وعدوعد مولو أسدوم لفية ود إن الذي أمنوا وعلواالما لحات سيعال فَأُغُايِسُ فَا لَا يُسَانِكُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَمَالَدُ اللَّهِ وَكُمْ أَفُلُنَا تُبْلُومِنْ فَرْبُ فَالَّذَ مله احداد شعوه رك

طلة ما أنذ كناعليك النوات ليشت الانفركة التي تَنْ إِلاَّمِتُ خَلَو الْأَرْفُ وَالْسَوْاتِ الْفُلْ الْرَّيْ كَا الْعَرَشِ اسْتَى فَا لَمُ اللَّهُ السَّمُواتِ وَمَا وَالْاَرْفُومُ مَا منهماوما تمتالمتى وأدعته والتولفانديله السَّرِّوا فَيْهِ النَّهُ لَا الْوَالْمُن لَدُالاً شَمَاءً الْحَيْدِ وَهُلُ أيل مسيف موسي إذ واي نارافقال لا علامات إِنَّ اسْتُ الرَّالِقِلْمَ اللَّهُ مِنْهَا بِشِيرًا وُأَعِدُ عَلِمُ الثَّارِ هدية قَلَمَا اليها وريايوني إنَّ الْأَرْلُفَاظُهُ تَعْلِيكُ إِتَمْ بِالْوَادِ الْمُعَدِّرِ وَلُوكِ وَانَا لُفَدَ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِ لِمَا يُوْجِيانِي الْمَا لَمُ لَا الْمُرَالُا أَنَا فَاعْبِدُ فِيهِ الْفَلَّةِ لذُكُوى إِنَّ السَّاعَةُ إِنَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُعْمُ فَالْحُودُ الْمُعْمُ فَالْحُودُ كُلِّينًا عَا سُعِ فَالْمِسْ لَكُ عَنْهَا عَنْ لا يُوعِيْ بِهَا وَاللَّهِ هُوْلِهُ فَوَدُولِ وَمَا لِلْكِيمِينِكَ مَامُولِمِ قَالَمَ

عماي

8

عصاياتوك عليهاوا فتربها على عندولي فيا مُلِدِيُ انْدُي قَالَ النَّهَا يُامُوسِي فَا لَعَيْهَا فِإِذْ هِ حَيْدُ شَعْ قَالَ فَنْهَا وَلَا تَخَذُ سُنْفُنْدُ فَأَسِ لأولى واضمريد لوالي ما والتخرج بيفاء غيوسوءاية الحوى ليويان المات اللبع إِذْ مُبِلِكِ فِوْعَنْ الْمُطْغِ فَالَدِيِّ الشَّرْحُ لَيْدَ وسَرِّخَ إِمْرِي وَاعْلَائِمْ مَا الْمِعْدِ الْمُرْكِ قَرُ وَأَجْمُ لُورِي مِن اللهِ عَرُون أَيْ الله بَدَ ادْدِي وَاشْرَكُونِي الْمَدِي وَالْشَرِكُونِي الْمِدِي فَيْ الْمِدِي فَيْ الْمِدِي وَالْشَرِكُونِي الْمِدِي وَنَدُ كُولُكُ كُنْعًا ۗ إِنَّكُ كُنْتَ بِنَا بِمُبِعَّ ۖ قَالْمُ اوبيت سوالف ياموسها ولقد متناعلياوس ا ذَا وْحَيْنًا لِلْيَ آمَلُ مَا يُرْجِهِ ابَ اتَّذِينِهِ قَالتَّامِ فأقد فيدفي التم فللتوائيم بالساطر فاعداعه

عِيزِ إِذْ عَيْمَ الْمُعَلِّمُ فَتَوَلُّ هُلِّ وَالْمُعِيِّاتُ لِكُمْ لِلْمُلْكُ فُرْجِعْنَا لَهِ إِلَيْ آمِكُ كَيْ تَعْرَعِينُهُا وَلا عَزْن وَصَلَّا ننسا فنجينا لوالغ وفتناك فتونا فلشتهي في امِلْ مدين تَعْرِفْ عَلَيْ قَدْدِ يَامُونِ وَاصْفَاقَتُكُ لِنْفُ إِذْ هُكُ نَتْ وَالْوَكُ لِمَا يَا قَ وَلَانَا فَيْ ذُكِّي إِذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعُونُ فِلْ مُطْفِي فَمُولًا لَهُ فُولًا لَنَا لَقُلْهُ يَّنْدُ وَاوِيغَيْنِ مَالًا رَبِينًا إِنَّنَا خَانَ أَنْ يَفُوا عَلَيْنًا اوالسطف قاللاتنافالتي على المنوادي فَأْتِنَا لِافْعُولُا إِنَّا دَسُولُارِ بَكِ فَأَرْسِلُ فَعَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولانفذه فد عُيناك ما يدمن وال والسلاعظ مِنَ أَنَّبُهُ الْمُدِّي وَاتًا قُداو هِي أَيْنَا أَتَّ الْفَدَّبِ علين كذب وول قال ف ديما ما مولى قال

دينا

وتبنا الذي عطي كم في علمة عرودي قالفالمال الْعَرُونِ الْأُولِيٰ قَالَ عُلِمُها عِنْدَ لِي فِي يُتِابِ لاَيْفِلَ دِيِّ وَلَا سَمِ الَّهُ يَعْفُلُ لِمُ لا رَضِمُهُ الْوسَالَانَ للم فيها سباً لأوانز ل مِزالسَّماء مُاءَفا هُ مُنا أَدُولِهُ عِنْ بْنَارِيّ فَيْ مُلْواوارْعُوا أَنْعَامُمُ إِنَّ فَفَر الَّهِ إِنَّاتِهِ لأولى النهى منها حكفنا كمروفها فيد حدومنها عُرِجِهُمْ أَرَةً الْمُؤْكِ وَلَقَدُ ادْيِنَا وَآيَا نِنَاكُمُ فكدب والجي فال الميتنالية ونام أوفيناسكك ياموني فلفا تينك بسعر فتله فاجعا بننا وبناك موعدًا لا عَلِمُ المعن وَلا أنْتَ مُمَّا إِلَّه قَالَ ر ده دوه الوقيد وان يشالنا سوميم فنولي وعرن في وكيد لا تم في حال وموسى و بالمرساد اليكد بافيستمام بغداب وقد فاب مر افترى

فتناذعوا امره بينه واسروا البتيء فالوال فات لساغوات بريدان الوغوعاكم من ارتفاع سعوها ويدها بطريقت الفل فاجعواكيد كمع التوا صفاً وقداً فالح اليوم عن استقل فالوايا مدي المَّا النَّالِمُ وَإِمَّا أَنْ مَنْ أَوَّ أَمُنَّالُةٍ مَا أَنَّ مِنْ اللَّهِ عَالَ بِلَّ التوافاذ المالووعمية تتاكليد مزعود سيع فاديموني ننسه عيمة وسي قلنالاعث اللَّهُ أَنْتُ الْمُعَلِيِّ وَالْوَ مَا فِي مِنْكُ مَا لَمُنْ مُالْفَعُ [مناصفه اليدساج ولايناج الساع ديت فالم التعرة سيد أفالوالسنابرة مرون وموي قال استمراه قبل ف ادف العراقة لسركم الذي الم السعوفالا فلفن ايديكم وأديله من فالإولا في بدوع النِّع ولتعلَق إنَّا شَقَعدُ أَنَّا وَأَغْمِ

فالوا

فَالْوَالَوْ وَوْ وَكَ عَلَيْهُما جَاء نُامِنَ الْبَيْنَا تِ وَالَّذِي فَاقِيْرِمَا انْتَقَافِ أَعَالَمُ مِنْ وَالْمَانِيَةُ مِنْ وَالْمَانِيَةُ الدُّنيا إِنَّا الْمُثَّا بِرِينَا لِيَقْفِر لِنَا فَطَالًا نَا وَمَا ٱلَّهِ فَيَنَّا عَلَّا من السِّي والله تعبول في الله من المرسود من فَإِنَّ لَدِيهِمُ لا يُونِدُ فِيهَا ولا يحر ومن يَا تَدِيفُونِا فَدْعِلَ المَّالِالْمِ فَالْوَلِيْكَ فَمُ الدَّرَجَالُ الْفِلْ جَمَّاكُ عديد جري من عمها ألانها رعالدين فيها وذلك جزا ومن تزية مولقداو فينال في موسي أن اسد صامي فأفريه فم مريقاتي البحوسالاتخاك دد كا ولاتنا فا تمو وعود بدوده فسنم من البيم ما غشيه وافيل فرعود قوم الم السوام إقدا بعداً مون عدوكم وواعدنا م جا نيالمو والاين وز أناعليا والسلوى كل

من طبيات ما و وقتا مرولا تطفو افد في عليام عمة ومن عال عليد عمة ومدهو و والدَّافقاً ستاب والن وع إصالما تم اهتدى ومااعلان عَن وَمُكِنَا مُ اللَّهِ قَالُ فِي اللَّهِ عَلَا وَي وَعَلَّا اليلْع رَجِيلِعُونُ فَالْفَالِمُ اللَّهُ مَنْ فَتَا فَمُكِّالًا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ واصله الساوي فنجع موسى الى قومدغفنات إسفاقالها ومالم بعدكم ديكم وعدا تسالطاا عليلم العهد امراد عراق على عليات عضب بن ديام فَا عُلْمَتُم مُوعِدُي قَالَو أَمَا أَعْلَمْنَا مُوعِد أَعِيلُنَا فِلْ رتحلنا أوذارا مون دنية التوير فقنتنا ها فكذلك الْفِيَّالسَّامِ يَ فَأَنَّهُ حَجْ وَعِيْلًا يُسَدًّا لَدُفُوا حَ فعَالُواهِدُ [الهُ المُ المُ والهُ مُوسِي فَسِيمُ أَفَالْ يَرُودُ الأيرع اليوقولاولا علا المفتر ولانفعا

ولقد قال فوهدوت مع قبل ياقة مراغا فيتنزيد تُ رَبِّهُمُ الْرَحْدِ. فَا تَبْعَنْ وَالْمِنْ وَالْمُوالْمُوْ الْمُؤْرِقُ فَالْعُ لن برح عليه عالفين في يرجع الناء وعاليا مرود مانعك إذرا يتوصلوا الاستقر افقية امرى قال يَا يُنوُمُ لا مُا فَاللَّهُ عَلَى الْحَدِي وَلا مُلْ عَيْنَ الْحَدِيثِ وَلا مُلْ عَيْنَ الْ الهُ تَعَلَّوُ قَتْ بِينَ مِي السَّرَاعُ وَلَمْ تُوفِي قُولِي قَالُ فَا فَطِيلُ مُا مِا سَامِوكُ فَالَّهِ مِعْوْتُ مِا لَمْ مِعْوَدُ مِ فَقِيضَتُ مِيْفَةً مِن أَوْ الرَّسُولُ فَيْذُ تُهَا وَكُذُ لِكَ سُولتُ إِنفِي قَالُ فَاذْهَبُ فُلِتَ الْرَفْيُ الْمُعْتِمِ التعوللاساروات العاموعد الريخلية وانظراليا لهك الذعالمك عليه عاكما لنج تنك مُعْ لَنْسِفْنَهُ فِي الْحُرْسُونَا أَعْلَاهُمُ مُنْ الْحُلِيلِ اللَّهِ عَلَالًا مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَالًا مُ الأمووسع لم يَدُ عُلِماً لَذُ لِلْفَ نَعَمُ عَلِيلُونِ اللَّهِ

ما فدسية وقدا تبنا ك من لد تا ذكرا مو أعرض فَإِنْدِ عِلْ وَمُ الْقِيمَةُ وَذُرًا فَالدِينَ فِيدِوَ يوم التمة حالاً يوم نفي و المعرو وغشا عومين يُومِينُهُ وَدُوكًا يَتَخَافَقُ فِي شَوْ إِن لِشَمِّ لَاعْتَى عَنْ اعلما يتولونا ذيتول متله مل يتدان الشتر الاس وسلونك عزال المقال سيفها دقيسفا فيدوما فاعاً مفمناً ولارز فيفاع عا ولا المله يومين يَسْعُونُ الدَّاعِ لا عِنْ الدُوعَشَعَتِ الْأَصْوَ الدُّوعِ فَلاَ تُسْعُ إِلاَهُ أَ يُومُنِدُلا تَنْعُوا لَشَفَا عَدَالًا لدالوتر ورضي له تولاً عماما بين الده وعانا ولا يعيطون به عِلما وعنت الوجوة الع القيوم نعاب من حَالِناكُما مومن يعم أعن الصّاليات وهو عُونِ وَالْمَيْنَا فَ مَالُما وَلَاهِمُما وَكُذُ الْوَانُولُ

وأناعر تأوصر فنافيدم الوعيداها علما ولقدعهد الكادمون فبافت ولمغد عَدْمًا وَإِذْ طَنَا لِلْمَلِيدُ وَالْعَدُولِلْا مُنْسِدُولًا الأاملسوالي فقلنا بالومرات هذاء ولاف لرودك فالأغومتكم امر الحتية فتشفر اتاك الاَيْتَى عَ نِيهَا وَلَا تَعَرُّحُ وَاتَّكِ الْأَنْظُمُونِهُمَّا ولأتفني فوسوس اليالتيطان فالمالما علاء لك على شحرة الخلد وملك لاسك فأكاد فنهافيدت في سواق ا وطفقا عصفان عليما مندوعم ادمرته فقوى نعلية وعد و فال المطافق

التكاني تنا فنستها وكذلك الومن وكذلك غروص البوق ولم فوق بالات وتدولفنا اشدوانع افاء هدم كراه الناقله موالع عَشْوَيْنِي مُسْاكِنُو التَّافِي وَالْكُلَّا بِهُ وَلِي النفي ولولا كلمة ستدين ديك تكان إذامًا وأعالسي فأمس على ما يتولون وسع حد دِ بِلَق قِبْلُ الْعَيْدِ وَقَيْلُ عُودِيها وَمُنْ الْمُ اليَّانِيَّةُ وَالمُوانَ النَّهَا و لَعَلَّا مُنْ وَلَا مِنْ عَشِكُ إِلَى مَا مَتَعْنَا بَدَادُولَكَ مِنْهُودُهُو الْعُولِ

الدنيا ولننتفؤ فيدور ذور تك عيدو أنق وامر أهلك بالقلوة وأصطبر عليها لانشا أورثقا عَنْ وَوْدْ قُلْ وَالْعَا فِيهُ لِلسِّقَى فِي وَقَالُوالَهُ لِمَّا إِنَّا يَعِينُ دُبِّهِ أُولُمْ إِلَّا مِينَةُ مَادٍ الصَّيْ الْأُولِي أَتَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وسلت الينادسولا فنتع الاتكاف وقبلك وغزى قالم أورة رقو بقيعا فشقاري واضعاد الانبالقراطالسوة ومعاهندو الهُ وَهُ فَي عَلْمُ أَلَّهُ مُعْرِضُونَ مانا يتهومن و كون د تو عدية الا استعدة • لاَهِيدُ فَاوُ وَوَاسَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ طلموا هاهد اللابش فيلكم فتاتوك الشعوا

مَنْ مُن وَاللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ اللّ السَّمِيعُ الْعِلْمُ إِلَى الْمُقَاتُ الْمُلامِ بِالْفَتْدِيدُ والونفاء والما وفا المعالد ساللا ولوى ما منت قبله من قريعا هلانا ما اله يومني وما دسلنا فبلاعوالا دعالا فحاليه فعلوا المالة الطفاء وكما كانوافا لدين عرصدفناع ومن شاروا هلكنا المس فعظ لقنان التاليكيا. فهذو كافلا عمادات و كمرضمنا مدوية كانت قالة وأنشأ نا عدماة ما اخرر فلما احتوانا سناراداه منها برصوت الترضو وادِيْعُولاني ما أَوْفَعُم فِيهِ وَصَلَا كِنَا لَعَلَّهُ شَلَى فَا وَالْمُ سَلَّى فَا وَالْمُ سَلَّى

\$ 9¢

وور

مُحَيِّةُ مِعْلِنَا وَ عَسِدُ الْعَامَدِينَ وَمَا عَلَمْنَ الشماء والأوفرو عابيتهما لاعبان لواروناات عَدْ هُولًا عَدْنَا مِ وَلَدْنَا إِنْ كَنَافًا عَلَيْنَ بِلَّ نعدف بالموعل الباطل فند مغه فاذا هوذا هو المُ الْوِيلُمِ عِلْمَ الصِّمَ وَلَدُى وَالسَّواتِ وَالْأَرْفِ عينه ولا يستلبرون عرزعبار تدولا ستس يستعن الناوالنها ولاينتون اماغذواالهة الأرف هينشون أوكات فهما المدلا الله لفسد المسجار التدرة الهراؤعنا يفينون لايشاعتا ينفله ولايشلوك ام تتذوا وو لمع قُلْ فَا وَالْمُ الْمُ هِذَا وَكُومِن مُعُ وَوَكُمُ فل الكرول يعلمها الحة فهموضوك و وسلنام قراك وسوله الانوج

والأأنا فاعبدون وقال المتذالة ولواسمانه بَلْ عِبَاد مَوْمِونَ • لا يَسْبِعُن نَدِ بِالْعَوْلِ ﴿ عَلَيْهِ مِلْعِهِ عِلْمُ والما بعد الديووماءانهوولاستمويد الألق تفروه وي درون و مي تالينوان الدين دونه قَدْلِكَ جَزْيدِ جَهُمْ كَذْلِكَ جَرِيكُ أوله وي النبوكفوالق السَّمُ السِّمُ السَّالُهُ وَلَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَيْمًا فَفَتَمْنَا فَا وَجَعَلْنَا مِنَ لُلَا مِكُلِّ عَيْمَ عَيْمَ الْأَلْمُ يُومِنُ وَجِمَلُنلِيْ الْأَرْضُ رُواسِ الْتَعْدِيوُفَ بمانا فيها فاعا سالا لعلم يهتدوها ويما السَّالُ سَمْفًا مَعْوَظًا وَفِي الْمِقَامِعُ ضَوَا وموالة عِينَفُوَ البُّلُ فَ النَّهَا رُوَالنَّمْ وَالْفَرِ لَ في قالع يستعونه وما يتقانا لبقية م قبارا أَفَا يُعْوِمُ مَا أَوْلُهُ الْخُلِلِهُ فَالْمُوالِمُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُوتِ

فلاسا

عن

روس الموسلة ال

برون ا

رويا الأيا الماسف

وَيْلُومُ بِالشِّرِ وَالْحَيْنِ فِينَدُ وَالْمِنَا تُرْفِقُونَهُ فَ إذا والعالة وكموواله يتعذوا والأهزا أهذا الذي يَذُكُو المتاجرة وفي بديوالتي في الوق عُلِوْ لَا رُسُلِكُ مِنْ عَلَى عَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالاسْتِعِلَ ويتولو سيصم هذا الوعد إن كنتم شاء وبي لويعلم الذير كغو لعين لا يلغون عرا و عوهم الناوفلا عن ملهد د موده م ينمدون الماسم بعد فالاستطيعية ددها ولا فيفدون ولقد مُرَسِل مِن قَبِلُان فَيْ إِنَّا لَهُ بِينَ سِينِي وَامِنْهُمْ مَا كُانُولُ سَهْدِ وُدن قُون يَكُلُؤُمُ بِالْيَاوِالنَّهَا وَمِنْ بل ع عن د كرد فه معرضون ام فالفة ع تطبعها عنصوا تفسع ولاهمنا يعين المتفناهة لاء وآباء هم فقطا أعليها أو أفألا

وُسُانًا أَيُّ الأَرْضُ سَعَ الْمُرْافِي الْمُرْافِي الْمُوافِي الْمُرْافِي الْمُوافِي الْمُرْافِي الْمُرْافِي فل غاانود كمرالوي ولا يسمو القيد الدعاداة الما ينودون ولين مستع نفية عُن عداد ويك ليتولرة لاويكنا إناكتاطالين وتفع الوازي المتسط ليوم القيمة فالانقام تشرشا والمنط ونقال فبدون فرول اتنابها ومغي نا عاسين ولقدا ينامون وفروت الفرقان وضاء ودكرا المتبين الدين يتنون درة بالقيدوة براساء مَثْنِعَتُ \* وَمُدْ الْدِكُونِ الْوَالْ الْوَالْ الْمَالَةُ لَا الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِيلّ مُلُودِن ولقدا شَا الرهم دشد ومود الم به عالين وذ قال لا يبدوقوم ما فروالممايل الَّتِي أَنْتُمْ هَا عَالِنُونَ \* قَالُواوَ بِدُ مَا أَبَّاءُ مَا هَا عابدين قال لقد تنتم انتم وابا وطفينا السين قالو

فالوا

北京

بعداد

100

راوا

10.

الله الله

برر لوطع الاور

الفاؤ

المُنالَة عَيْدَ الْمُتَالَحُونَ اللَّهُ الْمُنْ عُلَّالُهُ الْمُنْ عُلَّالًا اللَّهُ اللّ ويكرد فالشموات والأرفوا لذع فطرفة وأنا عَلِهُ وَلَيْمِ فَ الشَّاهِدِي وَمَا يُعَالُّ كُندُتُ النَّا مَكُم بقداف وكوامد ري في في المادة المالا كالله كا و الله و اليد ير عفي فه قالو أمن فعل هذا بالمينا تَدْبِلُنَ الْقَالِينَ قَالُوا مِيْفَنَا فَتَحَ يَدْ مُوهِ يَفَالُ وُارْهِمْ قَالُوا فَا وَأَبِدَعِدُ آعِينُ التَّاسِلُعَالُهُمْ بفهدوعة فالوااونت فعلت هذا باطتناماله قَالَ الْفَلِدُ كَيْنُومُ فَذَا ضَعْلُوهُ إِنَّ كَانُوا يُنْطِفْ وَجِعُوا لِي الْفُسِيةِ فَعَالُوا إِنَّا الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا بكسواعل وفي المدعات ما مؤلا وينطقون عَالُ افْقِيدُ وْنَ عَلَى دُونِ اللَّهِ مَا لا يَعْقَالُ مِنْكًا وَلا ف لم ولما تعدون ودويا الله فالم

تعقلون فالوا عرقة لاوانفروا المتام يونته فاعله ولنا يا ادكوني برداوسالاما على يقيموا رادو التي ادكنا فها الفالمن ووهبناله يعدويق الفلاد كالأبعاث مالين وتهانا وأيد يهدون بَامِونَا وَاوْ حَيْنَا إِلَيْهِ فِعِلَا كُنْ إِنَّ وَإِنَّا مِالْقُلُودُ فِي النا والوكوة وكافوا لناعابدين وكوما أتيناه عَلَما وَعِلْما وَعَيْنا وَمِ السَّ يَعَالَى كُلَّتُ نُعَلَّ النائف أفر كانوا ومسوع فاستين وادعاناه فِي مُعْتِنَا إِنَّالِ الصَّالِحِينَ وَمَوْعَالُوْ نَاوَعِينَ قِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ونفعونا لامن القوم الذبركة بحابآنا تناأفي كانوا قومسوع فأغرقنا في المعين وداود وسليم عكمان

وفياً المام

وكتافا عابن وعلمناه مسعة ليوسرلنم و با سِن فَهِ إِنْ مَ شَاكِو و فَ وَلَا ري بأمره ألى الأرش لتي بأدكنا فيها وعالمين ومن الشياطين من مقوص كالم عَلَيْ عَالًا وَوَنَ ذَاكُ وَكُنَّا فُو عَا فَفِينًا فَ الوب إذنا دي ويداني من الفتو وانت أوجه الراجين في ستعينًا لُه فكشفنامًا بمعنفع ف ایناه اولد ومتلع معم دید من عند فاود العابدي وأشعاراه ويرود التفالم وَأَدُ وَلَنَّا أَوْ فِي دَحْيَنَا إِنَّ فُونَ الصَّالِمِينَ وَدَا اللَّهِ

ادْدْهِي مَقَاضًا فَظَنَّ آن أَنْ تَقِدِ عَلَيدُنَّا وَيَ في القالمات العالم العالمة المناطقة عِنَ الْمُلَلِينَ فَاسْتَجِينًا لَهُ وَيَنَّا وَمِنْ الْمُدِّولِدُ نَعْ الْوُمْيِنِ وَذَكِرَمَا إِذْ نَادِي دَيْدُونَ لِأَيْرُنِي ودا وانت تعوالوا وبود في سيساله دوونا عي واصلحناله دويد إلى الواسارعون في كميرات ويدعونا رغبا ورهاوكا والنافاعم والتى المصنت و ديافعينا فيهام وويناف عَمَامًا وَانْهَا يُعَلِّلُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه ولمد وانادبه فاعبدون وتعظموا امره فيع عَلَا أَيْنَا وَ إِحِدُكَ فَنْ يُعُلِّنُ المِّيا لِمَاتِ وَمُومُونُونَ فالأكفزان لسقيد والخالة كإيتون وكرام عليا وَيْ لِمُلْكُنَّا مِلَّا إِنَّ لَا يُوعِينَ فَعَ إِذَا فِي مَا يُعَالِّي الْمُعْلَقِينَ عَلَيْهِ الْمُعْلَقِينَ

الذي المادة

لَوُّ فَأَذْ لِهِ شَا فَصَدُ أَبْسُا وُالَّهِ مِنْ كُفُولًا فَا عَالَىٰ عَمْلُدُونَ مُدَا مِلْ مُتَاطَا اللَّهِ اللَّهِ دفير وفوقيها لاسمون واقالدين المن اولطى عنها مبعدوت في ا وَهُ فِي مَا الشَّهِتُ الْفُسِيمِ فَالْهِ الفزعالا كروتلقيه للعلة فنايومكم الذي سُرُوعُدُوك يومُ نَفُوكُ التَّمَا لَطُهُ التَّمَا للنبي كأبدأ فأول فلونهده وعدا علىفال كُنَّا فِمْ عِلِينَ \* وَلَقَدُ كُنْتُنَّا فِي الرِّيورِ مِنْ مِدِ الرَّبِيرِ أَنَّ الْأَرْضُ يَرْتُهُمْ عِلْمِي الشَّالِحُ وَالَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِقُ مُعابدين وما أرسَلْنا أيراً لا رُحِوَلُما لِينَ عَلَ اعًا يوني الله المالة واحد فهل انتم مسلمي فاو تولوانغا اذنيكم على مواد وات ادري قدب بقيد ما توعدون أنديعام فهرو التواويعام تكتون والواددي لعله فية للمروساع لي خُالُودِ الْعَلَمُ بِالْمَةِ وَدِينَا الرَّحْرِ الْسَعَاتِ عَلَيْنًا ر تصنوب م بآديها الغالوا تعذاد بكمارتناذ لزار الساعد في يوم ووقها تذهل م ومفعة عارمنعت وتفع ذارت على الماوتر والتاس كادي وماوسكا وُلَكِنَ عَدْالِي تَدِيشَدُ بِدُ وَمِنَ النَّاسِمُ إِيَّا وَلَيْ المدنعير عليويته كالشيطان مريد وكس عليواته

ان

ادها

ינינוני

خرجه طفالا نم لتلفوا استة كفروسه وروه وروز الآرول العرك الا عام ب مَنا وَدِي الأرْفِ صَامِد مَ فَا زَالْمَ لَا عَلِيهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ودَبَثُ وَاسْتَتَامِدُ كُلِ وَجُهِمَ وَلِلْمِ إِلَيْهِ وَلِلْمِ إِلَيْهِ الْمِلْقَالَةُ هوالمة واندع والوقي واندعي للشرقة أَنَّهُ السَّاعَةُ إِنَّهُ لَارِيبٌ فِهَا وَأَنَّا لَقُومُ الْمُ الْمِتُورِ وَمِنَ التَّاسِ مِنْ عَادِلْ فِي اللَّهِ اللَّهِ مَا وَلَا لُمَّةً ولا كتاب منيو فاين عطفه ليمنل عرب تدبوما لقتمةعدال لحريق

ولك عاقد مَت يُد الدوات التدليس فللأم العيد وَمَ النَّاسِ عَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَفِي قَالِتُ أَصَا بِدُعْيِر المفأة به واله أما يتدفينة العلب علوجهة الدُّيَّاوُالْاعَةُ وَلِكُ مُوالْمُنَّالِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال دوي الله مالا مفرد ومالا نقفه والدار موالقالال الميد يد عمال معرة أحد مونعوا وَلَشُوا لَعْنُهُ وَإِنَّا اللَّهُ يُدُولُ لِلَّهِ يَرَافُولُوا لَا يُرْفُلُولُ اللَّهِ يَرَافُولُو عَلَا المَّالِيَّا مِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ ال يَمْعَلُهُ إِلَا مِنْ كَانَ يَعْلَى أَصْلَى أَصْلَ يَعْمِرُوا مَا فَيْ الدِّيَّا وَالْأَخْرِةِ فَلْيَمْدُ دُبْسِيِّ إِلَى التَّمَا مِثْمُ لِمُعْكُ فَلْنظُوهُ لَيْدُ مِنْ كَيدُهُ مَا يَفِظُ وَكَذَلِا أُنْزُلْنَا } آيات بينا حِوالقائد عَدي من وسواف الدين المنواوالة بعفادوا والشابين والنفادي والغياد

FOF

رالدوان والدوان

المقنوا

درو بعبان مادد

الكود و الكود و

ر ان الد

بره ر بريون بريون

الم والم

والذين

والذين الشوكوالة الله يفعل شعور والقيمة القاللة على في شهد الوراق اللسعد لدي والسَّمان وعن في الأرفع والشمر والعروانة وروائد الدالتي والدوات وكنيوس التارومني حق عليدالفذا وسي المدقالدي معرم إن الله يتعلما يشا وهذا في الما اخفير في المرابع المرافقة على المرابع يعتب من وقدوسه المن يصهر الماني لوي ف الملود وفي مقامع عن مديد كما أرادوا التيجيد صْهَامِن عَمْ اعدوانيها و ذُوق عذا بالحويق إِنَّ اللَّهُ يُدُنُّوا الذِّينُ أَصَوْا وَعِلْوالصَّالَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم جَرِيْهِ عَبْهَا الْأَهْارِ عَلَى إِنْ إِنْهَامِنَ الْمَاوِدَ عِندُهِبُ وَلَوْ لُوا وَلِنا سَهُمْ فِنْهَا وَثُو وَهُدُوا لِي الطِّت مِن الْقُولِ وَهُدُوالِ إِلَى مُعَاطِلًا لِمِن الدِّيرُ الْمُعْدِلِ

ويفتون عن سبل المه والسجد الخرام الذي يقلنا للتارسواءً الفاكفُ فيدوالباد ومن يردقه مالياد بْطَلِمْ نَدِ قَدْمِنْ عَدْ إِلَى لِيمْ وَإِذْ بِوَا أَلْأَوْفِيمَ مَكَاتَ الْسِيْدِ الْدُلاتُنْ لِنْ فِي نَيْداً وطَهُوَ يَتْي لِلْعَالَفِينَ فَ لْوَاعِينَ وَالدُّرُعُ السَّيْنِ وَلَوْنَ فِي النَّامِ بِالْجُعِيَّا فِلْ ردفالأو عليم فامرا بسوء فل في عن ليشهد منافع أويد كرواا سم تدي كالم معلوما وعلاما مِنْ هِيمَةِ الْأَنْفَامِ وَعَلْمُ الْمِنْهَا وَالْمِعْ وَالْبَائِ الْنَعْ مِنْ ليقنوا تنتع وليوفوا نذود ع وليتوفوا بالبت الفيرة ولك ومن عظم حرمات المفوقع العبد مِنْ لِأَوْنَا بِوالْمِسْنِوا قُولَ الزُّورِ فَنْفَاءَ سِعِينَا يه وَعَنْ شِيرُكُ إِلَيْ تِيدُفَعُ غَافَةُ مِن السَّمَا وَفَتَعَفَّدُ

الفايد المفاد

250

وهوي بدالريع في مكايسيو • ولك و شَعَا مُوا تَلِدُ فَا نَهَا مِنْ مَتَّوْيُ الْقُلُوبُ لَكُمُ فَيْهَا فَا لِي أَعِلُ سَمَّةُ عُمِلُهَا إِلَى أَلِسُكِ لَهُ وَوَلِكُمْ أَمَّةٍ فِعُ سُمُ لِيذَكُرُوااسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا دُرُقِي مِنْ فِيمِدَالْا نَفَامِ فَا لَمُذُ الْهُ وَا عَدُ قَلْدُ أَسَامُوا وَبَسْدُ الْمُثْنِينَ الَّذِينَ إذا وكواته وبلت فلو والمتابون عليما أسام والمعيم القلوة ومِمَارة قنام بنيقوك والبدن مع في سُمّا رُ الله المرفي المع في الدر السراسي عليها واوجيت مو يها فكو اصفاوا طفر الفانع والمفتر مغونا فالكرلفلكم تشكرون ولورينال الند كومها ولا دما و ما و كالورين الدالسو عميل الله سخوها للم لتلبغ والتدعلها هديكم فشراعينان المُعْلَمُ وَمُوالِمُ اللَّهِ اللَّ

مُعَوُرِ ۚ أَنْ لِلَّذِينَ يُعَالَونِ مَا فَعَ عَلَى اواتِ السَّعَالِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَعَدُ مِنْ الَّذِيرُ الْفُوجُولِيدُ وَيَا رَهُمْ بِفَيْرِدَةِ الْأَلْتَ يُتُولُوا دينا المدوكولا دفع البدالتا سريفنه في سفف معامع وبيع وصلوات ومسايديد ونيها المرتد كَنْيِدًا وَلِينَفُونَ اللَّهُ مِنْ يَنْفِيدُ إِنَّ الدَّلْقِوجُ عُرْجٍ الذِّين إن مَعَنّا فِي الْأُرْفِلُ فَالْوَالصَّلْوَةُ وَاتَّوَالْوَوْةُ والروايالمووف وفي اعرالتكرو بدعا بدا الاور وان يكيز بوك فقد كدنت قبله و قرين و وعادو ووم النهيم وقرم لوط واعمان مدين وكذباوي فَا مُلَيْتُ الْفَاوِلِينَ فَمُ أَخَذُ فِي قَلَيْفُ كَانِكُونِ فَكُولَةُ وورا ملكنا فالمرق المراع المراع المراع والمراع والمراع المراع الم و يغرم مقلكة وقط ومسيد أفارسيووا في الأوفك ع قلوب يعقلون بها أواذ ان سمعين بهافا فالا

تعج

روما المعادة ا

والذر الما

وعااه

الناء عمد الناء

واقا الفلم

الأبصارولين تعم القلب التي في المتدود ق مُعَلِّوْنِكِ مِا لَقَدْ إِجِ وَلُو يَعْلَفَ اللَّهُ وَعَدْ وَالَّهِ يوماً عند وَيكَ كَاكُ سَرِّةِ مِمَا عَدُونُ وَكَايَنْ عَ قَيْدُ الْمُلْحُالُ وَعُظَالُكُ عُمْ الْمُدْتُهَا وَإِلَى المقبير فأياء تفاالتام إناأناكم تدرمين فالذين امنواو علواالقالات فمفوة وردق والدين معواني أياتنا مفاجزين أولتا المعادم وَمَا ارْسَلْنَامِنُ قِبَلِكِ مِنْ رَسُولِ لَا لَهُ إِلَّا إِذَكَّ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِذَكَّ ا الني الني المن المنت المنتخ المناطق المناطق المناطقة عِيدُ أَتُدانًا يَدُوا تُدْعَلِمُ حَكِيمٌ وَلَهُمَ إِلَا اللَّهُ الميطان وتنة للدين في قلو ومرخ والقايد تقلوه واقالقالين كفرشا ويمين وليعام الذيداووا الهلم الموقوديك فيؤمنوا بوقت المعلوم

وَانِيَّ اللَّهُ مُلادِ اللَّهُ مُرْالَمُوا اللَّهُ مُوا طِلْمُ مَعْمَدُ وَلا يَذَالُ الَّذِينَ مَرُوا فِي مِنْ يُدُونِي مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يفتة أوياته وعذاب يوم عقيم الماار ومنوسل يمكم بيفو فالذي المغاوع اوالماكا وفي فناح والذير معزواوكة بوابانا تافاوليك فرعنا بمهاي والدينها بدواني سيلانونز تأتيكوا وماتواليزون اللهُ وفقا عَسَمًا وَإِنَّ اللَّهُ هُوجُهِ الْوَارْقِينَ لِيهُ عَمْ فد خالا وفونه وأن الله لعلم علم و الك وفرعات عَتَامًا عُوقِياً بِدُعْرِفَ عَلَيدِ لِنَفِهِ ثَدَالُدُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَيْهُ لَعَفَوْعَمُود وَلِكِ بِأَنَّ اللَّهِ يُحِرُّ أَيُّلُهُ النَّهُ النَّهُ الرَّفِي لَمُ النَّهَا مِنْ اللَّهِ وَاتَّ اللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ وَالرَّبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُوالْحَةُ وَاتَّهَا يَد عُرِينَ مِن وُند عُوالْبَاطِلُ وَأَمَّا لَلهُ هُوَ الْعِلْةِ اللَّهِيمُ الْمِرْدَاقُ اللَّهُ الْمُرْدِلْتُمَا عِماءً

المان المان

L'YE

11 11 H

وروني ورود . فيبع الأدفو معضرة إنّا تتدلط فضع كدما فالسّالية وَمَا فِي الْأَرِقُ وَأَتِّهِ اللَّهُ هُوالْفَعُ الْحَدِيدُ الدُّولَةُ اللَّهُ سَخِ لَا مُا فِي الْأَرْضُ الْفَاكَ عَرَى فِي الْبَعْرِ أُمْوِهِ عُمِلُوالسِّمَاءَاتُ تَعَعَيلُالْانْ إِلَّا إِنْ مِعَالِقَ السَّهُ بالتأولدون دهيم وفوالذي احام عريتهم إِنَّا لَا إِنَّا لَا لَمُودُ فِي الْمُرْدِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّ فَلا يُنَازِعُنَكِ فِي لا مِواء عَلِي رَبِكِ اللهِ اللهِ مستقيم والع باداول فقل شاعلي الفاقلون المعكم لينكم بوم القيمة فيما كنتم فيد تعتلفون لمتعلم لا أمر علم ما في المُمارِ والأرفوال والد علاقد سعر و مدون عددون المالمنزل يه سُلْطاً نَا وَمَا يُسْ فَي عَدْ عَلَى وَمَا لِلقَالَ ابِي مِنْ نَصَبِيرٍ واذا تلم عليه الاتنا بناب المون في وموه الذي

كفرو الكنكريخا دوت يسفلون بالذين تبلوك عليقو الما تناقل فانيكم شبرين ولكم النادوعه ما الله الذِّن كَفَرُوا وَبَشِّرُ الْمُعَينِ لَا مَيُّهَا النَّا مِنْفِرِبُ فأستمعك لدان الذير تدعي مع دوك الدان وَ إِلَّا وَلَوْ الْحَمْقُوا لَهُ وَالِنَّ سِلْهُ وَلَيَّا إِن مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فِي شَيًّا لا ستنقذ و لا مند ضعف القالب والعلوب ماقدو المدقة قدد واقالمدكقوي عزيزه الديقيطف الله وسُلَاوَعِنَالتَاسِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ بِمَيْنَ يَعُلُّهُمْ اللَّهِ لَهُ لَمْ وماخلفه والى الدروع الأمور فيا وتها لذب التعواوات واواعبدوا وتكروا ففلوا النياللك مُوْمِينَ وَجَامِدُ وَافِي الْمِيدَ جَهَامِ وَهُواجِبِيمَ وَمَا يَعَالَ عَلِيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرِجَ مِلْلَةُ الْيَاحِ الْمِهْمُ مَيْكُمُ السَّامُ مِنْ مَثْ قَبْلُ وَ فِي هَذَ الْيَكُونَ الرَّسُولَةُ فَ

1 12

10

الدراء الدارا

والذ

فأول

راي

( E

عليم وتكونوا شهد المعطر التأسر فاقيموا القلوة وأتواالوكوة واعتميها باليد محموليام فيفه أموليا موريني وفرالتيك عائة وغانون ال مانتالغرالتبيي قدافْلَح الوْمِنْونَ الَّذِينُ وَفِي مَالًا وَعُلْمَ مُنْ اللَّهِ فَالْمُعُونَ فَي الدِّين ع عِن اللَّهِ فَعُومُونَ والَّذِينَ عُ لِلْوَكُوةِ فَاعِلَى والذين وليو وجهم عافظية الأعلاد واجهاؤما ملكت أيا في فالفي عيد ملومين مرزاية وراز وال فَأُولِينَا وَاللَّهِ وَالَّذِينُ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ داعين والديث وعياملواة يتافظون أوليك وَالْوَادِينَوْنَ الْدَيْنَ يُرِفُونَ الْفِدْدُوسِ فَيْ فِيهَا عُالِدُ فَأَنَّا ولقد حلقنا الارشات من سالا لدس طين عم عظناه يرفي فرارمكع فيخلقنا النفافة علقة فخلتنا

العلقة مفقة فخلقنا المفيقة عظاما فأفسن العفام عَافَرُ انشَاناهُ عَلْمًا الْعَوْشَارِكِ الْمُعْالِمِينَ الْمُالِقِينَ مرائلم فدد إلى لمتون فتم الكم وم الميمة تبعثون ولقد طفناً فوقكم سيم مرائع وماكناً عراف عافلي وَانْ لْنَامِنَ السَّمَا وَمَا وِيعَدِدُ فَاسْتَنَا وَفَي الْمُ فَوْلِيًّا عَلَىٰ وَاللَّهِ مِلْقَادِ رُونَ فَانْشَانَا لَكُم بِدِينَا تِينَ إِلَّهِ واعناب للمفها فاكدكيرة وشها كالمان وسعو عَنْ حِنْ مِنْ مُو وَسِنَا وَ سَنَّا مِنْ الدُّهِنَّ وَمِنْ مُ لَا لَهُ مُلِينَ واق لم في الأنفام لفعرة سُقيلهم عاني بلغ فا ولهم فيهامنافع كنيدة وميها فأطف وعليها وعلالناك عَلَىٰ وَلَقَدَا رُسُلُنَا وَهَا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالُ لِمَ قُومُ عُبِلًا المدماليك المعمولا أفلا تتوجه فعال الواالدي موواء قومه ملهذا الاست فللم ويدان تنفقا عليه

ارلی

فالد

فأسلا

الله المواد

المون

المرواد

ولو

ولوشارا أولا أواله مليتة ماسيمنا بهذا فياينا الأوَّلِينَ إِفْهُوالْأَرْفِلُ مِهِ مِنْدُ فَتُرْتَصُوا مِدَيِّنَا فَالُ رَدِ انْفُرِكِ عَلَيْسَوْنِ فَكُو فَيْنَا إِلَيْهِ إِنِاصْفِ الفلك بأعيننا ووكينا فإذ اجاء أمرنا وفادالتوك فأسلك فيهامن كرزوعين الثني والملادلات مِبْ عَلَيْهِ الْعُولُ مِنْهُ وَلَا تُخْاطِينُ فِي النَّهِ وَلَا تُعْرِقُوا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْرِقُ النَّهِ وَلَا تُعْرِقُوا لَهُ عَلْمُ اللَّهِ وَلَا تُعْرِقُوا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْرِقُوا لَهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تُعْرِقُوا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْرِقُوا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا تُعْرِقُوا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلْمُ اللَّهِ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تُعْرِقُوا لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تُعْرَاقُوا لَعُوا لَمُ اللَّهُ لِي اللّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تُعْلِقُوا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْرِقُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عِلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل مفرقيك فأذا استوت انت وصمفاد علم العالي فِمَا أَحَدُ يُنْدِالَّذِي غَا نُوسَ أَلْتُوم الظَّالِينَ وَفَأْتُ ولى معزلاً مبادكا وانت عوالع لين وان في دلك لاً يَارِدُ وَإِن لِنَا لِبَيْلِينَ فَرَ الشَّا نَامِ عِنْ فَوْ نَا اندين فارسلنافيورسولا منهان اعبدوالسمالي عِنَالِهِ عَيْدُوْ أَفَالُا تَتَعَنَّ وَقَالُ اللَّهُ مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ مُوْوَا وَكُذَّهُوا لِلْقَاءِ اللَّهِ وَالدُّونَا وَالدُّولُولِهِ اللَّهِ وَالدُّمُّا

مَا هَذَ إِلَّا بِشَا مِنْكُمْ يَا كُوا مًا مُالِحِكُ مِنْدُويِتُ فَ مِمَا تِشْدِينَ وَلَيْنَ الْمُعْرِينِينَ أَصِّلُهُ إِنْ أَكْلِيلُونَ المديدة المراذ المعروكة والكاوعظاما الموعدين هُمُهُا تَمْ لِمَا وَعُدُوكُ إِنَّ فِي الْأَخِلُ عَا اللَّهِ عَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَا اللَّهُ عَا عَوْدَ وَحَيْا وَمَا عَنْ مِنْ عُرِينَ إِنْ هُوالْا وَالْمُوالِلْوَ قِلْ الْعَدِيلُ وَقَدْى عَلَى اللهِ لَدُ بَا وَمَا عَنُ لَهِ عَرْمَتُونَ قَالَ رَبِّ الْعَدُفِ مِلْكَةً بِي قُالَ عَالَمُ اللَّهِ الل الميت المر وعلنام عناء بعد اللقوم اللالمع مُ أنشأ نامِن بعد مُ قُوونا المرب ماتسوم أمة المِلْهَا وَمَا إِسْمَا فِرُونَ أَمْمَا رُسُلْنًا وُسُلْنًا تَوْجِيهُمَا جادات دسولها كذبوه فاتعنا عضع بعنا وعلنا الخاديث فيفد التوم لأيونه فتر ادساناموسي أغاء فرون باياتنا والطان مين الخ وروية ملا

فأستكبروا

اولة

وَكُونُوا فِي مَا عَالِينَ \* فَقَالُوا أَنُّونِينَ لِبَسْمَةُ صِلْتًا وَقُو مُهُمَّا لَنَاعًا بِدوت فَكَدَّوْ عَا فَكُو الْفَا ولقد الناوي اللتاب لفلو يهندون وبعلنا أب مرع واقداية واوينا فالله دبوة ذاح فارد بقين ماءيها الرسل مكوامن القينات وأعلواصالكالي عاتمل ف عليم واتقه وامتكم معوامدة وال ويُعْمَا لَعْوَاتِ فَتَمَعَلُقُو الدوينية ورا المعني وودون فد دو في غر فدة داو المسوان عدم لدين مال وينسى مساوع في المعرات ال عروت إقالدن ومن سيدة والذين في المات د في ومن والدي في دولا في والذي يؤون ماأ واوقل فود عله الفالية والم أولتك يُسْا وعوت في الْمُعْلَات وهو لما سايتون

لا يَظْمُونَ مِنْ قُلُونُ فِي فِي عَرِقَ عِنْ هَذَا وَهُمْ عَالْعِدُونِ وُهَاعَامِلُونَ عَمِّ إِذَا النَّذُنَامِةُ فِيهِ بِالْعَدَابِ إِذَا عُرون لا عُدُوا اليوم الكرمِقالا تصرون قد كات الانتظامية وللمرعد الما المسامون مسلع بدساسًا في ون أفام يديودا المولم المجادة لمُعْ حِالًا وَالْاوَ لَهُ الْمُعْدِقِ (سوم فَالْمُولِ الم سولون به منة بل فادم بالحروالة والتوالي المرهف وَلِوالَيُّوا لَوْ أَهْلِ أَفْلُ لَمْسَدَّتِ النَّمُولَ وَالْأَوْلُونَاتُ وفي التناويد و من در و موفود امراد الحهواط فستقيم وأتالة يرانونون بالافرة وي

والم

اللاستان

الدر

الأول

- Bi- - Bi-

ر الماقل

نَا فِي عُهُونَ وَلَقُدُ الْحُدُنَا فِي الْعَزَافَ السَّلَافَا فترون في أذافينا علم الزاعات اذاع فيدبلسوك وهوالذي أشاكم المام والإساد والأويدة قلمة الماستكون وموالذ ووالذي فالكوا وَالْمِدِ عَمْدُونَ وَمُوَالَّهِ يَكُومِ مَنْ وَلَوْ الْمِثْلَافَ الِيلُوالَيُهَا وَافَالا مَعْتِلُونَ فِي إِنَّا لُوالِمُ إِلَا فَاللَّهُ وَلَوْتُ قَالُوا أَيْمُ الْمِتْفَا وَكُنَّا وَاللَّهِ عَلَمًا مَا لَيْنَا لَبُعُوتُونُ لقدوعيدنا عَيْ وَأَبَاوُنَّاهِذَ إِن مُثَالِيًّا مِنْ الْلَّالِيالِيَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الاولين فل سالار وس فيها له منتر تعلون تِدِقُولُ أَفَالَا مُذَرِّدُونَ فَأَنْ وَيُ السَّعُولِةِ السَّيْدِ وَرَبُّ الْوَ الْقَطِيمُ سَيْعُولُونَ يَرِقُولُ فَالْمِنْ فِي قَامُونِيهُ وَلَوْنَ وَمُلْفَ كلية وهو ععود لايخا رعليد ال سترها بي السعود بِيرِفُولَا يَنْ شَعُووُكَ فِي النَّهِ الْوَ وَأَقَ لَكُو يَوكُ

مَا أَعْدُا مُدُورُ وَلَدُومُ الْمَانَ مَقَدُو إلْهِ إِذًا لَدْهُبُ كُلُ الْمُعَادُّةُ وَلَعَالًا عَمْنَهُ عَلَى عِنْ سِيعًا فَاللَّهُ لِمُعْنَى عْ المِ الْفَيْفِ وَالْشَهَا وَ وَفَعًا لِيَعَتَّا يُشْوِكُونَ فَلْ إِنَّا تُوتَيْنَ مُا وَعَدُونَ وَبِّ فَالْاعَقَارُ فِي الْقُومِ الفّالِينَ وَإِنَّا عَلَاكُ نُولِكُ مَا زَعْدُهُ لَقَادِ دُوكَ إِدْفُعُ مِلْكُمْ هَ إِنْ السِّيدَ عَيْ اعْلَيْهِ الْمِعْدَى وَقُلْ دِيا عُونُ بلعام فأفزات النشاطين وأعوذ لا رتبا فيصفون عَمَّ إِذَا جِأَوا عِدْ فِي الْوِتْ قَالَ دِيِّنَا دُبِعِيْ لَقِلِ اعْإِضًا لِمَا فِيمَا وَكُثُ كُلَّا إِنَّهَا لِمُحَدُّهُ فَا فَاللَّهُ وَمِن وَوْلَ مُ يَدِدُ خُرِلُ يُومُ يَبِعُنَّا فَأَدْ رُبْخُ فِي السُّورُ فَالْمُ انْصَابُ سِنْمٍ يُومُنْدُولاً يَسْامُونُ ف تلت موازيد فاويليه الفايين وس موا دينهُ فأولنا والذير نيس على المستوفي ويه

تعالدون

عاد وك منافع وعومه التاروة فيها الحيك المُ تَعَنُّ الْمَا فَيَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُنْمَ وَالْمَا وَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فالوادينا فلت علينا شنوتنا وكناؤما فالين دَيْنَا لَفُوعِنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدِنَا فَإِنَّا لَكُونَ قَالَ السؤانياولا كموك أتدكات وتريي يقولون وريَّا أَمْنًا فَأَغْفُولْنَا وَأُرْجُنَا وَأَرْجُنَا وَأَرْجُنَا وَأَرْتُنَا عَلْمُنَا مُعِيثًا وَانْكُمُ لِينَا لَا يَرْجُعُونَ فَتَفَا ذَالِكُمُ اللف المولال لله ورد العرف الكويم ومن

يدع مع المعالمة المائد المديد فأعاليه عِنْدُ وَقِدا لَيْدُلْ يَفْلِحُ الْفَافِرُونَ وَقُلْ فِي الْفَوْلَ وَالْمُ النوروانة تعيدالواحينه اربع ويستون مانيا أنزالتم ودة انزلناها وفرضنا عادانزلنا ينهاالات يَنَارِ لَعَلَكُمُ مُ وَكُنَّ وَ الزَّا يَهُ وَالزَّا فَا فَالْمُ وَ وَاعِدِ وَهُمُامِائِعَ مِلْدِةٍ وَلاَ تُمَا ثَقَدَمُ هِمَا وَانْهُ في دين المدان كنتم توسوت ما نيد واليوم الاجو عَدَا فِي الْمَايْمَةُ عِنَا لَوْصَيْنَ الْزَاجِينَ لَا يَاكُمُ الْأَلِيمَ الْمُرَاجِينَ لَا إِنَّا ومنيئة والزانية لاينك فأالازا ساومس وحوم فرالع على الومنان والذي يرنون الممنا عُ لَمُ فَاتُوا ما ويقد شَهداً وَفَا عِلْدِ وَمُعَانِينَ عِلْدَةً ولا تعبلوا في شهادة ابداً وأوليك والفاسعة

3

إلاً لَذِينَ عَامِلُهِ مِعْدِ وَلِكَ وَأَصَلِمُوا فَأَنَّ الْيَعْوُدُ دَدِيمُ والدِّنِ بِرَوْدِ ارْواجِهِ وَلَمِينَ عِسَهَا عَ اللا أنسوفتها و احدم ادبع عها والتياللو المُهُ المَّادِقِينَ وَالْخَاسِدُانَ لَانْدَالْمِعْلِيدِ العلاف من الكادبين ويدروعنها الفدايات تَقُهدارُ بع مُنْهَا دارت ما تعالَمُ لَي الْخَادِ باي فَ اللامسة القافة عالم الفادية ولولافها المعطية ودحتدوات الدواف إِنَّ الَّذِيرُ فِأَوْلُ لِأَوْلِ عَمِيلًا مِنْكُم لا تُحْسِو البذي و في كيد لامني لدعنا المعظيم الداري المرة للوثيث والوثيات بالنشيع فيرا وقالوامدا افك مبيئ لولاجا واعليديا وبعد شهد خاذك

يَا تُواْ بِالشَّهُدَاءِ فَاولِيْكَ عَنْدَالْيَدُ فُواْلْعُودِهِ ولولافقال بيعيد وحتدتي الدنيا والأخوة لسك فيما أفضتم فيدعذا بعظيم إذ الموند بالشوتم وتعولون مأفواها مالسرائم بدعلي وتتسويا وهوعينداني عفليم ولولا إدسمهم وقلم يع لنا أن تعلم هذا المعالى عفليم بعظاتم الدان مودوا لتلدا بداران كنتر مؤسان وَسَيْنَ أَتُهُ لَا مِلْ يَاتِ وَالْمُعَلِّمُ مَكِمْ الْمَالَةُ فِي يعبون أن شيع الفلصنة في الذير أضوا فوعنا ب نى الدينا والأخرة وانديقكم وانتقلا علمون وولا فقل سعليام و دحيد والقائد دون دهما السوالا تبعد المطوات النيطان ومن تبع ظوات المنيفا دِو فَإِنَّهُ عِنْ مُوالْغُشَاءِ وَالْمُلْلِو لُولاَفْفَالِيَّا

الم

لِهُ مَا ذِي مُناكِمِ فِي أَحِدًا بِدَا وَلَوْ اللَّهِ وُوالتُسُمِيعُ عَلِيمٌ ۗ وَلَا يَا ۖ إِلَا وُلُواالْفَضْ إِنَّكُمْ والدروو والفرا والمساكينة الهاجرية التدوليفنوا وليصفح االاعبق الاعتفانا والله عنو درجيم إن الديرومود الحمنا والفافلا لوُمْنَاتِ لَفِنُوا فِي الدَّيْنَا وَالْأَخْرِيَةِ وَلَوْعَدُ الْمِعْلِمُ يُوْ هدعليه السنته والدخ وارجله عالمنا على يومند وقتها لله ويتها لمؤو لعلموك القالله فوالحق المبين الجيفاك الجنين والجنيون الخيفات الطِّينَاكُ للطُّتُونَ وَالطِّينُونَ للطِّينَاتِ أُولِنَا مُفَيِّفُ } بقايقولون فو مغفرة وردق مح يم ماء تها الذبي لا تذخلوا مورا عن مرودة شيا شواوسا والم على الم حد له لعالم مذكورت فإن لم عدوا

2000

1 . S. C. C. 1

2000

100

いないのか

の見り

1

فِهَا اللَّهُ افَالُمْ تَدْنِكُ مُلَّاعِمٌ رُوْدَتُ لَكُمْ وَانِ قِلْ فارفعوا فواز كالمرواته عا تعليد علم عن أبضاد ع ويتفقلوا ووجعة ال أرك وأن الله تعبر عايمتم المراجة وقال المؤونات يفضم والما وعنمك ووجهد ولاسد يدنيهن لامانلهم ضْهَا وَلَيْفُونُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ فِي مِنْ وَلا يُدِّرِيْ الألبولتهن اواناتهن اواناء بفولتهن اواناتهن ٲۅٛٵڹ۫ٵٙ<u>ڔؠۼۅڶؠ</u>ۿؾٵۅ۠ٳؿ۠ٳڣؿٵۅ۠ڹؿٳڹٝٷٳڣڒٷؿؽ الخواقي أونسا يهن أدمامات أياهن والتأجي اوِلِي الإدبير الربيال أوالطَّفُا الذِّير لَمُ نَفْهُوكُم عليغورا توالنسارولا نفرت ادخله تاليعلى

المعنين من ديسهن ويويو الزارد عما الما أور لعلكم ملحون والمحوالا إصفاع والمالحين في عِنَا وَكُمُ وَالْمَا يُمْ إِنْ يَكُونُو الْفَعْرَاءُ نَفْتُهِ اللَّهِ فَعْلَا والتدواسة على وليسقففلانديرا عدون حَةِ يُفْتُهِ اللَّهُ وَصَلَّمُ وَالَّذِينُ سَغُونَ السَّالِ الدَّالِ أيا لم خالد و إن على وفي خدراً والوعي ال البالذي المام ولا توهوافيات على النفاءاك ارون من التعواعرة الحيوة الشاوس يوث فَأِنَّ اللَّهِ مِنْ يَفْدُ إِلَّهُ إِلَى مِنْ عَنْوُ وَمِدْ مِنْ وَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا الباخ أيا يرمينا ب ومنالاً موالدين فلوام وبالم عُلْدُ الْمُنْفِينَ اللَّهُ وَالسَّمُواتِ وَالْأَدْ فَالْدِ لِسَكُوة فِهَامِهُ إِلَّ الْمُنَاحِ فِي ذَجَامِعِ الرُّخَامِة كان كوك دري وفي من شيرة ما دري ريونا THE PARTY OF THE

A 1500

は近次人

100 100 10

Si-Jan Y

シール

سَوْقِيةٍ وَ لا عَوْسَةٍ كَا دُدِينَهَا الْفَرْ وَلُولُومِ ورعليه ورهدي التارلوره عن شاء ويفويا لله الأمثال التار والناكلية عليم في يُوجُ اذِي الناك وفع ويدعوفها المدست لمفظا بالفدود لاصال وخاللا تلهي عَادة ولايع عَنْ ذَكُوا ليواقًا مِلْقَلُوة وإيتاء التكوة فخاوت ومانتقل فيالقاون با بيعة عبد اللَّمُانُ مَا رَجَّ إِذَا فِاءً مُ اللَّهُ الْمُعَدِّةِ ووجدا تدعينده فرقيه حسأ اولفلمارة في عرفي يفتيد مرج من فوقي مرج مِنْ وَتُدْسَىٰ الْمُعْلَمْ الْمُعْمَا وَقُ عَفِراذِ الْفَحَ لَمْ يَكُدُيرُ يَهَا وَعَنْ لَمُ يَحُولُ اللَّهِ لَهُ يُؤِدُّ أَنَّا لَهُ مِنْ فُولُوا

المتأت الميستح لدع في السَّماتِ والأرفِق الطيرصا فاح وكافد على صالاتد وسيب دواند عَلَيْمِ عَا يَفْعُلُونَ وَ تَلْهُ مُلْكُ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الداتوالمورد ألمُ تَزَاتُ اللهُ يُرْجُ سَعَا بَالْمُ يُوْلِفُ ندغ عقالدناما فتركالونه يغرج بوجلا يزلو الشمادس مال فهامن برد فيسب وه بشارويمير فدعوس شاء يكادسا برقيه بذهب الأصار ويتلك تداكر النّها رات في ذَلِكَ لَمِوْةً لأَوْ كُولًا عَمَارٍ وَأَنْهُ عَلَوْ كُلُ الَّهِ د جلبن و منه من عنه علم أو بع بدا الله ما ما انَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدْمُ وَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ والله فيهد عاف شاغ إلى معاط مستقيم ويتولوك

امتابا شدوبالوتسول واطعناغر يتوكر فوية منهم ولك وماآو ليك بالومنين و إذا دعوالمانيورسو لعج سنع اذاوية بنع معرضون وأدين الذالة الد منعنيك الق و ومرفوام ارتاب المرفيافية عِينَا لَهُ عَلَيْهِ و دُرُورُ لُولِيْكُ وَ الظَّالِي الْعَالَاكُ إِنَّا كُالُ قُولُ الْوُفْيِنَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَكُمْ مِنْعِ ا بقولوا سمعنا والمعنا وأوليك فالمفاحي وفنطع ودسوله ويتواتد ويتقد فاولكام الفاردون والنعط بالدجهدايا ولين امرة ليحرمن والا تسم إطاعة مقروقة إمّا للدّخيريا تعلينه فالطبعوا ليدوالم التدواطيفواالتوكفات تولوافاغ اعليم مأتا ما يتلم واله تعليموع قيد وا وماعل الرسول الا البلاغ للبين وعدالله الذين امنوا مولم وعلوالمالات

ليستغلقنع

يستخلفنون الأرغوك استخاذا لذيدون واعدان ووننها اؤى ارتضه ولسدانه ويا وليك والفاستوك واقيمواالقلوة واتوا الذكوة وأعليمواالرسول لفلكم وحوت لاعسو الويكع عَذِيرَ فِي الْأَدِهُ وَمُا وَمُا وَ فِي النَّا دُولِينِ الْمُعِيرِ ما ديما الدير المنوا بستارة تكم الدير ملكت أعامه والم لَهُ سِلْقُوا الْحَالَمِ مِنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ قَالِم اللَّهِ وَعَيْنُ اللَّهِ وَعَيْنُ تلف عودات للم لسرعلية ولا عليه مناج سات الأنات والناعكم واذالة فليستاد والكااشاد بالذبر منة

内山 北北地区

1

لَهُ إِلَّا مِدُوا مِّلُهُ عَلَيْمَ حَكِيمٌ وَالْمُواعِدِ مِرَالسَّا إِلَّتِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ غمرمة بخات ونية والدستعفين عبرهن والتر عَلِيم لِسُ عَلَم اللَّاعِم حَرْجُ ولا عَلَى الْاعْرِجِ عَرْجُ ولا عَلَى نفسادات ما كما وي سويكم او سوي آيا في او عَالِمُ وبيوتِ الْخُوالِيمُ وبيومِينَا لَا يَتُمُ اوما ملاتُمُ فَأَوْ ادْ خَلْمُ بُورًا فَسَلِمُ الْمُؤْلِنُونِ مُرَدِّةً وَمُعْلِقًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فبادكام الماكة الناسر التالم الاستالة مولى إِغَالُونُونَ الدِّينَ المَوْا بِاللهِ ورسُولِهِ وَإِذْ الْمَالْوَامِعْ إِنَّا الْمُؤْمِنِ عَلْمُ الْمِرْجَامِعِ لَمْ يَدْ هُمُواحِيِّ يَتَّا ذُوْهِ إِذَالَائِكَ مُ او لَيْكُ لَدُين يَوْمِنُوكَ مِا تَدِهِ وَسُولِهِ فَإِذَا السِّئَادُ وَكُ

إِنَّا لِمُعْوِدُ وَجِّيمُ لَا يَعْمِلُوا وَعَاوَالرِّسُولَةِ عفرتم بعضاقد هام تعالد بريتسلكون منتهلواذا عدرالذس عالنون عن امروان مسيونينة ويميسه عَذْ أَبِلِيمُ • الْآلِقَ يَدْمَا فِي السَّمَا الْحِلْ الْمِنْ قد يعلم عالنتم عليه ويوم يرجعه عوانيا ليه فيسترو فوعلوا والدبالية علم اود تَبَادِكَ الَّذِي مُولَ الْفُرْقَالَ عَلَىٰ عَنْدُ وَلِيكُولَالْعُالِمُنَّا ندَيْرًا • الذِّي لِدُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَكُمْ ولد أولم من المنت الله وتلوم تَدُيرًا وأتَّدُوارِدُونَ الْمُدَلَّا عُلْتُونَ ولا علون لا نشوضو أولا تنقاولا علوب والولا

ولا نشورًا وقال الذين كفرو آلت فلما إلّا أمَّ الْعَرَاد وأعاند عليد ومركون فقد جاذ أظاما وذور وَقَالُوا اسْاطِيوالا وَلَينَ اكْتَبَهَا فَرَعُلْمَ عَلَيْهِ بِلَدُهُ وَاصِلاً وَقُلْ زُلْوالَّذِي يَعْلَمُ السِّدِّفِي السَّمَا وَوَلَّا فِي إَنْهُ الْمَا غَنُورًا رَبِيمًا وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّبُولُ مُكُلُّ الطَّعَامُ وَيَشْفُ فَالْأُسُواتِ لُولاً أَنِزُ لَا لِيهُ مِلْأُولِكُ معدنيوا اوملم الدكور ويكون له جند الكلية وقال القالدي الديني الدولاسي والمنظى كَيْفَ مُوبُوالِكَ الأَمْنَالَ فَعَلَوا فَالْمَ يَسْتَفَعُونَ يَسِيلُا تَبَادُكُ الدِّيَ الْسَفَاءَ جُعُلِكُ فَعِلَامِنْ فُولِكَ الْعَادِيلُ بَرَيْمِنْ عَنْهَا أَلَّا هَارُيْتِمَا لِكُ تَصُولًا مِلْكُمْ إِلَّا مُلْكُمْ إِلَّا الْمُلْكِلِّهِ بالشاعدة واعتدنا لمركة بكالشاعد سعيرا إذا دا في مار بعيد جعوالها تفيقاً وزنيرا واذا

القوا

القوامنها ما ما مسقاً مقر تابعه عوا عنالك تبوراً لا تدعوا اليوم بتوراً واحدًا وادعوا نورًا كنعًا فالله ودور مندا الله التي وعد المتعود كانت في فوارق مَهِيدًا وَلُو يَهُا مَا يَشَا وَنُ عَالِدِ يَكُمانَ عَلَيْهُ لِلْكَ مَوْلًا ويوم عشر فروما بعيد وك من دوك المانية ونتراضلكم عبادي مولاء أم فوضلوا استيل فالوا بعانك ما فان شفلنا أن يُعَدُّ مِن و ولك مِر أُوليا وكن مقتع وأبار وفي مواللة كروكان أوماور فقدة بوكم عاتقة لوت فا ستطيعه العدقاوة نفعا وَسَ يَقُلِمُ مِنْكُم نَذِ قَدْ عَدْ أَبَّا كِيمًا وَمَا أَرْسُلْنَا قِلْكَ مِن الرسايك إلا إخ الما لوت العقام ويشون في الأسواة وبعلنا عضام ليعفر فبنة أتصدون وكات وتلفيميدًا • وقال البير لا يربي القاء فالولا

علينا ألمانكة ارثري دبنا لقد السكبرولي وعنواعنوا كبوا فوم بروت المائكة لاشي يمند المجرمين وبعولون فجرا مجرو وقد منالا فاعلا وف كل دُعاناه ها ومنتورًا واصال لمندومين يومستقراوا حسي مقيالا ويومسقو السماء الخالا وَرُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يوماعية الطفرين عسيرا ويوم عفراطا لمعلم سينتو النيخ لَعَدُ مُن مُعَالِرُ مُولِ سُلِيلًا فِي وَلَمْ لِيتَعَلَّمُ الْعَلْمُ فِي الْمُعَلِّمُ فَالْمُ فَالْأَنَّا عَلِيلًا ﴿ لَقَدْ أَضِلْ عَنِ الدَّكُو يَعِدُ إِذْ جُا وَيَوْكُ السَّيْطَانُ لِلْإِسْانِ فَدُولًا وَقَال الرَّسُولُ إِرْبَ رات قَيْ لَتَذُواهِذَ الْقُوانُ مَهُ وَكُولُولُونَ الل بعاعد قاب المحرمين و تفي ريادهاد ياونفاط دَقَالَ الدِينَ عَدُوالُولًا نَوْلَ عَلَيْهِ الْمُوالْتُ يَعَلَّدُوا مِنْ

كذ العوانية بدفواد ك ورتاناه وتال ولايات عِنْ لِا يَمْنِياكِ إِلَيْ وَالْسَنِ مَسْرِيلُهُ الْذِيرِ عِسْ على وعومه إلى عمر أو للك سومنا واصل سيلا ولقدا تنامو كاللتاب ويقانا مفدا فاه فرون فَعَلْنَا إِذْ هُبَا إِلَى الْعُومِ الَّذِينَ كَذَّبُو إِلَّا إِنَّا فَدُمُّونًا أَمْ تدويرا وقوم و ح كما كد تو الرسل عنا و وعلنا لِلتَّارِا يَعْ وَاعْتُدْ نَالِلقًا لِينَ عَدْلِمًا لِيما وعَادًا وَعُدْ واصفا بالرة وقودنا بي ذلك سيا وكالمفعونا له الانفال وكالا تبرنا تسورا ولقدا فاعدالعديدالتي الملك والمروا فالمكر والمكرون المرونها بالمان الأيون نُشُورًا • وإذا داول إن يتينه والعوالا في وأفيلا بعث المدرسولا إن كادكيضِلْناعِ الْعِينَاكُولاكُ سرناعلها وسوف يعلمه دين يروف العدي

ضُلْ سَبِياً ﴿ أَوَا يِنْ مِنِ الْتَخْذُ إِلَهُ دُونِهُ إِنَّا أَنْ يَكُونَ عليدوكياً لاه ام تحسل تاكن وسمعي اوسفول النوالا كالا فامر مل دُوافيل سُلا المُوالي وَلِي كيف مد الفِل وكونناكم لجفله ساكنا غرد ولناالته عَلَيْدِ لِيلًا فَمُ تَعِنْنَا وَ الْمِنَا مِنْ الْمِنْ السِيرًا وَهُوالْوَيْ لَمُ إِنْكُ لِبَاسًا وَالْوَ مُرْسِا تَاوَجُعُ النَّهَا وَنُسْوُواً • فَ هُوَالَّذِي أَرْسَلُ الرَّيْ حَبِينَ الْمِنْ يَدِي وَلَمِيْ أَوْلَوْلُ مِ السَّمَا وَمَاءً مُلْهُورًا وَلَيْ يَدِ بِلَدٍ } مِنَّا وُسْرِقِيهُ ممّا فامنا أفاما وانات كنبرا ولتدمرنا وبيع لِلتَّكُونُ أَفَا فِي أَنْ أَلْمَا لِنَاسِ إِلَّا كُوْرًا • وَلُوشَيْنَا لِنَفْنَا في والوُّيْدِيدُ والعَلْ يُطِعُ الْمُؤْمِرِ وَجَاعِدُ مُ مُعَامًا كبيرًا وهُوالَّذِي مَرج البَعرينُ مِذَاعَدُ بِـفَاتُ وَمِنَا مِانِحُ الْجَاجُ وَبِمُعَلِيثُهُمُنَابِوْذَيْنَا وَجُورًا فَيْحُورًا فَكُ

الَّذِي عَلْوَمِن الْمَاوِشِي الْجَفَالِيسَا وَصَهْرا وَكَانَ مُنْكُ قديراه ويقيد وتابع دوب اليدمالا سفه ولايفده وكان الخافر عُلَا رَيْدِ فله مِرًا وَمَا أَرْسَلْنَا لَوْ لِلاَ فِيسَالُ نذير المخاط الملاء عليه من الحوالا من شاء أن يتجذ العادتيهسيلا وتوتاعيا الذي لأعوت وستخ عدة وكفي بدية وبعادة ضرا الدي كالألترات والارف وماسهماني ستعانا متماسوي عالمون الرقر نَشُلُ مُ مَيعًا وَاذِا قِلَ مُ الْعِدُو الْدُوْعِ فَالْوَا ومالوحن السيمد لما تأمون وداد و نفود سارك جَعَلَقِ السَّمَا وَبِرُوعًا وَجَعَلَ نِهَا سُواجًّا وَتُوامِّيرًا وموالذي يفك إليك النها مغِلفة كن اراد النيتة اوُادُاد سَكُورًا وَعِبَادُ الْوَرِّ الذِين عِسُون عِلْ الْأَرْفُ واذا فالمبوا فالمالك فالواسلاما والزين ستوت

لِرِبُهُ سُعِنداً وَقِياماً وَالَّذِيرِ يَعُولُونِدِ رَيْنا الْمُوفَّعِما المُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهِ ال ومقاماً والديراذ النقع المرس فواولم يتعوا الد ذلك قوامًا والدِّي لأيدع في مع النيا في القرولا يتعلق النشرالية حرم الدالا بالحة ولاية بعاد وعن ينفاذاك يُلوّانَامًا يَضَاعَتُ لَهُ الْعَدَابِ يُومُ الْعُيْمِ وَعَلَدُفِيهُ الأعن تابد وامن وعلى الأصالة افأوليك سيرل الله يَسْيَا أَوْ مُسَارِي وَلَا نَ اللَّهُ عَنْورًا رَجِيمًا وَمُرْتَا بِ وَعِلْ صَلِكًا فَإِنَّهُ يُتُورُ وَلِ اللَّهِ عَلَيَّا مَا وَ الَّذِيءَ لَا يَشْهَدُونِ الذُّورُ وَاذِ امرُّوا مِا لِلَّغِوْمَةِ وَأَكُواهَا وَالَّذِيرُ اذَا زُكُو باليات برا لرغووا عليها صما وعيانا والذي يعولون دينا هَبْ لنامِن اذوابِمنا وذرياتنا وَيَ أعين وأجعلنا للمتبعد إمامًا • أوليار يجرون لفرة

عاصروا وللقوع فيها تتتوسلاما فالدف وسننزا ومقاما فإما في المردق لولا مُفَعَدُ كُذُ بِمُ فِسُونَ يِلَى تُولِوْاتًا \* وغالتيجالهاعتاك وسيعومشه م الله الحراص طَسْمُ وَ لِلْفَالِمَا تُوالْفُتُانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَسْلَكُ اللَّهِ يُونُوا مُؤْمِنُهِ فِي أَنْ يَتَمَّا يُولُ عَلَيْهِم مرالتماءا يعفظ أعناة لها خاصعين وعاياته من ذكر عن الرض محد في الألما واعند معرضيك فيد كَدُوا فَشَا تِبْعِ أَبْوَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدالاد وكدانتنا فهاون الدوج مَر عراد في الله لا يَدُومُ مَا لَمُ نَا أَكُثُرُ مُ مُومَنِينَ \* وَأَنَّهُ وَأَرِّهُ وَأَلَّا فَيُولُونُ الْمُعْمِ وَاذْنَادِيدُ رَبِلِعُ مُولِي آوَالْتِ الْقُومُ الظَّالِينَ فُومِ

الاستون قال رباية أغان الديكة بوك ويفين صدري ولا ينطلو لساين فارسل ليامرون وع عَلَةُ مَنْ فَأَخَافَ أَنْ يُعْتَلُونِ قَالَ لَا فَلَا فَإِمَا إِلَا يَنَا المعلم ستمعت فأتيا وعون فتعلا إنا رسول الفالين العاديم وعناسي استعال فالألفز الع فِينَا وَلِيدًا وَلِيْنَتُ إِنْ عَامِنَ عُولَ مِنْ إِنَّ وَفَلْنَاكُ فَقَالَا مُ التي فعلت وانتوس الخافرين فال فعلتها إذا وأنا رِينَ الصَّالِينَ مُفْرِدُتُ مِنْكُمُ لَا يَجْمَلُمُ وَهِي لَيْ يَكُمُ ويعلن والرسلين والكن المتناعلة الاعبدك بَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَالْفِرْعُونُ وَمَا رَبُّ الفَالِينَ قَالَ بَ التَّهْ إِرِّوالْأُدْفِقَ مَا شَهُمَا النَّامَةِ وَفَيْنَ قَالَ إِنْ عُولُولًا سَمْعُونَ فَالْرَبِيمُ وَدِينًا لَا لِهُ وَلَيْنَ قال إندسولتم لذي أدس اليم بينون قال بالس

والفردوما سهمال ستر مقلوق فالرابرات الماعن ولا جواتان عن السيوني فالأولوجيان في ما من الما من الما من الما وقال الما من الم عصاه فأذ الم تعباد مسك ونزع يده فأذلع بَيْفَاءُ لِلنَّاظِونَ قُالَ لِلْمَلَا مِنْوَلَةً إِنَّ فَذَالْسَاحُ عليم يويد التي يتو بالمرات أرضام سعر فاد أثار والربد وافاه وابعث في المار فاشين بمل ستا وعلي في السيرة ليقات ومعلوم وقد للتار فل أنتم عنيه في القانات التعرة إن كانوا والفاليدة فاتما عاد الشيرة فالالفوع إِيُّ لِنَالَا مِنْ الْمُؤْلِثُ ثَنَا عُرْ الْفَالِمِينَ قَالَ مُورِ الْكُمْ إِنَّا لَهُمْ إِلَّهُمْ إِنَّا الْمُؤْلِثُمْ أَوْلًا اللَّهِ الْمُؤْلِثُمُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِثُمْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ لِن لُلِعَرِينَ فَالْ مُحْسِلُ الْعِلْمَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ حِبًا ﴾ وعَمِيتُ وقَالُوا عِزَة فُوعُ مِنْ النَّنْ الْفَالِدَ

فالقروي عماه فإذاه تلقف ماياؤكن فالقاسع ساعدين قالوًا أمثاً برت الفائين وي وي وعود قَالَ أَنْهُمُ لِهِ فَعِلَى أَدْتَ لَكُمْ أَنْدُ لَلْبِهِ وَمُرْلَّذِ عِلْمُهُمْ السعوفلسوف تعلموك لاقطعن أيديام وأرجلهم ولأصلتكم أعمين فالوالامير انالى دينا مقلو النَّا مُطْمُونُ فِي غُولُنَا رَبُّنا خَطَامًا نَا أَنَّ كُمَّا أَوْ لُكُونِيا واوينا آلي وسي اعاس بفادي الكمسفود رِفُوعُونِيْ أَلْفَايُرُ فَالْمِيعِ إِنَّا هُولًا عِلْمِيْدُ مَعْقِلْلُكُ والفرانا فالقائلان واتاجيع فادروك فأفراه مِنَا بِ وَعِيونِ وَمُورُومَةً إِمْرِيهِ كَذِلاً واورتناها يَنْ أُسْرَامِلُ فَاتَّبْعُوهُمُ مُنْ قَايِنَ فَلَمَّا تُولُوا لِمُفَارِقًا لِيَا عاب عرب الله ركان قال للا المفقد في فاوينا الموسي اوافود بعضا كالبعرفا فلة فكان

لَ وَقُ كَالطَّوْدِ الْفِظِيمِ \* وَأَزْلَفْنَاغُ ۚ الْأَخْرِرِ \* وَالْجِنَا ومن معدا معمد المراقة فلك لا يدو ما مان الثر فيوضي واق راد في العز يوالر عيم وأنا على نظا بوصم إذ فاللاسد ومدما تقيدوك فالواقيدامناما فنظ الما فالهل معني أذ تدعيداد بنفوته اويفود ك عَالُوا لِمُ عِنْ نَا أَا وَإِلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كنتم قيدون أنتموا بادم الاقدود فالمعد الآدِيَّ الْفَالْمِينَ الَّذِي عَلَقَ هُوْ هُدُرْ وَأَلَّهُ عِينَ يطفخ وستمان واذا مرضت ففوستفان والذي من في المن والذي المع الديقفر في فطيَّة يوم المر بتها في علما والحقر بالقالمين وأجمال إسا عصدوف المعرب والمفازيون

بِعَنْدِ النَّقِيمُ وأَغْفِرُلا بِي أِنَّهُ كَانَ مِنَ الْقُنَا لَيْنٌ وَلا عَوْنَيْ سِعْفُونَ عِوْمُ لاَ يَنْفَعُ مَالُ وَلا بِنُونَ الْأَمْرُ الْيُ اللَّهِ يَعَلَّبُ وأرُلْفَتِلْهُ نَدُلُامَتُهُاكَ وَبُرَدْتِ الْحَدِيلُفَاوِينَ وَمَلَ فَإِ اين ما كنتم قيد و كامين دوي الله على يصرونكم ونيتما فَكِيلُو أَفِهَا ﴾ والفادون وعودا للسر عُقول فإلا أو فِهَا يَعْتُمِهِ فِي مَا تَدِان كَنَا لِمِن الْمِاسِ الْمُسْوِيكُم برَبِ المالِينَ وَمَا أَصَلَنَا إِلَّا الْحُرِيفَ عَالَنَامِ شَافِقِينَ ولامدة تيم فلوات لناكرة فتكون والومنيك إن في ذرك لا يدوما كما المراكز عموماي وأن والدر المفي الرَّحِيم • كُنَّ يَتْ يُحْمُ نُوحِ الْمُسْلِينَ وَإِذْ قَالَ وَالْمُواعِمِ يؤح الانتفائد إلى المرسول مين فأقوال وليكو وماً شَاكُم عَلَيْهُ عِنْ الْجُوارِ الْدُوي الْأَعْلَى وَبِالْعَالَمِينَ فأنتوا الله والميعوب فالواانوس ال واتبعاد الدف

فالوفاعلم عالماذا يعلن المصاولا علادياه عروت وما أنا يظار والموز إدانا الاستوسات فالوالين لمرستويا وح لتون والمرجوبي فالرب ت وي درون فانتح سن وسيع فتاً وغيرون مَعْ مِن الْمُرْمَدِينَ فَأَعْدَنا وَمِر مَعْدُ فَالْفَالِ الْسَعِينَ مَ اعْرَفَنَا بِعِدُ البَاقِينَ إِنْ فِي ذِلْكُ لا يَوْمِنْكُونَا مؤسَّين وأبَّ رَبِّكَ الله والعربية الرَّبيم كذبه على الْرُسْلِينَ إِذْ قَالَ فِالْفِوهِ وَالْاِسْتُونِ إِنْ اللَّهِ د سول أمين فأتعوا الله والمعوب وعالسام سُ أعوان احدي الاعام دة العاليف السود بكل ريعاية تفسفك وتجدون مطاع لفائم علان واذا بطشتم بطشتر فتأرين فأتفز التدواطيعه وأتعاالذي المدراعا تفليع المدعما يفام وذين

وبمنابة وغيور إني أغاف عليكم عذاب ومعطيم والعلينا أوعفك المركم كن فرالواعظين ولان هذا الأخلة الأولين وماغن عفدتين فلدبوا العلناه التَّنْ ذَلِكُ لا يَدُّومُا فا أَنْرُ وَمُومُنِينَ فِي ذَلِكُ العزيز الرقيم كذبت عود الوسلين وإذ فال ع فوع صَاحُ الْانْتَقِادُ إِنَّ لَكُم دُمُولًا مِينٌ فَأَتَوُا أَوْ الْمُعْنَ وما المام عليد من الجوات الموي الأعلى وي العالمين المتركون ضاهافنا أمنين فينعنات وعيوك وزروع وغ الماله المفيم وتغدون مر الجال يو افارهين فأتتواا تدواطيعون ولاتليقوا الوالسرفين الذبي ينسدون في الأرغود لايفيلي فالوال فالدال فالتات السعرية ما أنصرالا بند مثلنا دائم بايدات والقارقين قالهذه ناقدها شب ولي شياوم

معلوم ولاعسوماسوع فناعد كمعدان وم عظم فقروها فاصبحاناه مات فاخذع العذاب المَّ فِي وَالْكِ لا يُدُّومُ الْمُورِ وَمُؤْمِدُ مِنْ وَالْحَدِيكِ هُوالْعَرْ يَوْلُونِهُمْ كَدَيْتُ وَمِلْوطِ الْدُسْلِينَ إِذْقَالُ فَمْ الموالي المالية المراد والمالية والمالية والمالية واصعوب ومااسلتم عليه ساجوان ابعوي الاعلم رَبِّ الْعَالِمِينَ أَنِّ الْوَتَ الدِّكُواتِ فَ الْعَالِمِينَ وَيَدُونُ ما غلة الم د تلمين أذ وا بلتم ال نترة وم عادون عَالُوالِيُّ لَمُ رَبُّنَّةُ مِالْوَظُ لِتَكُونِيُّ مِن الْمُخْتِينَ عَالُوايَّ لعلة في القاليد وينغية وأهام أيفاون فعناه والهلا تعين الأع وراف الفاري في ورونا الأفوي والمفازاة أي مقراف أماد مقرالمنذري التي في الله وما كأن الذه مع منان وأن رَبُّ العُرْدُ الدُّي

كنَّ الْعَالِ لَا يَدُدُ الْرُسُلِينَ إِذْقَالُ عِلْمُ الْمُنْفِئِ الخ المرود لواماي فأنتوا الله واطبعون وما اسطام عليه مِنْ أَجْوا فِ اجْرَى إلا علير دِّ الْعَالِيفِ أَوْ فِي الْشِيارَ وَلا السَّالَ الْمُعْلِمُ لا تُكُولُوا مِنُ الْخُرُيرُ وَنْفُ إِلَا لِسُطَارِ الْسُتَيْعِ وَلَا بَعْسُ التَّاسَ أَشْياءً هُرُولًا تُعْنُولِ فِي الأرْزِ وَمُعْدِيدٌ وَأَتَّعُوا الَّذِي الْمُعْلَمُ والملة الأولان فالوالغا أنت من السيور وماانت الأبق بتلنا وال تطنك لن الادبين فاستطعلينا كسفامن الشماء إن منت عرالفادة بن فالرداع عاتمله فلتوافأ فدة عذاب يو القلدانة كات عَذَابِ يُومُ عَطِيمِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُ لا يُدُّومُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُعَالِمُ وابدّ وَيِكُ مُوالُورُ وَالرَّحِيمُ وَأَرْدُلُمَ إِنَّ الْفَالِمِينَ اللَّهِ الْفَالِمِينَ اللَّهِ بدالروح الأمين على قلبك التكون من المنذ دين للمان عَرِي مُبِينِ وَانْدَلِغَ زُرِلًا وَلَيْنَ أُولُونَ فَالْمِنْ فِالْمِرَانِ فَالْمِرَانِ فَالْمِرَانِ

عد علواء بخاسا لل ولون اناه على مفراة على فَقُوا وْعَلِيهِ مَا لَمْ لُوا بِدِ مُؤْمِّنِينَ • كَذْ الْوَسِلْنَا وْفِي قُلُولِهُ يُحْوِمِينَ لا يُومِنْ يب عَيْ يَرُوا الفذاكِ لا لَيْم فيا تصغير و المان و و مرود و الماني مشاروا المِفدُ إِنَّا سِتُعِدُ لَهِ الْوَابِثُ إِنَّ عَمْنًا فِي سُبِي مُ فادوماكانوا وعدون صالغ عنهماكا واعتمون وما الملكنافين قرير الإلها منيذ دوس دوي وماكنا ظالمين وما تنزلت بوالنساطين وما شفرخ وما يستطيعون ألم عن السّمع لفرولون فلا تدعه المَّا الْمُوْفِيَةِ فِي الْمُعَدِّينَ وَانْ وَعَنْيِزًا رَالْانِينِينَ وأغفو فرُجْنا عَلَى لِنَ ابْتَعَلَى عَنَا لُوْمَنْ يِنَ كُونَ عُمُوكَ فَعَالَ إِنْ مَرِيَّا مُعَالِمُ اللَّهِ مَا أَنَّهِ اللَّهِ مِنْ إِلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يد يك عين تقوم و تقلُّه ك في السَّا حديث إناهي

السَّمِيعُ الْعَلِيمِ عَلَّ لِنَتِي عِلْمِن مِن لَا لَأَلْسَيًّا مِن مَذَلَّ عَلِيْ كُلُّ اقَالِهِ اللَّهِ يُلْعُونُ السُّمْ وَأَكْفُوهُ كُلُّوهُ كُلُونُونَ وَالنَّقَ يَبِقُو الفَاوُوكِ المُواقِ فِي كُلُوادِ يَقِيمِنُ وَافْهَنِكُ مالايمعلوك الاالديرامنوا وعلواالماعات وذكوك تعكبنوا وانتفعو وابين يعدما فالمحاو سيفار آندين ظلعا المَالِيَّ مُنْقِلْتُ يَثْقِلُونَهُ مَا و تلف المات القراب وكتاب سين هدى لِلْعُونْدِينَ الَّذِينَ بِتِينَ الْمُلُولَةُ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَعُ بأُلْأِخْوِةً هُمْ يُوتِنْكُ إِنَّ الَّذِينَ لِأَنْوَالْ يُؤْمِنُونَ بِالْلَّفِرَةِ ذَيَّنَا وَاعَامُ وَمُ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ال فى الْلِنْوَةُ وَالْا فَسُولُ وَالِكَ لَتَلْعُ الْمُولِ وَلِلَّا لَا لَا الْمُولِدُ كليم عليم إذ قال ويولاها وآيا أستن اوالفاتية

مِنْهَا بِعَدِا و اللَّهُ مِنْهَا بِقَسَر لَعَلَّكُمْ تَصْطُلُونَ فَكُمَّا جَاءَهُانُورِيَانُ بُورِكُ مَنْ فِي التَّارِدِمَنْ مُولِكُ التَّارِدِمِنْ مُولِّا الْسِيَادُ الميدرة العالمين فاموسى إندانا العدالعز والمحليم والوعضاك فالما والفاقية كانهاجات وليمديد ولَمْ عُفِّنا يَا وَ لَهُ تَعْمُ إِنَّ لَا يَعَالُ لَدُ وَالْكُ الاس طلم تمريد لحسنا بعد سور فاقي عنودوديم أدنط يدك في عيلا عوج بضاء من عوسورق الماية الحافظ عود وومدالة علوا ومافاسمين فكتا جاء في الما منصورة قالواهد استوميان وحدوالها واستيقنتها انسع فلما وعلو أفانظريف كان عاقد المنسدي وكعدا تثفاداوه وسليمن علما وفالاالحد تدالذي نفلنا على تيرس عباد والوسي وويت واود وقال ما ويها التا رعامنا منطو العليوا والتيا

من لم في إن عذا هوالفصا المبين وعند لسلين بنوم وَ الْمُورِ الْمُورِ الْمُلْوِ فَهِ وَعَن مِن الْمُلْ فالتُعَلَّمُ فَي مَا النَّالُ وَعَلَوا مُسَاكِنَكُمُ لا يَعْطِعْنَامُ لَيْنِ وجنوده وهم سنفروت فبستضا مكاور توا احال رة أوزعني أن المنكوني الليما نفت علم وعلى والدي وَأَنْ أَكَامُ مُا لِكَارَ صَيْدُوا وَيُفَانِ رِحْمَلَ فَعْبَادِ لُالقَالِمُ وتنقد الطيرفقال الحيالا ادعا لهدهد الماه والغاش لاعدندعذا بأشديدااولا ذعندا وكنات وسلطات صعن شاعير بعيد فقال العطت عالم عطيه مِنْ سَارِدِ نِنَاءِ نَدِينَ لَيِّهِ وَجَدُدُ لُورًا وَعَلَيْهِ وَارْتَ من ليتروها عرف عفيم وجدة أو ومهاسعدو مِنْ وَدِوالتِّدُوزِينَ وَالشِّيعَانَ اعَالَ فَعَدْمِ وَالسِّيلِ و لايه دون الاسعدوابيدالذي غوم الذي

السَّمُواتِ وَالْأَرْوِ وَيُعْلَمُ الْتُعْنَى وَ وَمَا تُعِلَمُ اللَّهِ لاالدالامن تألفون العفيم فالسنظراصدقت كِنتَاسُ الْكَادِبِينَ اذْهَبِ بِتَنابِي فَذَافَا لَتِهِ الْمُ مرة لعنهم فانظرماذ اير عوك فالتياويها اللؤ يَّنَ الْعَالَىٰ كَتَابُ وَعُرِانَهُ مِنْ وَانْدِيْدُ مِلْ الْوَالِيَّا الْمُعْلَىٰ وَانْدِيْدُ مِلْ الْوَالْتِ الأقلواعلة والوي وسامعية قالت يارتها الملاء أفرين امري ماكنت فاطعة أمراح شهدوت فَالُوا غَنُ الولواقِيَّةُ وَاولُوا إِلْمِشْدِيدَ وَالْمُولِيلِيْ فأنفوي ماذا تأمرينه فالتابق اللوك إذا وتفلوا و يدا فدوها ويعلم اعزة الملها أو لدوكذ الن يتقلن والخاموسكة البهمهة يع فناطرة عريده الْمُسْلُونُ فَلَمَّا جَاءُ سُلِّمِنْ قَالَاعِيْدُونَ عَالِمًا أَتِلَيْ الدغيري اليم بل تم بهديتم مرحوت إلى الم

فَلْتُوا يَنْهُ وَجِنُو وَلَا قِبَلَ فِي هَا وَلَيْرِينُهُم وَنَهُم إِذَا لَهُ وَعُ صاعِرُون قال ماء تَهَا اللَّهُ مُا يَسْدِ بِعَوْفِهَا بَالْ صُلَّاة مُسْلِمِينَ قَالَ عِنْمُ مِنْ أَكْمِ مَا لَحِرِ الْأَاتِيَامِ بِدَقَالُ مِنْهُ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مِنْ مَقْلِمِلْ وَلِيَّ عَلَيْدِلْمَوْكَ الْمِينَ قَالَ الْهَرَامِينَ عَلَيْهِ الْمَرْعِنْدِهِ عَلَيْهِ اللّهِ عِنَ الْيُعَابِ أَنَا إِيلَا مِنْ مُثْلِلُ فَيْ وَنَذُ إِلَيْ الْمُؤْفِظُ فَأَيْفُ الاستقراعيدة فالهذاب ففارق ليلون الفووف شكوفاعًا يشكولنفسه وي مفوفات دي عَيْدُ كُوعُ عَالَ بُدُوا لَمَا عُرْشَهَا سَطُوا تَقْدُ وَالْكُ و الدِّيه لا يُعتد وُن فَأَعَا عَادِتُ قِلْ الْمُدَاعْدِ الْعَرِيدُ الْمُدَاعْدِ الْمُدَاعِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَاعِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَاعِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَاعِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ قَالَتُ كُمَّا تَهُ هُووا و يَناالُولُ مِن قِلْهَا فِي تَنَامُسُلِمِينَ وصدّها مالانت تعبدون دوروالتدا قالمات كاذب في الماد على المرح والمارات مستديد اعرساقها قالواته صحود بعقواديو

5.037

عَالتُهُ رِدُ الْخَطْلِينَ نَسْرُوا سُهُ مُعِدِينًا رُبِّ الْفَالِمِينُ وَلَقدادُ سَلْنَا إِلَى غُودًا غَافِهُ صَالِعا العاعدوااتة فإذا وويقات عثقمي عالم يا وَمِرِهِ سَنْعِلُونَ مِالسَّيْمَةِ قُلْ أَحْسَدُ لُولا سَتَعْفِونَ الم لفلم وتعان فالوااطين الدوعن مفك قَالَ طَالِيْ كُوعِيْد أَتِه بِلَ أَنْمُ وَمِنْفَتَوْنَ وَكُوانَ وَكُولُ في المدينة تسعة دفيل بنسدوك في الأرف لا يسلن قالوا تفاسموا بالتوكينية في والله عرالية مَا شِهْدُ مَا مَهْ لِكَ أَوْلَهِ وَإِنَّا لَمُنادِقُونَ وَمَوْوَامُكُمْ ومكوناملوا وعلاسف وت فانطرينا كادعاقة موواتا مونام وقوم الممين فالسو فطوية عِلْمُ لِمَا لِنَّ فِي ذَلِكُ لَا يَعْلِقُونُم يَقَلَى فَ وَأَجْمَا الَّهُ إِن امَوْاوُكُمْ فِأَيْسَتُكُ وَلُوطاً إِذْ قَالُ لِعَوْمُ أَثْاقُونِكُ

وانتريتصرون النكرلثا وساكر عال شهوة عيدوا السَّاء بأنْ تُرْوُم عَهالُكُ فَالْمَان عَوَابُ وُمِ إِلَّا انْ فَالْوَالْفِي فِي اللَّهُ وَلَا فِي فَوْ يَتَكُمْ إِنَّ الْمُو يَنْطُهُ فِي وَ فَا غِنَا لَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل وامطرنا عليه مطرا فسأء مطرالنذ بين وقااط يته وسالام على عبادة الذين اصطني الله تعدامًا سُدّ المن على السَّمُواتِ والأرضُ والنَّول للمُرمر السَّماع ا فَأَسْتُنَابِهِ عَدِلَوْ وَأَتْ فَعِدِ مَا لَا وَلَامُ الْ تَسْقُ سير فالعلامة الديل فوقر معدلون المربعال الأرف واراويعل فالالفا انهارا وتفلها رواس وجفل بي البعرين فابذا أوله مع أبد الما يوريون يَعْلَمُونَ هُ أَمِنَ عَسُلِ لُفُنْفُرَ إِذَا وَعَالُاهِ يَكُنْفُ يعفلنم فللماء لأرض أولدم التدفل الاماتذكرو

عُدِينَ فِي اللَّهِ وَالْبَعِرُومِنَ يُوسُلُ الرِّياعُ يدي دحيته أولد مع أتبه تفالح الدع أيس ولا رض ولدم المرة في المراب والمراب الما المراب الما المراب المرا فَالْايِقَامُونَ فِي السَّمُاتِ وُلِأَدْفِلُ الْقَيْلِكَ السَّدُومَاتِ وَلَا مُولِلًا السَّدُومَاتِ وَ الماسيفيك بلاذ أوك علموفي النفرة بلوف مِنْهَا بِلَ عُ مِنْهَا عَرُبُ وَقَالَ الدِّيرِ كَعْرُوا أَيْدَ النَّالُولِ الْ وأباؤنا أيتالمز وي أقدوعد ناهذا فروانا والع قِبْلِ إِن مُنْ إِلَّا أَسَا لِمُولًا وَ لِمِنْ قُلْمِيرُ وَلَوْلُونِ يف كان عاقد الحريات ولا عرت عليه ولا كن في مَا عِلُوكُ وَيَعُولُونَ مِنْ الْوعَدُ إِن كُنْتُمْ فَا وَيُكُ وعدان يون دوف للم بعق الذي تستقيل وات ديك لذوفقا على التاسو للق المذه لا شكروك

2600

واِقَّ دَبِكُ لِيعَامُ مَا تِكْنَ صُدُورُ فِي وَمَا يُعِلِنُونَ وَمَا مِنْ غائعة فالسماء والأرفالة في كتاب مساعة منا مران مقوعات السائل كثراكة وفويد غنان والنفدي ورحة المونس اقد تلا تقرينهم بعكمة وهوالفزيذالفلي فوتاعداته اتاراعيلكية المبين إتكنالاتبم الدقية ولاشم القمالة عاداد ولوامد بور ومالنت فادى الفي عن منالالتوان سمع الامن نوع ما يا خال مساعدت وأذا وقع اللول عليها فرينا فردا يعمن الأرق بطمها والتامان مَا يَنَا لَا يُوتِنُهُ وَيُومِ عَسَ فِي كُلُ مِدْوَ عَالِمِنَ يُلَدِّ. الاتناق وزعود مع إذا فأوا المال الديم فالاية لم تيملو إضاعِلما أمّاذ اكنتم تقلون ووقع النول عَلِيهُ غِاظَامُوا فَهُ لا يَعْلِقُونَ الْمُرْرُوا أَتَا يَعْلَنَا ٱلَّالَ

ليسكنوا

سَكُوْ أُوْدِ وَالنَّهَا رَمْيْفِعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِيلُوْ يُومِن في ويعم تنفي في المتورفعزع مَنْ في السَّمُول في وَ فَي الْأَرْضِ الْأَمْرِ شَامَ أَيْدُ وَكُلَّ الْوَ وَدَا فِينَ وَتَرْيَ الخال تحسيها خامدة ومح ترس استار منها نيوالذي في الله فيرعا تقعلون مرحاء بالحسية فله ومنها وم ون فزع منون ومر عام مالسية مع د التاره في خود سالاً ما كنم علي التا امرتاك اعبدت فية والله والدعومها ولال والمودرة والموالة المرامين والدائلوالقول فأغاصد ي لنفسد ومن صل فقل غا عامد الندري المنافق من المنافق المنافقة وافهالغرالة

سَمَ وَالْفَالَا فَاللَّهَا لِيُلْمِنْ مَلُواعِلُونِ مَلْوَاعِلُونِي موسياه فرعوك بالمخ التوم يوكنون التافرع تاعالاني الأرف ويعل الفاه الشياق استضعف طالفة وهم يذبح الناوة ويستعيشا ووالدان النساب و فريدان في علم الذير استفعاد افي لارش عمله المِعَدُونَهُمُ الوارْنِينَ وَعَلَيْ إِذِ الْأَرْضُ وَيَكُونَا وهامان وعودها منهم ماكانوا عدرون واوجنا الخالم وسيانا رغيمه فإذاننت عليمفالقيد الية ولاتخاني ولاعرني إناراة وكاليك وخاعلوه عراللوسليك فالتمقلة الفرعو فالكون في عدوا وورا التَّفِوْعُونُ وَقَامًا مَ وَعُوْدُهُمُ الْمُ الْمُالِمُ وَالْمَالِينَ وَقَالَتِ امرات و عود درة عين في والمنال مطوع عيد المعنا الناتيخذة ولداوه لا يشعدون واصبح فوادام

فارعًا إن المدع لتدي بداولا الديقاناعا قالها لِتُلُونَ مِرَ الرِّمْنِينَ وَقَالَتُ لِأَنْتِي فَفِيرَةُ مدع من وولا شمرون ومومناعليه الراف وقيافقالت ها د لكيك على ست يتعلونه الم وهرادنا مراه ورده والتامد وتعتقاولا ولتقارات وعد المدة ولت الموع في على والتا بلفانية لاواسوي النالاي وعاما وكفالا لحشين وذقالد تعطفه ويوغفله وداهلا فيها دغلين تثبتان هذامي شيعته وهذا فأستفاتد الذي وشيعتد علم الذي وعدروا موسى فَقَصْ عَلَيْوْ قِالَ هَذَ المر عَ إِللَّهُ يَطَانِ اللَّهِ عَلَى السَّيْطَانِ اللَّهِ عَدَّ ميهيه قال دية الن الكت نفس فا غذر فففد لوا الفورارة م قال رقيعاً الديم علية فلر الون طهما

محرمان فاصبح في المدينة فائناً يترقب فأداالة منفرة الأمسر ستمير فكفا لداء فوسيرا الدفو مين فلما أن أزادان سطفر بالذي فوعدو فا فَالْ إِلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا إِنْ زُيْدِ الْأَلْتُ لَوُ نَجْبًا رَا وَالْمُرْفُومُمَّا مُرَيَّدُ أَنْ مُونَ مِرَ الْعُمْلِينِ وَجَاءِ رَجْمَامُ الْمُدينَةِ يسع فال المروسي إن اللاد فاغرون المستلك فَافْرِجُ إِنَّ الْعُومَ التَّأْصِينَ فَخُوجَ مِنْهَا عَالَيْنَا يَرْفُ قَالَ دَبّ عَيْنِ مِن التَّوْمُ الفّالِي وَلَا تُوتِ بلغاً ومُدُيرُ وَالْ عَسِيمِي اللهِ اللهِ اللهِ المُواوَالسِّيلِ وكاوردملومدين وجدعليه امتعراقا ستعا ووجد من دوج امراتين تدودان مانفلیما فالتالاسفية مع يعدد والوعاء وأبونا شيخ كبار فسع

عَا غُرِينَ لِي الطِّلْ فَعَالُ دَيِّ النِّي لَمَا أَنْ لُتُ إِلَيَّ مِنْ وقعر فحاء تدافد فاعتف علاستياء قالت يدعوك لتعز إما جرماسميت لنافاتما جاءه وقصا التصوفال لاتف عوت والقرم القالم فالت العديما بالتواشاعدة إن فيرمواستا عرد الع الأمين فالراق اريدان الماء ابعدى النيق فالد عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وما أريدان أشوعكيك سجد والنفاء المفا المتَّالِمِينَ قَالَ ذِلِكِي مِنْ وَشِكِ إِنَّ الْأَحِلِينِ فالاعدوان علية والتدعلي فانتول وكول فالماقة موسي لا يا ماديا مله التورين فإن القودناتا خَالُهُ فَأُوامِدُوانَ أَسْتُ نَا كَالُولِ السَّالَةُ السَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وجدوة مزالتا كفاكم تصطلون فاتتآ التهاوي

مِنْ شَاطِحُ الوادِ الْأَيْرِيْ الْبَقْعَةُ الْبَادِ كَهُ مِ النَّهِ يَا مُوسَى إِلَّةِ إِنَا أَمْدُرَبُ الْمَا لِمِنْ وَأَدْ الْنَ عَمِالَا الفافة كافاعات وليمد برأوله يعتاف ولاتحت اللي من الأمنين اسلاني يد لن في عدام عرج بيفنادين غيرسوع واضم الياد بنا دادمن فَذُ إِنْ الْمُعَارِثُهُ الْمَا فِي فَ وَ إِلَى الْمَا فِي الْمِي الْمُو كَا وما فاسمين فالرقران فلت منونسا فافاك يُعْتَلَىٰ وَأَيْ هُرُونُ هُوانُصُو مِنْ لِسَانًا فَأَرْسِلُهِ ردايهدة في الناف الهدون قال منشد عفد باغيك وعفر للماسلطانا فالايملوي اليماماناتنا انتَّاوِمِنَ البُّقِيمُ أَلْفَالِهِينَ فَلَمَّا جَادَهُ مُوسِيمًا إِنَّا بيّناتِ فالواما عذ [الأسعومفة يحومًا سعنا منا يَى الْمَا يُنا الْهُ وَلِينَ وَمَا لِمُوسِي رَبِي أَعْلَمُ عَرَبُهَا مِلْ

وعد ووس تكون لدعا قيدالدا واندلا بالقال وقال فرعون يأويها اللاء ماعلى الموالد غيري فاوقد لو يا فا فا عد القامن وأدعل مرعا الله اطلع إلى الموسي واتي لاطنيو النادس واست هُ وَجِينُ دُوهِ فِي الْأُرْضِ بِفَيْوِلِكِةٌ وَلَيْ النِّي إِلَيْنَا لَا رَجِي فأغذناه وجنوده فبذناع في اليم فأنظرين كان عابة الطالبين ويعلناه اعديد عديد الاالمار بوم لقيمة لا ينفرونه والتعناء في في الدينا ويوم القيمة في ف المعجمين ولندائنا وي بِمُ المِلْنَا النَّرُونَ الأُولِ المِلْ النَّا رِدُفْكَ عَدُّلُهُ لَهُ مِنْ رُونُ وَمَا نُنْ كَانِلُوْ فِي أَنْ الماه مي لا مو وماكنت من الشاميد ولينا أشانا قرونا فقطا ول عليه الفرد ما كنت عاوياً في اهل عديد

اللُّودِ إِذْ نَا دَيْنَا وَلَكِن دُوعَةً مِن وَلَكِن لِتَدْ دُوماً ايتون بذير س والك لفلو يتذكرون ولولاك به ممسة عاقد مت أيد في صفولوا رتبالولا وسلتوالينا دسولافنته فالاتك وتلوب والوصي فكما جاء والمؤنون عندنا فالوالولا اوته فأما أوق موسيا وكمريفزوا بالوبي وسيات فبإقالوا وعواب تظاهرا وفالوالغا بكلافوك فلفانو المعابات عنداتله فواهد عيمنهما التفدان سترماد فايك فالمستحسل الف فأعلم على معدن الموافق عَنْ الْمَالَ مِنْ الْبَعْمُولِ فَالْوَهُ فِي عِنْ الْبِالْ اللَّهُ عِدْ عِلْلُقُ مُ الظَّلِّلِينَ \* وَلَقَدُ وْعَدْنَا أَوْ الْقُولُ اللَّهِ مُ بتذكرون الذيراتينا فالكتاب و. قياد و به ويو

ذَا يُعْلِمُ عَلَيْعِ قَالُوا أَمْنًا بِهِ إِنَّهُ الْخُوْسُ رِبْنَا إِنَّاكُنَّا و قد المسلمان أو ليك يو قون اجره مراس عامير وَيِدُ رُوْنِ بِالْحُسَدَةِ السِّيِّةُ وَمِمَّا وَرَقْنَا هُمِيْنَفُونِ وإذا سمعوااللَّفْ عرضواعنه وقالوالنا أعالنا في عَالَهِ اللَّهُ عَلِيهُ لا نَتَعَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بيت ولكن الله بهدي مر شاءوها الماله وقالوال نتيع الهدي مفلع تخطف ورادفينا ولمُعَلِنْ فِي ومَا أَمِنا عَمِالَيْهُ عَدانَ لَمْ عَمْدُودَة ف لد باوليق الثرولا يعلمون ولمالك التوليد بطرت معينتها فتاك ساكنه لمسكن ويعد الإقليلاوكنانع الوارثين وماكان والمتقالم حَةِ مِعْتُ فِي أَنِهَا دُسُولًا يَلُوا عَلَيْسُ الْمَا تِنَا وَمَا كُنَّا مهلك التوكيرالأواهم لهافلالي وما اوتيتم برني

المودا ذنا وينا ولكن دجة عن وتلف لتنذ دوما ايته مِن نُذِيرِ مِن قِبِلْكَ لَقِلُمْ يَتَذَكِّرُونَ وَلَوْلَا أَتَ بع ممسة عاقد مت أيد في صفولوا رتبالولا وسلتوالينا دسولافنتها أياتك ونكون والوصي فكما بارواكو من عند بافالوالولا أوجه فأما أوج موسي أو كمريمزوا باأو يحد سيام فياقالوا سعاب تفاهرا وفالوالغا بكلافوك فأفانو المعابات عنداته فواهد ي منهما المفدان سم ماد فاي فالمستحسل الف فاعلم عليتمون اهواء فوق عَنْ اعْلَى مِنْ البَّعِمُولِ فَعُرْهُ وَعُلَّا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ ال هِدُيُّالْتُوْمُ الظَّلَّلِينَ وَلَقَدُوْصَلْنَا لُوِّالْتُولُ اللَّهِ بتذكون الديراتينا والكتاب و. قيل و به ونو وْ الْيُعْلِيمُ عَلَيْهِ قَالُوا الْمِنْ الْمِهِ إِنَّهُ الْحُوْمِينُ رِبْنَا إِنَّاكُنَّا و قداد مسلمان أوليك يو تون احرو مرايد عامير وَيِدُ دُوْنِ بِالْحَسَنَةِ السِّيِّلُةُ وَمِيّا وَ ذَقْنَا هُمِيْنُمُونِ وإذا سِمُوااللَّفِي اعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعَالُنَا فَ عَلَى الْمُعْلِيدُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بيت ولكن الله بهذي مور شاء دها عام المهد وَقَالُوالِنَ نَتِيعُ الْفَدِي مَعْلَقُ نَتَظَفَ عِرْ أَرْضَيْ والمعكن فو فرما امنا عماليه عدات المتمردة ولد الولك الذولا يعلمون ولوالكانا ولو بطرت معينتها فتلك مسارته لمرسكن بن بعدا الإقليلاوكنانع الوارثين وماكان والمتقالم حَةً بِعِثُ فِي أَنِهَا دُسُولًا تِلْوا عَلَيْقُ الْأَتِنَا وَهَا كُنَّا مهلا التوكيرالا وأملها فلالهن وما اوتيم برني

فتاع الحيوة الدنياد وبينتها وماعندا تونعيم كالعافلا تعلوين أفروعد كالاوعد فسألفولا قيكر متعنا متاع اليوة الدتناء هي وم المتعدر الحفرت ويوم يناه و فيقول أن شه كافي الدين سي و عن قال الذي وَعَلَيْهِ الْعَرْدُ وَيَنَا هُؤُلِّ إِلَّهُ مِنْ الْعَرْبُ الْمُعْرِينَا عُونِياً عُونِياً عُونِياً عُونِياً غوينا تَبَرَّا لَمُ اللَّهُ مَا لَمَ وَإِنَّا نَا يَعِيدُ وَ لَهُ وَقِيلُ وَعِلَا ش كاء كه فدعوه فلم يستم المؤدراو الفذاب لواغ كأنوا فيندون ويوم يناده ونتول ماذا اعتراكرسان فيت عيوالأناد وميدة لايساء لوك فأما فأناب والق وعاصالاً ففس أن لو تكون المفاعين موريك تنكزما سنارو عنارماكان والخيرة سبحال المد تعالى عَالِيْسِ كُنْ وَرَبِّكُ مِلْمُ مَا تِلْنَ صَدُو دُورُهُ يُعْلِنُونَ وَعُواللَّهُ لِآلُولِلا هِي لَوْالْحُدِي وَالْاَوْلِيهُ لَا

فالا سمعون قوادا يتمان بصراع أيم النهاد لى يوم القيمة من اله لمن النوايا تباتم بسل سلنون سكوافيد ولتتفع ام ففيلد ولعالم سكوف ويو يناء و فيقول إن شاكا خالة بيم المراجع ورعنا مِنْ إِلَيْهِ شَهِيدًا فَتَلْنَا هَا دُا بُرُهَا نَحُ فَعَلَى اللَّهِ يَدِ وَضَلَّ عَنْهِ مَا لَمُ وَإِينَةً وَنَ إِنَّ قَارُونَ لَا فَا مِنْ مَا مُنْ وسي فيفرعليه وأتنادي التوزما إن مفايد لَتُوْلِرِ الْعُمْسِعُ الْوِي الْمُوِّيِّةِ إِذْ قَالَ لَدُقُومُهُ لَا شَرْحُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِينَ وَأَبُّعُ فِيمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّا وُلاَ فِي أَوْلا تَشْرَ فِيكِ إِلَى الدِّينَا وَالدِّينَا وَالْدِينَا وَالْدِينَا وَالْدِينَا

أَصْرَ اللَّهُ اللَّهُ وَلا بَيْعُ الْعَسَارِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لأيت المنسدين فالمأقا أو يتنطف علم يندي أولم يعام اقدا تدقد الملك من قيله من القروك مراسر وهرد المرام والمرام والم والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام فرج علاقو على ونتد ويدون الموة الدتا الت لْنَا مِثْنَاهَا لَوْ يَتَعَادُونَ إِنَّهُ لَدُوعِنَا عَظِيمٌ وَقَالُالَّةِ اوتواالعارومة مرفاك المدعين المروع الساكا ولا يَلَيْهِمَ إِلاَالِمُنَا بِرُونَ فَيَسْمَنَا بِدِوَيِدارِدِ الْأَرْضَ الن الدمر فيد ينفعو تدمر دون الدوماكان المنتقوين وأهبت الذير عَنْواهُ في المويقولة ويشكأت الديسط الرذة لريشاء مي عياده يَتْدِدُلُولُا أَنَّ مِنَا لَهُ الْمُعَلِّنَا لِمُنْ يُنَافُولِكُمْ لَلَّهُ يُعلَمُ الْمَاوْدُونَ لِلْعَالَةُ ادْلَافِرَةُ عَظْمًا لِلَّهِ

معلواً والارض ولانسارا والفاقع لمتعين علم السنة ولد عمر فها ومن علم السيد فالا خَرْيُ الدِّرُ عَلِي السَّعَامِ الأَمْ الْمُوا عِلْمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ ال لَّذَى فَوْضَ عَلَيْكُ الْمُرْاتِ الْوَادِ لَنَ إِلَى مَعْادِدُولُ فِي على فالما المدي وعن هج في ضالا له بين ومالنت تُرْجِا النَّهِ لِلْمُ اللَّهُ كُونَ عُلَم والله وبي ولايمة لك عزالات وْلْمُونْتُ إِلَيْكُ وَادْ عُلِيْ دَيْكَ وَلَا يُونْنَ عِ ولاتدعم الما أفرلا الولاف للشير فالدرالا والم المالية والبدتوديون والتدأ لتحرالتيم عَ الْمُسَالِقَالُ الْمُعْرِكِ الْمُعْرِكِ الْمُعْادِمِ لا يفتون ولقد فتنالدين ويت فيراه وليا الما

لَّذِينَ صَدَّتُوا وَلَيْعَلَى الْعَادِ الْعَادِ بِينَ عَلَمْ مِلْكِلِينَ عَلَيْ الشِيثات الديسيقي الساء ما يعلمون من مال لِقَادَا شِهِ فَالِتَ اجْلَ الْمِيلَاتِي وَمُوالسَّمِيعِ العَلِيمَ وَمَنْ عَافِهُ وَأَغَا يُحَامِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهِ لَفَعَ عِلَا لَا لِأَنَّا والذين المنواوع أواالسًا لاا بالكينون عنه سياة ولنعزينها أحسر الذي انوا يقاينه ووصنا الأنسان بوالديد فسنا وأي عامداك الشرك فهاليك عمر فالم توالي مر عمل فأنيار عالمتم على والبين المنوار علواالشالات لند علنه في الفاعي ومرالناس من يتول امنايا فدفاؤا اودى فاني فِعَلَ فَتُنِدُ النَّا مِركَعَنْ إِلَّهِ مَلَّهِ وَلَهُنْ فِأَءَ نَصْرُ مِنْ دُ يَنْ لِيعُولُنّ إِنَّا كُنّا مُعَلِّمُ أُولِيوا تَدِياً عَلِّم اللَّهِ صدورالعالمين وليفلم الدالدي المواوليفاس

المنافقين وقال الذير كفرو اللذيو المنواليعا سيكناولنج إفكايا موماه عاملين وفطاياه اثقاله وليعلق ومرافيمة عناكا والمعرون ولت ارسلنا فعاليا قومد فكت فيوالف سند الاخرا عَامًا فَا فَدُهُمُ اللَّهِ فَاتَ وَهُ ظَالِكُ فَا عَنَّا لَا فَا عَنَّا لَا فَا أصكابا الشنيئية وبعلناعا أيدلفا لمن واهم ا ذَقَالَ لِقَوْمِهِ إِعْبِدُ وَالسِّدُ وَاتَّقَوْهُ وَلَكُونَ مِنْ الْمُرْكِمُ إِنَّا تَعْلَمُونَ \* أَيَّا تَعْبِدُونَ مِنْ وَوْنِيا لِيَاذُ لَا أَنَّ عَلَيْهِ إنكارة الدر تعبدون من دوك البدلاعلان ر ذِقَاقًا بِنَعْوَاعِنِدَاتِهِ الرِّرْةِ وَأَعِيدُوا وَالْسَكُودِ لداليد ترقيعون وان يكذبوا فعدكة بالمميت فبلك وماعدال سول الأالبلاء البين أولورو

يسير فلسير وافي ألارض فانطرواكيف بدء للله في الله الشيط الشيط الشيط الاحدة إن الله علم الم قدير يعدي سادو بمرسا واليه عَلَى الله وَمَا التَّم عَلَى وَدُولُ وَلَا وَنْ وَلَا وَالسَاءِ وَمَالَتُمُورُ وَنِي أَنَّا مِنْ وَلِيَّ وَلَا شِيرٌ وَالَّذِينُ الا يا الله ولقائداد ليان يشوار وي وادليان في عند ألي ليم فالمات بخاب توسيالا أت فالواا قلو أُولِوفُونُ وَفَا يُخِيدُ اللَّهِ مِنْ النَّارِاتِ فِي ذِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لقَوْمُ يُومُونُ وَفَالَ إِنَّا عَنْدُ عَمِرُهُ وَبِ اللَّهِ أَنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ أَمَّا ال مودة شيخ في الحيوة الدنيام ومرانيمة كفريق بعفرو يلمن بعضام بعضا ومادية اتاح ما المرت نامرين فاعر لالوط وفال اتي مفايع ليا ديا

هوالعزيز الميكم ووفه الاستو يعموب ويعان في زين النوة أوالناب والناء المودة الذيا وَإِنَّهُ وَالْأَخْرِ فِي لَنَ الصَّالِحِينَ وَلَوْطاً إِذْ قَالَ لِعَوْمِهُ الكم لفا ون الفاحشة ما سقام فامر اعدالفلير يَّهُمُ لِنَا وْنَ الرِّجَالَ وَتَعْطُعُ فَ السِّيلَ وَكَا نُوتِ فِي اريكوالنترفالان بخاب ومدالاك فالواات بعذاب المه إن كنت من المنا وقين كالدبان عَفِي الْعُوْمِ الْفُرِيْدِينَ وَكُمَّا فِأَدْثُو لِلنَّا الْمُومِيمَ عَالْبُنْ وَقَالُو الْمُنْ عَلِيدُ أَا وَأَعِدْ بِالْمَدْ عَلِيَّ الْمُ كُانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّهِ فِهَالُوطًا قَالُوا عَنْ اعْلَمُ عَنْ فِهَالنَّهُ مَنْ وَالْمُلُولِلا أَمْوا تَهُ لَا نَتْ عَوْ الْفَارِينَ ولَنَا أَنْ فِأَرْ أَنْ الْوَلَّالِمَ فَوْفَا فَ فَحِرْدُعا وقالوالاتنف ولاتون إنا منتي والماليلا والد

انت مرالفا برين والمامنولو علم المامد والعودة وينزأبو الشماخ عالمانوا يفسقون وللد تركتا منها أيع سنة لقوم بعقلوك والحامدين افافوشفي فَقَالَ عَادَ مُراعِيدُ وَالسِّيدُ وَارْهُوا أَلِيدُمُ لِأَخْرُولا تَعْدُوا يُ الْأَرْفُومُ مُنْسِدِينَ فَكَدِّبُوهُ فَا عَدْ الْوَالْدِيْفِي فَأَصِير في داده فا عن وعاد اوغودوقد تست المرس وزنن عِالسَّيطات اعام ومنة عور السياو كافيا مبصري وقادون وفرعوت وهامان والمدااف ويني السِّنات فَاسْتَكُوولْفُ الأرْفُولُ الأَرْارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الفذايد نبد فيهم من ارسلنا عليه فاصاف منع صاخذ تالفيحة ومتعس مسنا بدلاح وسراغوقنا وعاكات تدليفاته ولك مويظاموت مثالة يراتندوا من دوساليا

ولياد كمْنْلَ الْعَنْلُبُوتِ أَتَّخَذْتُ بِيتًا وَاتَّ اوْهَالِيُّو لِينَ الْعَلَيْوَةِ لَوْ لَا يُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مردو تدون في وهوالعريد المكرم و الدالا مقال نفر فالتاروما يعقلها الاالعالي فلواته السَّمَاتِ وَالْآرَهُ إِلَّهِ قَلِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ فِي ذَلِكُ لا يَدَّلِكُمُ وَمُلِينَ الما أوفي الدُع الله المواق القلوة إنّ القلوق فع والعناء والمتلوولة عالما أو الديقام تَصْنَعُونَ وَلَا يُجَارِلُوا الْمُلِالَّتِهَا مِالْاً الْمُحْصِلُمُ الآالة يو ظلم المنع وقو لوالمنا بالذي ولالإلينان أنذ ل الميكم و أهنا والفلم والمد وعود له سباعات مَذِ لِكَا أَرْلُنَا لِلْعَ اللَّهَا مِ فَالَّذِينَ أَيْنَا هُمُ لَلِّهَا مِ يونون بدوورهو لا بدوماع درا إن الالازود وماكنت تلواين قبله عن كتاب ولا عطا يميدا والأ

لارْمَا بِاللَّهِ الْمُؤْلُونَ إِلَى مُوالِيّاتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُو والَّذِينَ اوتواالعلم وما يحديانا تناالا الظابي وقالوالولا أَنْوَلُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّةَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ القالنا بدومين اولديمة داتا أو الناعليك ٱلْكِتَابُ شِلْعَ عَلَيْ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَوْحُدُ وَدِكُو كُلِعَوْمُ يولم و و المنظم الله الله والمالية المالية المالية الشخات والادف والذيف أمنوا بالباطا وتغدوا بالنياوللك وللخاسوك ويتفل كرالفذح ولولا الماكسيم كارو العداب ولا ينتو فيدوع لايشعروك يستعولونك بالقذاب وابت بهتم كميط مال فرين يومرينيه القذاب م فوق ومن على أدبياء ويقول ذوقوا ماكنتم على فاعباد كالمات المنواك المف واسعة فاتاى فاعدوب كاننو EN

وَ الْمَدُ الْمُوتِ مُنَّالِينًا مُرْجِعُونَ وَالْوَمِ الْمُنْوَا وَعَلَيْهِ الفالات لبنونهم والحنف فأبري الأنفار خالد برفيفا فعمله العاطين الذر فبرقا وعلية في يتوكون وكالرف وليد لا على وقالة وذفا وأيام وهوالسيع الدار وللن شالتهم دَلْةِ السَّمُواتِ وَالْأَرْفُو لِسَجَّى النَّمْ وَالْفَرْلِيقُونَ الله فالي يوفي اله يسطالون لون شأوس ويَقْدُ دُلُهُ إِنَّهُ اللَّهِ إِلَى فَيْمُ عَلَيْمٌ وَلَيْ شَالْهُمْ عِنْ مَنْ أَمِرُ السَّمَا وَمَاءً فَأَنْيَا مِ الْأَرْضُ مِنْ مِدْ مُعَدِّمُ فَا لِيقُولُونَ أَمْدُ وَلَيْ أَمْنُ مِنْ مُنْ الْمُرْعِمِ لِلْ يَعْقِلُونَ وَمَا هذه الحيوة الدِّيَّا الأَهُو وَلَقِي وَاتَّالَهُ اللَّهُونَ دَعُوا نَنْ مَعْلُمُ المِنْ لِلْهُ الدِّينِ فَلَمَّا عَنْ الْمَالِمُ الْوَافِلُوا

يُشْرِكُونَ لِلْمُورَا بِمَا أَيْنَا مُ وَلَيْمَتُّمُو السُّوف يِعَا أولَهُ بِرَوُا إِنَّا بَعَلْنَا حَرِّمًا إِمِنَّا وَيَعْظَمُ النَّا مِنْ افَالْهُ إِللَّهُ وَمُونَ فَوَ يَنْفِي اللَّهِ يَكُونُونَ وَمُ لَظَّامُ مِنْ افتويعنم الميكد بالوكة ببالمة كتابا والسق جَهُمْ مُنُوعًا لِلْمُ فَرِينَ \* وَالْدَيْرِ خِلْهُدُ فِي إِنِينًا لَهُدُينًا فِي الْمُ مَا وَوَ وَإِنَّ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ماندالغر الرئب الم عليالدوم في أدي الأرغ و ع ص بعد عليه سَيْفُلِونَ فِي مِنْعُ سِنِينَ وَيَدِيلًا مُومِ وَيُولُومِن عِدْ ويوميدينوح الومنون بنصراليدينموع بشاءوهو العز والرئيم وعدانه لاعلن تدوعدة ولكن أَكْثَرُ التَّامِولُا يُقْلُونُ فِيقَلُمُ وَنَظَامِرًا مِرَ الْجَوْلِلَّةُ وَوْعِرُ الْأَخْرُةُ وَعُ غَافِلُ مَهُ أُولُ مِنْ الْمُسْتَعَدُّوا فِي أَنْفُسِم

ما عُلَوا تَدُالِتُهُوا تِدُوالا رُوْ وَمَا يَنْهُمُ الْإِيالِيَّا لِيَوْالِا لِلْمُ مُعَمُّ وَإِنَّ كَنْمُ الرَّالَ سِلْفَاءِ رَبِي لَكُوْوُنَ أُولَمُ يسيروا والأرف فسطروا كيفناطان عافية الزيي قله عانوا اشد شهدق وانا والادغ وعروف النوم عروها وغار فود سلو بالبيات فالمالة ليظمة وللن كانوا مسع فالمرب عرا وعاقد الَّذِينَ أَسَاوُ السَّوَا عَانَ لَذَ بُولَهَا يَاتِ اللَّهِ وَكُلُوا إِنَّا ستهزؤن الديندوالفلونديهده عماليد ويوم تو مراساً عد سلس الجريون و لمرين فرين شر سَنْهَا وَكُانُوا شِنْهَا فَي كُلُونَ وَيُومَ تَوْمُ السَّاعَةُ فِي أَنَّهُ يَعْوَقُونَ فَأَمَّا ٱلدِّينَ آمَنُوا وَعَلَوا الْمُتَالِكُاتِ فَإِنَّا فَيَكُونُونَ يُحْمُونُ وَامْا الَّذِينَ كَفُولُو كَذُّ بُوالْمَا يَا يَنْ الْمُلْفِرِ اللَّهِ فأوليك فالعظ بالمحضروك فسبحان الديين

عوب ولداعدة الشوات والأزع يعنه وفرانا تواف فلقلم وتواب غراذ النم ل تُنتشِفُ وُن وَهِ إِيّا تِدان عَلْوَ لَهُ مِن أَنْفِ تسكنوااليهاو معا شكموة ة ورجدان في دلك لأيات لِعَوْم يَنْفَدُونَ وَعَنَا يَا تِدَخُلُو السَّمُواتِ الأوفووا فيتالك السيتمرد الوائدان في فلك ا الفالمين وعنا أياته منامع باليل والتفار والبيفاؤكم بِوْفَضِلْدِانَ فِي ذِلْكَ لَأَيَا إِيَّالِعَوْمِيهُمُ فَهُ وَمِنَّا دينم البروخوفا وطمعا ويتزل والشماع ما وفني لْأَذِنْ بِعَدْ مُولِما إِنَّم فِي ذَ لِكَ لَا يَاتِ لِتَرْمُ يَقْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ومورايا بدان تعوم المتما ووالارض باموه نم إذا كا

ولارس كل له فاشقانه وهوالذي سدوالداو عرصية وفواه فاعليه ولدالقل لأعد والشوات والأف وهوالفز والكريم فعرب لترمثالا موا تفريكم للكم وما ملك المانم و شيكا وتمارونا مواتم ما عادة كنفتكم انسكم كذلك ننصل لا إن لورميقلون بلأتبع الذين طلي الموادع بفي عَنْ فِيدِي عَنْ الْمُعَلِّ اللَّهِ وَمُا لَمُ وَمُنَّا مِعْ عَنَا مِعْ عَنَا مِعْ عَنَا مُعْ عَنَا مُعْ وجُهِكَ لِلدِّيرِ عَنِيناً فِلْ تَا تَبِالِيَّةِ فَلَوْالتَاعِيثُهُا لا تَدِيلُ لِلْوُ اللهِ فِلْكَ الدِّينُ الْفَيْرُولِينَ أَنْوَالْتَاسِ لأعلى منيس اليواتق واقتوا الملوق لاتونوار المشركية مرالذين فدق ا وينع وكاند شِيعًا كُلُونِ عِالدَاءُ وَوَحُدُن ﴿ وَإِذْ السَّوَ التَّالَّي فَعَدُ

و منسان اليدِغُر أَدْ الزَّاهُ مِندر من تَعْلَىٰ إِنَّ الْمُنْ الْمُعْلِيمِ سَلْمًا مَا هُوسِكُم عِلَما وَ واذا أذقنا التأسر دعمة فرفواها وايت تقبيلوسية قَدَّمَتُ أيدُو إذا عُ تِعْنَمُونَ • أُولَمْ رُوْ رَالْدُيْ الردق لمريشان يقد دات في ذلك لأياب لعرم ون فَاتِهِ ذَا الْوَيْ فِي مُقَدُّواً لَكُلِيهِ وَأَبِرِ السَّياخِ لِكِ ثَارِ للَّذَيْنَ يُرِيدُ وَنَ وَجِدُ أَيْدُ وَأَوْلِيْكَ فِهِ الْفَالِحِينِ وَمَا عُمْ فِي رَبِوا لِيُوبِي فِي أَمُوالِ التَّاسِ فَلا يُرْبِوا عِنْدَانِهِ السَّمْ فِي دُكُولَة وَيُدُونَ وَجُدَاتِهِ فَأُولِيكَ مرار روم المنون و المرادي خلقائم تمرو دقام م عيد م شيخ لندويعًا لِي عَنَا يُسْرِكُ فَ طَهَرًا لَعَسَادُ فِي الْيَعِ

البحر عاكست الدي القاربية يقهم بعفرالذي علوا لعلم يردعون فل سروان الأروفا نظروا كيف عا جدالة فر عن قبل لمن المرفوف الدي فاقرد عالى للدير القيم في قيل أن يا في ومه مود له موالير يوميد يمند عويدا من عرفقل لمن اوس عاصالاً فأوسي وَهُمُ وُكُ وِلِعَ وَكُوالَةً يُعُالَفَ يُعَالِمُ المَّالِكَاتِ وَفَضَالِهُ المُعُلا يُحِيلُ لِمَا فِي حُونَ الماسِدان وسُلِ الرَّاحِينَ وليه يقلم ف دحية ولجري الفلان بأمود ولتنعو مِرْ فَعَنْلُهِ وَلَعْلَمْ مُسْكُوونَ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا وَقُلْكُ رُسُلاً إِلَىٰ قُومُو فِي أَوْمُ البِيّاتِ فَا نَتَقَيْنا مِللَّهُ أبوبواو لان حقاً علينا نفاوالوفين النالي يرْسِلُ الدِّياح فَسَتْمُ سُكًّا يَا فِينْسَطُو فِي الشَّمَا وَكُيفً شَاءُ وَعِعْلَهُ كُسِفًا فَتَرَيَّالُودُتْ يَغْرُجُ مِنْ عَلالِهِ

فَإِذْ الْمِنَا مِيهِ مِنْ يَشَادُ مِنْ عَمَادِهِ إِذَا يُؤْمِنَ فَوْلَهُ ورك كانوار و قيال في أر ل عليه من قبله للسين فأنظر الى أنما ودعت الله كيف عيد الأرض بعد موتها إِنَّ وْلِلْوَكِي الْوَيْ وَمُوعِيْرِ فِلْ يَمْ فِي إِنَّهُ أَرْسُلْنَا مِعَا وُاوَ وَمُصَفِّدًا لَقُلُو أُونِ مِلْ وَكُونُ وَرَا مِنْ الْأَلْقُ الموفية ولاتنبو المتم الدعاء إذاؤ توامد بريع وماآت هُ إِن اللَّهُ عُرْضًا لَهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صْلِمُنْ الله الذي خلقام عرضفن عربه الما ضعفرانوة م بعلى عدورة ضعفا وسيتعلق يَشَاءُ وَهُوا لَقِلَهُمُ الْقَدِيدُ ويوم تقوم السّاعة يقوم مر طاكِنُواْ عَيْنُ سَاعَدِ كَذَٰلِكَ كَافُوا فِوْتَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ اورواالفكروالإيات لقد بنتم في كتاب البرالي يوم البعث فذا يوم ليفت ولينتم لنتم لا تعلون 30 3.

وميذلا ينفع الذبر ظلموا معددة ولا هريسته ولقد فعد بنا للقاً وفي هذا العدات من المهدلة ليف فيتو يا يُعلِيولُ الدِّين كُفرُو الدَّان أَنْمُ اللَّه بِاللَّهُ كذلك يطبع المدعل قلوب الذمر لأيفاتون فأصع إن وعدا للم حو ولا يستنق الما الدر لا يوقفه سوتالقي اربعونلثون مِ اللَّهُ الرَّحْزِ الرَّحِيمِ الم والفاليا عَالَتِنا مِا لَكُلُّم مُدُوِّدُ وَلَكُمْ اللَّهِ مُدُوِّدُ وَلَكُمْ اللَّهِ مِنْ وَوَقَالًا الَّذِينَ يُعَيِّينَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِونَ الْزِكُوةَ وَعِ الْأَنْوِمُ يُوقِنُ الْوَلِيْكَ عَلَيْهِ دُكَّ عِنْ وَهُ وَالْوَلِيْكُ مِنْ الْمُؤْكِدُ وعن التاوين شيري هو ألار توليفرا عن الله فلاعل ويتنفافذوا أوليك وعذاب مهيك واذات على المانات والمانية

كُلْتُهِ فِي أَوْ يُدِوْقُ أَفِيتُنَ وَبِعَذُ إِلَيْ لِيمِ الرِّالَّذِيلَ فَ وَعُلُواالمَّالِغَاتِ أَوْجَنَاتُ النَّقِيمُ غَالِدِيرَ فِيهَارَع مَنّا وَهُوالْفِوْنُوالْكِيمُ قُلُو السَّمُوانِ بِفَعِرِ عِدِرُونَهَا وَالْعَ ذِالْانْفِ دُواسِمان عَيد بِكُمُو بِتَ يَهَامِن لِي وانزانام الشام فاجادكا بتنا يفامن لرزح ديم هذا نطو أتبو فارد في ماذ اخطو الذيك بي دوند بل الظَّالِونَ فِي صَلَّا لِمُسِي وَلَقِدًا تَيْنَالُقُوا الْكُمُدَ الْكُلُمَةُ الْعُ المكريِّة وعن يُسكوفا عَلَى شكولينسُدون عَوفات الله غير مرد واذقال لعن لا بندد هو سفله انته تُشْ لِي الميدات الشَّوك لَفَا مَعْفِيمٌ وَرَعَيْنَا الْأَشْاكُ والديوجات امدوه أعنوه ووماله فعامات أنِ السُّكُوكِ وَلَوْ إِلْدَيْكِ إِلَى الْمُسْوِي وَأَنْ جَافُداكُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

صَامِهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُونًا وَأَبِّعُ سَيَا مِنْ الْمَالِكَ إِنَّا لَكِيَّا مربعة في المربعة تعليها التي القال الله الله مِنْقَالُهُ عَبِي مِرْفُودُ لِيَفْتُكُونَ فِي عَثْمُ وَادْ فِي السَّمَاتِ أُوفِي الْأُرْفِرُ فِلْ جُرِيهِا الله الله التدلطيفُ فيلو في أيَّجَي المالملاة والمربا لعرون والمعرالية واسب مُا أَصْالِكُ إِنَّ وَلِكَ مِنْ عَزْمُ لِلَّا مُؤْدِ وَلَا تَصْفِدُ عَدُكُ لِلتَّارِولَا مَنْ فَي الْارْفِي مَرِعًا لِمَا اللَّهُ اللَّهِ كُلَّ عُتْلِ تَخْرُد والصَّدْ فِي مَثْدًا وَاعْفُقُ عِنْ الْمُ إِنَّ أَنْكُوا لَا مُواتِ لَمُونَ عُالْمِيرِ الْمُرْدُوا أَنَّ اللَّهُ سَعْدِلُعُ مِالِي السَّمُواتِ وَمَانِي الْأُرْفِ أَسْعَ عَلَيْكُم نَعَيْدُ ظَامِرةً وَلَا لِمَنْدُومِنُ النَّارِ مِنْ يَجَادِ لَفِي اللَّهِ بعنوعا ولا مدي ولا تناب منير واذا قل ع التّعوَاماً أَنْذِلَا لِمُفَالُوا لِمُنْتِبِعُ مُلُوجِهِ مُاعلِيةٍ لَا

أولوالخ والشيطان يدعوه الى عنا كالسفير ومن يسار وجود الزائيد وموجو فقد استماء بألفة الوثق والياليا عامة الأمودة ومن موفلا عولك لفرة النامر معمد فتنبيع عاعلوال التا عامدار المند عِنْهُ مُ قَالًا مُ مُنْظُومُ إِلَىٰ عَذَابِ عَلَيْظِ وَلَوْ اللَّهِ مُ فَلَى السِّمُوا رِيَّ وَالْأَرْمُ لِيَعُولِيَّ اللَّهُ قُلْ مُدَّتِدِيلًا العُدُهُ لا يَعْلَمُ إِنَّهُ تَدُمَّا فِي السَّمَاتِ وَأَلْهُ ضِراتُ اللَّهُ هُوَالِفِينَا الْجِيدُ وَلُوانَ ما وَالْارَضِ مِرْ نَجْرُوا قُلْأُمُ والتحرعة ومربعده سبحة اعرما نفدت كاعاداته التَّالِينَ عَنْ حَكِيمُ مَا عُلَقَهُمُ وَلا يَفْتُولُوا لِعَنْ وَالْمُعْ اتَّاللَّهُ سُمِّعُ بَعَيْرُهُ الْمُرْدَانَ اللَّهِ وَإِلَّا اللَّهِ النَّهَادِ ويوج النفها رفي البياوسعة النتيروالير كاليعوي الما باصة وانا مدعا تعلون فيد ذار فات عُوالْمَةِ وَا يَمْ مَا يَدْعُونَ مِرْدُونِوالْمَا طَا وَاتَّالَهُ هُ أَلْعَامُ اللَّهِ مُ الدُّ رُأَتَ النَّاكُ عَرَى فَالْعَدُ بنعت المدليو يم من إيا بدات في ذلا ملايات صَبَا دِسْكُورٍ وَإِذْ اعْنَيْمُورِ جَالْفُلْلَ عُلَاللَّهُ عُلَاللَّهُ عُلَاللَّهُ عُلَاللَّهُ عُلَاللَّهُ عُلْمِين كُ الدِّيرَ فَلَمَا عُيْمُ وَإِلَى الْبُرْفِيْفِ مُقْتِمِهُ الحديا الزالم فقار مود إنها التاس نَّوْاد بَهُ وَا نَشُوا يِوْمَا لا تَجْوَدُ وَالدُّعَنُ وَلَيْهِ مولودهو عا زعر والدي شيئاً الله وعدالله عَ وَالْاَتِعَ مُعَمِلُهُ إِلَّهُ نِيادِلاً يَعَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ نِيادُلاً يَعْلَقُونُونُ إدّا المعندة وعُلْمُ السَّاعِدِ وَيَعْزُلُ الْفَدَّوُ الْفَدَّةُ وَعِلْمُ السَّاعِدِ وَيَعْزُلُ الْفَدَّةُ وَعِلْمُ ما في الأريام وما تدري نسرما ذاكي غداد ما شيح الماروة والمائة على المائة ما تالغرالية

الم تن التابلارية قدم وتالفالمين المربعولون افتريد مل هوالمو من وبك السد وقوما عُلُوَ السَّمَاجِ وَالْأِرَهُ وَعَا بِشَهُمَا فِي سِيِّدَا يَا مِمْ على العرشوما لكرمورو لدعن وليرولا شفيع افلا تذكرون يد ترالا مومر السمار إلى الأرغى ثم يقد حاليد في عرم كان مِقْدارُوالْمُ سَيَةِمِ الْعَدُونَ ذِلْوَعَالِالْفِي والسهادة العورالوسيم الذي أحسن ليفيفانه وبداخلة الايساب عن طين غيمالسلا يوسلا مِنْ عَارِدَمُهِ إِنْ عَمْ مُوْيَدُونَ فِي فِيدِمِنْ دُو مِدُودِهُ السُّمُ والأبِصادُوالْأُونِيدُة طَلِيلًا ماتشكُونُ وَقالُوا أَيْ اَضَلَانَا فِي الْأَرْضُ أَيْنَا لَفِي قِلَوْ جِدُيد كُلْمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ المُ دِهُ كُورُونَ قُلْ تُولِيكُمُ اللهُ الوقي الذي وَ مَلْ لِللهُ

مال ديم وبعاد ولوجاد الجومون السوارد عند رؤر بناا فعزنا وسمعنا فأريعنا فواضا كما إِنَّا مُوتِفُهُ \* وَلَوْ شَيْنَا لَا يَتَّنَّا لَمْ فَشُرْهُ مِنْ فَالْكُونُ فَتَ الودي لامالات بهتم مراك وكالتاراجمين فَذُوتُوا مِا سَيْتُم لِقًا وَيُومِكُم هُذَا إِنَّا سَنَّا مُورُوقًا عَدَادِهُ عَلَدُ عَالَنَمْ مُلِينًا وَإِنَّا إِنَّا الَّهِ إِنَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ فركرة الهامة والمتداوسيواع بدرة وها يسلبو تعافي منوع عرالفا مع يدعون وفو فلاهم ومادد قنام تنفق فالاتعلى نسوما المفر وم اعدن فرا و عالم أو يقل المرام ت موساً الناك فأسقالا ينووك الما الذراف اوعال القالا فَلَهُمْ مِنَا مُا لِمَا وَيَ اللَّهِ عَالَمُ وَالْعَالَ فَالْعَالَ فَالْعَالَ فَالْعَالَ فَالْعَالَ فَالْعَالَ فَالْعَالَ فَالْعَالُوا عَلَيْهِ وَأَمَّا الدون فسقوا فأون التاركم أزاؤوا الديدولية

اعيد وإيها وتياع ووقاعذا بالتا دالذي بالمدونة ولنديمنهم الفذاء لاه في والفنا لا كبرلعله بي معيانه ومن اظام و . ذكر الا تريد عُرَاعُومُ عَنْهُا إِي الْجُومِينَ مُنْتِلِمُ وَعَلَا وَلَقَهُ أَيْنًا موسيراللتاب والاتكن فيمد بدمو لقائد و عملناه هد رج لبغيا إسلال و جعلنا ونهوا يديدون امرنا كَتَاصَبُوكُ اللَّهُ إِنَّا يَا يَنَا يُوقَونَ الدَّرُ لِلْمُهُونِيةِ نو ومراتمة فما إذ المدخلفون اولد فدع مرافلات ون تبلهم القرون عسون في سالنم البَيْدَةُ لِلْعُكُلِيَا تِي أَفْلَا يَسْمَعُونَ أُولَدُرُ وَالنَّا سُودُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْقُ الْجُرْدُ فَعَيْدُ جَ بِدِ وَدُعَامُكُمُ مندا نقامع وانتسع افلا سفيرون ويتولوني عِذَ النَّفِي فِي النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تَعَرُوا أَيَا فَيْ وَلَا فِي نِيظُرُ وَتُ فَيَا عِرْغَا فِي وَانْتَظَامُ الم منظ ري قلت وسعون ما شار رال م يًا وَيُما النَّهُ الرُّوا تَدُوكُم تَطِعُ الْمَا وَبِرُوا لَنَا فِتِينَ إِنَّ اتَّذَكُ انْ عَلِيماً عَلِيماً وَأَتَّوْمَا يُوجِياً لِلْائِكَ دَيْكِ إِنَّ اللَّهُ كُانِ عِمَا تَعْلَىٰ غَيْدًا وَتُوكُمُ عَلَيْكُ اللَّهِ وكَوْيًا مَدِ فَكُلِلًا • مَا مِعَالِ الْهُوجُلِيْ فَلْبَيْنِ فَيْعِ وَمَا يَمُا إِذْ وَاحِدُ اللَّهِ يَعْلَمُ وَنَ مِنْ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَ مِنْ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وما ممال دعاء كرانا وكد ذله ولايم وأتدينول المؤومولهدي السيل ادعوم هُواتُسْطِعَنْدا تِهِ فَان لَمِ تَعْلَى الْمَادَةُ وَفَا فَوَا نُو في الدروموا ليات وليسوعليا مجناح في الفطا بدوللن ما تعديت قلوسم وكان المعفور ديا

ي اولي بالمؤمنات مر النسية و أزوا بعد أمها ع وأولواللاد فام بعضه أول سعض في كتاب المدمن ومنين والهاجري الأات تفعل الي أوليا يكمفود كُان ذلك في الكناب مسطورًا وَاذْ أَفَدْ مَا مُ النِّينَ مِنْ أَوْدُو مُولِ وَمِنْ وَج وَالْمِلْمِ وَمُولِي وَعِيلِينِ مرعروا فذ المنهم منا قافل فليسال الما رقيد عر ميد وراعد النافرين عذا باليما فياء تهاالذب و روا در المعالم المورد و مرور و و المورد و الم عليه دياو فودا لدروها وكان الماعاتين اذْجَا وُكُم عِنْ فُو عَلِم وَعِنْ أَسْفًا عِنْهُ وَأَوْزَاءَ لَا يُعْلَقُ وَبِلْفَتِكُ لِتُلُوبُ الْمُعَالِحُ وَتُطَنُّونَ مَا يُوالظُّونَا فَالِكَ المُنْفِ الْوُمِنْعُ وَدُلُولُوا ذِلْوَا لَا سَدِيدًا وَإِذْ يَتُولُ الْمُقَلِّ والدين في قلو ع مرض فاوعد نا الله ورسول الالم ورا

وإذفاك طائنة ونهم بااعل بثرب لامعام لتح فأربعوا ويشاؤن فروي مهمالتج يعولون ال يُوتَناعُو وَلا وَمُلِقِي بِعُودُ وَ إِن مُ يُدُونَ الْأَخِوادًا ولود غلت عليهمور اقطار هاغرسفكوا القتد لاتوها وَمَا لَيْنُو إِلِمَا الْأَسِيرُ الْوَلْقَدُمُ الْمَاعِدُ وَالْتُدُونُ فَكُم لا يولون الأدبا دوكان عهد المنسولة قال ينفعكم البوا داره فردة والوت إدالة أوادا الاعتوالة قرع والذي يعصله عزانه إن اراد بمسوداواراد بدحة ولا عدون عمر دون الدوليا ولا فيرا قَد يعلم الله العرقين منامر والقاط سولاخ الم ها والنا وَلا يَا وَنَ الْبَا رُلا قَلِيا لِمَ الْنَحَدُ عَيْدُوا وَالْجَاءُ الْوَفَ رأته ينفرون إكيك تدوراعنه كالذي نفف علين الوتوفاذا ذهب الخون ملقوكم السنتو مداوله

علالمترا ولطن كمروفوا فاحط الناكا فوكات ولان على الله سيدا يمسون الأفراد لم يد فيوا وَإِنَّ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ وَوَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِدِ بسلون عرابنا بلام وأولا سوافية وافا أوالابلا لفد كان المرقي دسول تنه اسوة حسنة لمركان يو سُدُوالْيُومُ الْأَوْرُودُ كُوالْمُدْكُورُ الله كَيْدُولُونُ الْمُعْرِينُ الأغواب فالوافذ الماؤعد مااشه ودموله وصدق التدود سولدوما زاده إلااعا بأوسلما عراط دخال مدة كاماعان والمدعك فيهم في وَمِنْعُومُونُ مِنْ مُؤْوُمًا مِدُّ لُوا مَدْ يِلَّا وَلَيْحُ وَاللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ وَكَالْمُ الفَّادِيْ بمدة ويعد كالنافقين ال شاء اوسوب عليم انَّ اللَّهُ كَانَ عَفُودًا دِعِمًا وَرَدُ اللَّهُ الدُّورُ امْدُولِ بفينفع لمرينا لواندراد كفرا ندالونين الونال

وَيُما نَا اللَّهُ قُلَّا عَذِ مُرَّا مُوا نَوْلِ الدِّورِ هَا اللَّهُ وَهُمُّ عِنْ الْهِ اللَّهُ الدِّيرِ وَمُنَّامِيهِ وَقَدْ ذَا فِي قَلْهُ النَّهُ وَ يَمَّا تَعْلُونَ وَتَاسِرُونَ وَ يَمَّا وَاوْرِثُكُمُ ارْضَهُمْ وأعوا فاوارضا لمتعلقها وكان اتدعا في المنطقة يام فالنية ولادوا مك من ودو المؤال ودنيتها فتفاليد أمتعكن وأسر حكن سراعا عيالا واله كنان يود ف الله ورسو له والد اد الإخوة فايت الله المنات منكن أبدا على المنا الني إلى الطالط في الما المالية الم ضِمَنِينُ وَكَانَ دُلِكِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ سِيدًا وَعَرَيْمَنَاتُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تدر رسوله و تعلى المانونها الموعاء ته واعلا لْمَا دِدْقًا كُوعًا فَإِنْسًا مِلْكُ لَسُقُ كُلُومِ إِنْسَاعً إِنَّ اتَّنَّهُ وَالْمُ تَفْعُورُ بِالْعُولَ فَعُلُّمُ وَالدَّ وَفِي قَالُمُ

مرض وقان قولاً معروفاً وقرت في الوَيكيُّ ولا برتن بَعْرَجُ الْمَاهِ لِيَدِ الْأُولُولَ فِي الْعَلَاةَ وَ الَّيْنِ الرَّحُوةُ و أطِفْرِ اللهُ وَدَسِولُهُ إِنَّا يُربِيهُ اللَّهُ لِيدُ هُ عَنَامُ الدِّينَ أَهْلَ الْسِيِّ وَيُطْهَرُكُمْ تَطُهُمِّ الْمُوادُ لُونَ مَا تَلْهُ بولك فرايات إندوا كم أوانا اللكان أعلما غيرا رات السامين والمسلمات والزنين والزمنات والتأنيين والفانات والفادقين والفادفات والفادي والفيابدات وأنا يشعب والخاشفات والمقية والمنفدة قات والفاقين والفاقات والخافظين فروجه والخافظات والذاكرين التدكنوا والذاكات أعَدَاتُهُ فِهُ مُفْفِرَةً وَاجْراً عَفَامًا • وَمَاكَانَ لُوْفُ وَلا مؤمنة إذ الضائد ورسول امراك يكون الاليارة المرع وعزيفوا تدورسوله فقد ضرا فللالأمنيا

وأذ تعول للذي أنقم المعطيدوا فمت عليدامساني عليك وبكعرات الناو تغفر نسك ماالامدا وتغييرالنا والتدابو المتغفيد فالتافض ذيد منْهَا وَطُوا زُوعُنا لَمُ اللَّيالَا يَوْنُ عَلَمْ الْوُمْنُينَ عرج في أزواج ا وعياية إذ القنو افيهن وطراداك امراته منفولًا مالمان على النجون عوج فما فرض الله لله ستة الله في الذين علوا عرقبان المواتد قد دامندورا والبرريبلفونورسالتا أيونسو ولا غنفه عاامد إلا الدوكفي بالعديبا ظائ مَعِينُ الْمَالَفِدِ مِنْ دِ جَالِكُمْ وَلَكُنْ دُسُولُ اللَّهِ وَخَاتُمُ النِّيةِ وَكُمُّ اللَّهِ كُلِّيتُ عِلْمًا لَا يَهَا ٱلدَّرِ آصُكُم ذُكُوواا لله ذُكُوا كنيرًا موسيحوه بكوة والمسلا هوالله يَصِلِ عليه وَمُلِيِّلُتُ وَلِيعُو مِنْ مِنْ الْقُلُمُا وَ إِلَّالُورُ

وكان ما لوسين رحماً عبيته يوم يلتو ند وأعد في الجداكويا في عَلَم النَّهِ إِنَّا أَنْ النَّالِينَا النَّالِينَالِينَا النَّالِينَا النَّالِينَا النَّالِينَا النَّالِينَا النَّلِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ومبتنوا ونذرا وداعيا الحانيه باونه وسرا جاس وَسَيِّ الْوَفْيِينِ إِنَّ لَمْ مُور اللهِ فَضَالًا كِيرًا وَلا تَطْع الطويدة المنافتين ودعادا فأورتا علااته التِه ومُيلاً فياء يَها الذِيرِ المنولا والتَّحت الْوُمنادِ رطلقتي في في في الما عشومين فالمعليها مِنْ عِنْرة تَقْنَدُ وَنَهَا لَيْتُعُوهُ وَسُوْتُوهِ الْمُأْلِقُ تيمًا في ويُها النَّهُ إِنَّا عُلَانًا لَكُ أَزُوا عِلَالَيْ البُّت البورهن وما ملكت مِناك مِمَّا أَفَا وَالْمُعَلِّكُ 5/4/6 وبناد عَكُ وبناب عَالِم الله وبنات فالك وبنات التي هاجرت معلى وامزاة مؤمنة إن وهي نفسها للنَّم وانْ اذا دُالنِّينَ إِنْ يُسْتَلِّمُ فَا غَالِصَةَ لَادَمِنْ وَعُ

ومنين تدعامنا مافرضنا عليهف أذواجه اومامك عام لله لكن عليك عرج وكان المعفوداديم و و المادم من المادم من المادم المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مرد المردور والمرد والمراد المردور والمردور وال يعام فأفي قلو بنمو كان الله عليما منها الأحر الدالي وْ وَهُ وَلَا اَنْ بَدَ لَ بِهِنَ مِنْ أَذْ وَلِجَ وَلُوا عَمِلَ وسنهن لأماملك عنيك وكان الدعا كاست يَاءَيُّهُا الَّذِيزَ الْمُؤَلِّلُهُ مُعْلِمُ الْبِيونَ النَّيِّ الْأَلْفُودُ لَهُمْ لِي فَلَقِلُ مَعْيَهُ نَاظِيرًا إِنَّا أُولِكِنَ إِذَا وَعِيمُ فَا يُعْلَىٰ فأذا المعتمرة فأنتنث واولائشا شين لمدخط في كان ودى النه فستح منام والله يستحكى أَلِحَ وَإِذِ الشَّالْمُنْ فَيْ مَنَاعًا فَسُلُوفُنَ مِنْ وَرَاعِ خِيا

راده و دروره در روده المرابع و دور المرابع دسول الله ولا التنكي أأزوا جدمو بعيد الداك ذرائم كاسعندا تبعظما وإستدوانا أوعنن فَأِنَّا لَمْ كَانِ مُلْ يَعْمُ عَلَيهً وَلَا يُنَاحُ عَلَيْهِ فَ فَي آيا يُهِفَ ولا أَنَّا يُهِنَّ وَلَا نَعُ نَهُ لَا أَنَّا وَانْعُواهِنَّهُ لَا أَنَّا وَانْعُواهِنَّهُ لَا أَنَّا الموانعرولا سالهت ولأماملك أعانهن واتبات إنَّ اللَّهُ كَانِ عَلَى مُعَ مُنْهُمُ والرَّالْدُومُ لَكُنَّا يُصْلُونُ عَلِمِ النِّي لَا يَهُا الَّذِينَ الْمَوْاصَلُوا عَلَيْهِ سِلْمُوالْسُلِما وَإِنَّ الدِّيرِ يُؤْدُونَ اللَّهُ وَرسولُهُ الْعَلَمُ السوفي الديناو الاف وواعد فاعذا بآمهيا والدي ودون الوائن والومنات بغيرما التبوا فعد الْعَمْلُوا بِهْنَا مَا وَأَعَامِنِينَا فَلِمَ يَهَا ٱلنِّيمَ قَالَا ذُوا فِكُ وتناوك ونساء الؤننين يدبين عليهت مرحلاسه

وللفرادني التك يعدفن فالأبود ين وكان المدعنود رئيمًا لِيُن لَمِ نُنتُوا لَمُنافِقِهُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوهُمْ والمربعون في الدينة لنفوينا عبوم لايتاوروك ينها إلا قلياً لا ملع بين ابنا تنه والتند والتولك تستلاً سُنَةُ اللهِ وَالدِّيكِ عَلَو أَنِن قَبْلُ الرَّبِّيكِ لِسْنَةِ اللهِ مَّدُ بِاللَّهِ سِمُلْلِهِ أَلِنَّا مُوعِنَ السَّاعِدُولَا فَيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلَمُهُاعِنْدا تَعْدِوهَا يُدرِيكُ لَعَالَا السَّاعَةُ لَكُون وَ إِنَّ اللَّهُ لَقُرُ الْكُاوِينَ وَأَعَدُ فِي سَعِيرًا فَالدِرُ فِيهَا ابدالا عدون وليًا ولا ضع الرم تلك في ا في التَّارِيغُولُونَ مَا لَيْنَنَا ٱلْمُقَنَا ٱلْمُدُواللَّهِ السَّرِكُ وَفَالُوارْسُنَا إِنَّا آمَافُنا سَارَتَنَادُكُورًا زَنَا فَاصْلُوكَ السَّبِلَا • رَبُّنَا أَوْمِنْ عَنْ إِنْ مِرَ الْعَذَ إِنْ وَالْعَنْمِ الْعَذَالِدِ وَالْعَنْمِ الْعَنْمِ كِيْرًا فَإِدْ عَمَا ٱلَّذِيرُ أَمْوُ اللَّهُ ثُو نُوا الَّذِينَ أَدْو

موسى فعراء الدم أخالوا وكان عند البدوجيها يَاءَيُّهُا ٱلَّذِيرُ الْمَنْوُا اتَتَوُّا اللهُ وَقُولُوا فَوْلاً سِدِيدًا يُعْلِ اعالم ويفغوالم دنو بام وسيطع الدورسوادنقا فَاذَفُوزًا عَفِلِما مِا تَأْعُونُونَا لَامَّا فَهُ عَلَى السَّمُوا وَلَيْ وَا والْجَبَالِ فَأَيْفَ أَنْ يَحَلَّمْهُا وَأَشْفَقُ مِنْهَا وَعُلْهَا ألا سَانَ اللهُ عَلَى مَا جَهُولًا لِمُعَدِّلًا لِمُعَدِّلًا الْعُدِّلَ الْمُعَالِّذَا فَالْمَا فَايَ وَالْمُنْ إِنْفَاتِ وَأَلْتُ كُنِي وَالْمُنْ كُلِّ وَيَوْ كُاللَّهِ عَلَيْكِوْ المُ وَالْوُسُاتِ وَلَا سَالَةُ عَوْدًا مِعِيالُمُ اللهُ مِ اللهِ الرُّتِي الرِّسِيمِ عُدينه الذي لدُماني التموات وماف الأرفع له الحدثي للنوة وهوالحديم المنع يفارضا يك في الأرف وما عَزْجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِزَالَتُمَاعِ وَمَا يُعْرَجُونِهَا وهُوالرِّعْيُمُ الْفَعْوَلِ وَقَالَ الدِّينِ كَفُوالا عَلَيْمَا

السّاعة قُل بي ورَقي لَتُأْمِّينَكُم عَالِم الفِي لاَيْفِينَ عند نِتَقَالُ وَرِ مِدِ السَّعَاتِ وَلا فِي الْكَوْفُولُ الْمَقْد و ذلك ولا أيوالاني كتاب مبين ليعزيان امنوا وعُلُوا المتالِي إلى الله المنفورة وردق والدِّين سَفُولِقَ الْمَارِنَا مُفَاجِزِيرَ الرِّيلَ فِي عَدْ الْجُنَّا اللَّهِ دِعِدْ أَلِيمُ وَيَرِي الدِينَ ادُولُوا الْفَلِمُ الْمَدِيرُ الْمُلْكِ و ديك مولكو و بهد عوالي معالط العز واليد وَقَالَ الَّذِينَ كَفُوهُ الْفُلْوَلِيُّهُمْ عِلْمُ وَعَلَى مُنْتِينًا مُرَّا وِقَمْ كُلُ عُزْرُوا لَكُمْ لِفَيْ خَلُونَ عِنْ لِيهِ الْفُرْ عِنْ اللَّهِ يَدِياً المِيدِعِنَةُ بِلَالَدِينَ لاَيْ مِنْ فِي الْحِرْةِ فِي الْعَرْةِ فِي اللَّهِ مِنْ فَا اللَّهِ مِنْ فَا والمنالال البعيد افكريدة الياماس المدور علقهن السماء والارفران فتاعس والأعن وسُمِّهُ عَلَيْهِ كِسفامِ الشَّمَا فِي فَخُ لِأَوْلَا يَ

لُعْلَ عَبْدُ مِنْبِ وَلَعَدُ الْيَثَا ذَاوُدُ مِثَافَعُنَا لَا يَا جَالَ أوِّنِي مَفِدُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالُوالْحَدِيدُ أَنِ اعْرُسَا فَانَّ قَدَرُقِ السَّهُ وَوَاعِلَوا صَالِكًا الَّيْ عَاتَمُونَ بَصَالُونَ السُلَيْنَ الرِّيحِ عَدْدُها شَهْرُودُوا مُفا شُهْدِه عَيْنَ الْقِوْرِونِينَ إِلَيْ مَنْ يَمْ إِنْ يَدِيدُ إِذْ وَرَدِدُونَ عْ مِنْهُ عَنَا مِنْ الْمُ قَدْ مِنْ عَذَا فِ السَّفِيرِ وَهُلُونَ لَدُمَا يَسَاءُ مِنْ مَعَا رِيبَ وَعَا يَرَاكُ بِمَا إِنَّا الْمُواتِ قدورداسا باعكال داود شدادفللا الشكود فلماقفينا عليدالوت ماده عليوند وابد الأرف أالم فيشا تدفعا عد بتيد إلى لَوْكُانُواْ مِلْكُ وَالْفِيْبَ مَا لِنَوْلِيْ الْعَذَ إِجِلَالْهِمِنِ لَقَهُ كان إسار وفي مسكنو العربية المناس عن عين وتعالى كاوابون وذوت وبكم والسكدة البلدة طيبة ودب

فأعرضافا كسلناعليه سأالعدموية لناهجين عِنْنَانُ ذَوَا يَوْ اللَّهُ عَلَّمُ وَأَوْلُ وَشَيْرُ مِنْ سَدِّرِةً وَلِكَ بَوْنَا وُمَا كُنُو واوَهُلُخَادِي إِلَّا ٱللَّهُودُ و بَعْلَنا بَيْنِهِ وُ بَنْ ٱلْعَرِي إِنَّى بَادَكُنا بِيهَا فَرَعْا الْعَلَا الْمُ وَتَدُونا فِيها السِّير سُعِ وَافِها لَيَا ذُوالِمًا مَا الْمِينَ عُمَّالُوادَبِّنَا بِاعِدْ بِينَ اسْفَادِ الْوَطَاعُوا الْفَسَعِ اَدَادِيثَ وَخَوْنَا هُو كُلُ مُزْكِرِ اِتَّ فِي ذَلِكُ لِلَّهِ المَّصِيَّا وِشَكُودٍ وَلَقَدُ مَدَّتَعَلَيْهُمْ السَّطَنَةُ فأبع والآويقا صالونين وماكات لاعليم مِ الْمُعَالِينَ إِلَّا لِنْعَامُ مِنْ مُؤْمِنُ لَا لَا مِرْدُمِنْ فَي مِنْهَا فِي شَاعِ وَدُ يَالَى لِمَا كُلُ مَنْ وَمِنْكُ وَلَا عُلَا الذِّن زعمْ فِي وَفِ الله لا عِلَوْت مَثْنًا لَ وَرَقَ في السَّمَ إِنَّ وَلا فِي اللَّهِ وَهُمْ أَوْمًا لَمُ فَيهِ مَا مُوسِقُوكِما

وَمَا لَدُمِنْهُ مِنْ طُهِيرٍ وَلا تَنْعُو ٱلشَّنَّاءَةُ عَنْدُهُ إِلَّا ركنا إذ علا أن أزا فرع عن قلو وقالوا ماذا قال حَبِّكُمُ قَالُوا الْحَدُّوهُ وَالْعِلْمُ النُّمارُ • قَالُم \* مُوزَقَكُمْ الْ السَّمُواتِ وَالْأُدِفِي قِلَ اللَّهُ وَإِنَّا وَإِنَّا مُرْلِعَالِهُ لِعَدِّيًّا فُ في ضَلا لِ مِيو فَلْ الْمُتَعْلَقِهُ الْمُعْتَا أَجْدُمْنَا وَلا سَاكِمُ الْمُ تَعْلَىٰ قُلْحِهِ سِنْنَا وَبَنَاعَ مِنْحَ بِنَثْمًا مُا لِوَ وَهُلِنَا العليم قل دود الذي المعتم بدش كا دكا إلى التنالفزن الجكم وماأ دسلنا أوالا ع فدللناس بشيرًا ونذيراً ولكن أكثر النا سولا يعلمون ويتولوس من هذا الوعد إن كنتر ما دتين كا مِعاديوم لاستال فروك عندساعة ولاستفا وَقَالُهُ الْهِيْنِ كُفُرِ عُلِمٌ نُونُونُ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُعْنُ يَدُورُ وَكُونُوكُما إِذِ الظّالِكُ الْمُحَامُونُونُ عَنِيدًا فِي

عَصْنِهِ إِلَى بِعَمْ الْعَوْلُ بِتُولُ الَّذِيرُ السَّمَ لَذَيْرِ السِّلَعَ وَالوَّلَا آنْتُم لَكُنَّا مُؤْمُنِهِ فَالَّا زبر استكعرواللذي استضعفوا أغرمدو عراه ري بقداد المام كانتم صوبان وفا ل الذير استفيعواللذير استلع والمهواليل النهادِ إذْ أَمُ وُرُونَنَا أَتَ تَعَذِياً مِهِ وَبَعُمَا لِهِ الْمُأْدِدُ يَ أَعْنَا وَاللَّهِ يَعَنَّوُ وَاهْلُ عُرُونَ الْأَمَا مُؤْكِنا وَأَعِلْنَا وَمَا أَدْسَلُنَا فِي قَدْ يُعْ مِنْ نَذِيرِ إِلَّا قَالُمُتَّو فَهُما إِنَّا مِنْ اللَّهُ فِيهُ كَافِدُونَ \* وَعَالُوا عَنَ اللَّهُ أَمُواللَّا وَإِنَّا وَمَا عَنْ بِمُعَدِّيمِهِ وَإِنَّهُ وَلِينًا الرد فالمر شاء و تعدد كان النوالنا ولا عالم وَمَا مُوالُولُا وَلَادِ مُ لِلَّهِ يَعْدِيكُم عِنْدُ لَا لَيْ

الأمن المن وع إصالحاً فأوليك في فرا والمتعنيا عَلُوادَ فِي فَالْفُرْفِاتِ آمَنُهُ وَاللَّهُ إِنَّا لِنَا لِنَا لِنَا لِنَا لِنَا لِنَا لِنَا لِنَا مُعَاعِرِ أُولِيكِ فِي العَدَابِ مُعْضِرُونَ وَإِنَّ رَبِّي بسطالة ولي يشا ومرعباده ويقد ولدوما فتم ورشير فهي علفه وهو عدالة ازقن ف ومعش وحيما مريعول الملكة المولادا ياكه كانوايفيدون عالوانهاتك انت ولينامن دولي بَلُ لَا نُوا يَعْبِدُ وَنِ الْحِرِّ أَكْثُرُ فِي فِي مُوْمِنُونَ فَالْمِهُ لا يلكُ يَقْضَلُم لِيقِوْنَنْهَا وَلا فَاوَ الوَنْمُولُ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا دُوقُ اعدابَ النّارالْتِي كُنْتِم بِهَا تكدِّبا وَإِذْ التَّكُمُ عَلَيْهُمْ إِنَّا نَنَا بِيَّا حِتْ قَالُوا مَا فَدَا إِلَّا دِعْلُ يويد ك يفيد مرع المان يعيد آيا و كروال ماهد مري وَقَالَ الدِّينِ كَفَرُ وَاللَّهِ لَمَّا عِاءُهُ

ات هذا الأسعومين وما أثناه مركب يديونه وما أرسانا الهم على المان من مع الناس الم قبلهوما الفوامعشا وأثينا فوفكنوا وسلي فكيفظت بكير ول عا اعظم بوا عدة ان سوما مدمن وواد عُ سَعَكُو وَأَمَا بِمِنَا عِبِدُ مِنْ فِتَدَالِتُ مُوالاً نَذِيرًا لَكُمْ بين يدى عدو يتديد قلها سالته والموقو إِنَّ الْمُحِيِّ الْأَعْمَا فِيوْهُ عَلَيْ لَمَّ فَهِيدٌ فَإِلَّ فَأَوْمُ يقذف الحِوَّعَ الْمُوالْفِيوبِ قُلْطِ الْمُوْرِدِينَ الْمُوْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ وَمَا فِيلُهُ قُلْ إِن صَلَاتًا فَأَيَّا أَصْلَعَا عَنْ وَالْمِنْ فِعَالِي كِيالِيَّةُ يَي إِنَّهُ لَهُمَا عُرِيبٌ وَلُورُ عَادُونُ فالافائة وأفيد والوركان وتاكوا أفاب ايَّةَ فِهُ النَّمَا وُ وَهُ مِنْ صَالِقِ بِعَيدٍ \* وَقَدْ كُنْرُواْ مِدْ مِنْ تَكُلُّ ويدون بالفت من ماك بعيد و على منهو به

مَا يَشْتَهُنَّ عَمَا فِعَلَ مِا شَيَا عِهُونَ قَبِلَ فَمْ كَا وَافْدُ عُد تبه فالموالسِّي إت والارفو عام اللَّالكَدر اولى المنعد من وتلت ورباع يزيد في الماوم يَشَا وُلِنَا لِمُدْعِلِمُ لَمِنْ عَدِيرٌ مَا يَفْتُحِ التَّدُلِيّا لِيَّا رعدفالا سك فاوماء ساك فلا مسال مونا وعوالفر والعرب فأرتهاالتا واذكروا بعياليه عيام المن غالة غيما تديود فارم التمار والأغ لاً الدَّلِا هُوفاً فِي مُؤْكِرِينَ وَالْدِيدُولَ فَعَدْلِدِيتُ وسلون قبلات والي المرتجع الأمود ياء تها المالي وعداتلوق فالأنف تأكرا كموة الدنيا ولا يفويكم الله الْفَرَود واقَ السَّيْطَانَ لَكُم عَدُوفًا يَنْدُوهُ عَدُوالُمَّا

به عوا من الكوتوابر اصحاب استعر الذر مفرط وعذاب شديد والذير المنواوع لوالقالحات مَفْوَةً وَالْحِدُ لُبُوا أَفَى زُيْنَ لَهُ سُوءً عَلِهِ فَالْعَنَا فَإِنَّ اللَّهُ يَفِلُمُ إِنْ اللَّهُ وَهُدَى مُ وَيَتَادِفُهُم اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا تنسك عليو فسرار واتنا تنه عليم عايمتعف وأتنه الذي أدسل الوائة خنيفرسطا بافسقناه إلى بلدمته فأفيتنا بدالارم بعد مع ها كذلك السَّتُودِ عَنْ كُانِ يُولِدُ الْعِدُّ } فَتَلَهُ الْعِدُّ قَلْمُ الْعِدْ يصفدا لط الطيت والقم المسالح يرفعه والذين عِكُونَ السِّيَّاتِ وَعَذَاكِ شَمِيدٌ وَمَكَرَاوُلِيْكُ يُودُ وأَنْهُ فَلَقَعُمُ فِي قُرْادِ عُرِيمُ وَهُ وَهُ وَالْمُعَالِمُ الْمُؤْلِّةُ عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُمُ الْمُ وماع أمن أني ولا تفنو إلا بقليه ومانع ومن ولاينقوص عروالاق كتاب الته ذلاعك الوساد

وما ستوكا لعراد فذاعذ أد فراتسانو وهذا ماع الناج وموكل كالموسط أطويا وسنود عِليةً لَسِونَهَا وَ رَي الْفَلْكِ فَنِهِ مَوْا فَولَتُنْفُوا عِنْ فَمَالُدُ وَلَعَلَّهُمُ مُنْكُرُونَ فِي إِلَّالَيْ إِنْ النَّهَا وَقِي النفارفي أيله سخرالتمروالقرك بخرع فجلت ذلكم تندر تاجم لدا كالت والذين تدعون مردونيه عللوت وفامار إن تدعوع لاسمعوا دعاء ولوسمه وأمااستا بوالكمرويوم النيمة يلفرون وَلا يُنِيُّكُ مِثْلُ فِيهِمِ لِمَا مَيْهَا التَّامِ الْمُمْ الْنُعْرَاكُ الحاليدوالمد فوالف الميد إن شايد فيكرونات عْكُوْ جِدُ بِهِ وَمَا وَلِكَ عَلَمَا لِلهِ بِعَزِينِ وَلا تَزْدُوا وَوْ ودرافوي والماتدع شقلة اليعلهالاعليه في ولوكان ذاقرني أيّا منذ دالدين غشون ذي

بالفيب وأفامواالفتلوة ومن تزكي فأقاً مزك لنه وَإِلِّي المِّوالْمُورِيدُ وَمَا يَسْتُونِي ٱلْأَعْ وَالْمُورِولا الظَّامَ ولاالنودولا الظل ولا الحرود ومايستو والأساء ولا الأموات إنّا مُديَّهُم مَن في البُودِ إِنَّ انتَ الأنذير وانا أرسلناك بالحق بسيع اونذيرا وان مِنْ أُمِّةِ إِلَّا فَالْا فِيهَا لَهُ إِنَّ كُلَّا بُولًا فَقَدُّ لَنَّا الذين من قبله فار في دسله بالسفات وبالزواليا النيو في أفذت الذي كذو الكيف كان تكو المرتد أَيَّ اللَّهُ الزُّلُورَ السَّمَا فِمَا مَّ فَأَخُرُ فَنَا بِهِ غُرَاتٍ فَعَلَّمَا الوانها ومراجبال عدد بمروم ومرازانا وغراب سود وعرالتا والدوات والأهام منتلف المالية المتوالع المتناتة المتناسطة العالمة العالمة عَذِينَ عَنْ وَهِ إِنَّهُ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَاكِ ثِيدِ وَافَا وَالْفَلْقَا

وأنبنتوأ ماء زثنا فإسراً وعلان شكور والذي أوعينا الله مراكبة لما بين يديداق التد بعنادة لمندر سُمار عُ للتاك الذين اصطفينا من عياد فا فنفه طا ومنع متنصد ومنوسابة بالحنا تباذن اليه ذلك هوالفمال النبير عنات عدرت يدنكو نها علوت سْاعِرُونُ وَهِبُ وَلُولُوا وَلْبَاسُمُ فَيْهَا عُرِير عديدالذي ازماعنا الخذك إنا دبنا لفنوا الَّذَي لَطَنَا وَارْلُقَا مَدِمِ فَعَلْ لِأَيْسَانِهَا مُورِ عُسْنا فِيهَا لَفُوبُ وَالَّذِيرِ كَفُرُوا لَمْ مَا دَجِهِ لَكِيفِ عليه فيوتواولا تعف عنهم عذاها لذالت فور وهم يُعطِ عَن فِها دَيْنا أَعْرِينا تَعَلَىٰ

صالحًا عَيْدالَةٍ وَكُنَا هَا أُولَم عَبِي كُمْ مَا سَدُ كُونِيهِ مُن يَدُونُ وَخَاءَ كُو النَّهُ يُر فَذُوقُ أَفَا الظَّالِينَ " نَفِير إِنَّ اللَّهُ عَالِمُ غِيلًا لِمُعَوَّاتِ وَأَلَّا وَإِنَّهُ عَلَيْمُ لِمَاكِ المتدود فوالدى بعلكم فالاين في لأ وفي المنافق فعليه بنور ولا يزيد الما فرين لمو وعنه و قر المنتاك لايونيد الطور و كفوع الأف الم حقل رايتم من الدي تَهُ عُونُ وَدُو اللهِ الدُولِيِّ مَا ذُا مُلْتُوالرِّ الْأَيْنِ مؤسوله في السّموات امراتينا ع رضا بالفيد يتد منديل إد يعد القالدي يعشم يعمنا غُوُورًا وَإِنَّا تَلْهُ عُسِلْكُ الشَّمُواتِ وَالْأَوْزِ النَّا تَرُولًا ولَئُ ذَالْتَا إِنَّ مُنْ لَهُمَّا مِنْ الْمِيمُونَ اتَّهُ كُونَ عَلِيماً عَنُولاً • وأَقْسُوا ما تَلِيْهِهِ لين جاء في نديوليكون الهدي موراهد عاليه

فَلَمَّا خَامَةُ مِنْ وَعَاذًا وَهِ إِلاَ نَهُ رَا اسْتَلَا طَ فَ الْأَرْفُو مِكُولِكَةً وَلَا عَلَيْ الْمُؤْلِثَةُ الْإِلْمَا هُلُ يُنْفُرُونُ إِلا سُنْتُ الاوَلَيْنُ فَلَو بَعْد لِسُنْدَافِ تَبُديلاً وَلَن عِبْدَلِسُنْتِ الْبِهِ عَوْ لِلَّ أَوْطُ سِيرُ ا في الأر مُرْفِينَظُونُ كِيفٌ لَماتٌ عَاتِيدُ الدِّيرَ مِنْ قَباعُ وَكُا فِالسَّدِ مِنْ فِي وَوْ مَا كُا نَا لِيَعْدُوهُ مِن شَيْرُ في السَّمُواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنْهُ كَانَ عَلِيمًا تَدَبِيمًا ولويكا فذاته التارعاكسو إماة لاعط فالهدها مِنْ وَالْبِيْ وَكُونُ وَمُوْوِرُ إِلَىٰ الْجِلْمِ فِي فَا وَالْجَا إِجْلُمُ سفاتا تنكاد بميراه للتاويا ما تبارفرالريم عِلْمُوانَ الْكِيْمِ إِلَّهُ لِنَ الْمُوانِيَ عَلَمْ تَعَوْيِلَالْعَدِيوِالرَّعِيرِ لِسَدِّدُونَيْ مَا

نَهُ ذَا يَا وَعِ فَمُعَا فِلُونَ لَقَدُعَةً الْقُولَيْكُ يُوْمِوْنَهُ إِنَّا جِعْلْنَاكَمَ أَعْنَاقُ أَعْلَا لَا فَأَنَا أَلُوا اللَّهُ فَرَادًا أَلَّا اللَّهُ رورور مرور ما المرور المرور المرور عام المر أفاغشناع فولا يصوون وسواد عليهم ونذفا مرشد وهدا يومنون إتما تن رمي أما الوكون غَ الرُّحْرِ. بِالْفِي فَبَشِّهُ وَعَفْدِةٍ وَالْجِرِ وَيَمْ اتَّا عَيْ الْوَقْ وَ كَتِّ مَا قَدْ مُوا وَآثًا وَهُ وَلَيْ مسناه في إمام مين وافع ب ومثلاً المعالية إذ جادها الرسكون إذ أرسكنا أيهم نيوفلد وها فَعَوْدُ نَا بِثُالِثِ فَعُالُوا إِنَّا إِلَيْكُمُ مُوسِكُونَ قَالُوامَاانَّمُ اللابفُ مُنْكُنا وَمَا أَنْهُ لَا لَوْجَى مِنْ نَتْحُ إِنَّا لَهُ لَا لَدُجِّي مِنْ نَتْحُ إِنَّا لَهُ لَا لَدُجِّي فالوا دينا عام أتأ ليحملو أونا وماعلينا الأالبلا المبين فالوارنا تطيرا بمراين المشقوالوجيكم

المستلم مناعد الماليم قالواطا تو م معلم ع قالًا وَمُرابِّنُهُ وَالْمُرْسَلِينَ أَبْتِمُ وَأَوْلَا يُشَكِّلُهُ وأوع مهتدون وماله أعدا لذك فلاي وال ترجعن المعذورة وتعالمة إن يردن الرعن يفيرً لا تعرب عن شفاعتون الله الله الما الله إلى إذاً لِعَ ضَالِ لِمُسِي وَاذْ أَمَنْتُ بُوكُمُ فَأَسْعَى فَ قِيلَ ادْفِلْ لِمُنْهُ قَالُ إِلَيْتُ وَمِي مِلْمُنْ فِي عَامَمْ فِي الْمُنْ فِي رَبِي وعطن والملومين مفاآنو لناعد ومدور بعددين مِنْدُ مِنَ السَّمَا وَفَاكُنَّا مُغِزَلِهِ فِ إِنْ كَانَ لِلْ عَلَيْدَ والمسة فأوا فونوامدها المسدة علاالفاوعا أليع عددسولوالانا فرابدستهذ وك المردوام المكنا قِلْعُورِ الْعَرُولِ الْوِرْالِيَّةِ لاَ يَدِيْعُونَ وَأَنْ لَا الْمِيْعُ CUTS.

لد منا معضرون و آيد م الأرض ليتدا عيناها م أفربنا وعها حبا فنديا لموت وجفانا ينها وفاجارون غذاوا عناي وفخزنا فهاس العيوك ويا كوايو عن وماعلته الدي أفلا بشكرون سيطان الذي فلقا عَهَامُما سَنَ الْأَدْفُرُونُ الْفُسُمُ وَمِمَّا لَا عَلَى الْ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْدُ النَّهَا مَقَادُ الْهُ مِعْلَكُ فِي وَالنَّهُ ستقرطا دلاء تقد والعزوالعلي والقرقدوا حِتَّعادَ كَالْعَدِ عِوْنُوالْقَدْعِ لِالشَّمْوِشَةِ كَالْكُ العَوْدُ لاَ البِيلُ إِبِي النَّهَا رِوْ لَيْ فَيْ فَالِّنِي يَسْبَعِنَ وَلَيْ م اتا الناورية في النالي التعوير و و المنافع فَيْلُهُ مَالِهِ كُولًا وَأَنْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُعْرِجُ مِنْ لا ويُعَدُّونُ والأرحة مِنا ومناعاً إلى ميرة وإذاقيل فوا سَو اما بين الديم وما عليم لعالم رحون وما

يمون يون ايات رو الاعنواء عامه وفات وإذا يَلُولُوا نَفِقُوا مِنْ أَرُدُ قُلُم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللّ عليه من الويشام عداما عدان المترالا في ضاير المباين ويعولون مع هذا الوعد الدينتم فاد وين ماينفاون الأسيعة والمدة تافذه وهيغمتين فلايسطيع وَمُنِيَّةُ وَلِا لِوَا اللَّهِ مِنْ مِنْ عُونَهُ وَيَعْ يَالْعُودِ فَا وَالْمُ مِرَ الْأَيْفُ اخِرَالِهُ رَقِي يُسْلُونَ قَالُوا يَاوَيَكُنَا مُنْفَيْنًا مِرْ مِرْقَيْنَا هُذَا مَا وَعُدَالَةً وُمُدَدِّ الْمُسْلَيْنَ إِنْ كانت الأميعة واحدة فاداه جيم لدينا معمروك فالبوم لاتظام نفر شيا ولا تجروت إلامامم علاك رات اعتابًا بنت اليوم في شفل فالمون في وا زواده فِهْ لِلَّا لِي عِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّا لَا لَّالَّالَّا لَلَّا لَا لَاللَّا لَلَّا لَا لَاللَّالَّ لَا لَّا لَا لَا لَا لَا لَّالَّالِلَّا لِلْمُوالِلَّا لِلْمُؤْلِقُ لَلَّا لِلْلَّا لِلْلَّا لِلْل يدُ عَنْ مَلا مُولًا يَنْ دَبِّ رَجِيمٍ وَأَمْنَا زُوالْلِيمُ اللهُ الجومون

المرمون الماعهد اللي تتقيم ولقدام تعقلون هذو مهم التي انترت عددنة إمرهاا عاكنتم كنووك اليوم غتم علم المواهم وتطم هدار دانو عالم والعبس و ولونساء الم مُرَاهِ مِنْ مِنْ الْمِعْدُ الْمِعْدُ الْمَعْدُونَ وَلَوْمَا الْمُعْمِنِعِ فَا سَمِعُواالِمِعْدُ الْمَعْدُ الْمُعْدُونَ وَلَوْمَا مضافي علي مكانتون أستطاع وامفيدا كالربيك وعن نَقِرَة تَكُنِينَهُ فِي الْمُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لشَّعُ وَمَا سَعُ لِدُ إِنْ مُنْ الْمُورِ وَقُولُ مِنْ مِنْ لِينَهُ مَيًّا وَيَحَوُّ النَّولَ عَلَمُ النَّا فِيرُ • أُولُو والتَّا عَلَقَنَا فِي مِنَا عَلَيْ اللَّهِ مِنَا أَفَا مَا فَوْ لَمَا مَا لِكُونَ فَ ولنامال فه فيها دكوم ومنها يا لحدة ولم

ومشارب أفلايسكرون واتتذوا مزدون التالغة لعلم ينمع وك لا يستطعون نعر و و فالاعتراك قرواتا نعاما استووت وم يوالأنسان أتاغلقنا ومونطنية فأفا فوخميم مبين وفعرب لناشلا وسر فلتدفال مرجواليفام دع قل عيما الذي انشاها أوّل مرة وهو عافله علي الذى عَمَلِ إِنْ مِنْ السَّعِولِ فَقِينَا رَا فَإِذَ النَّاسِ وَلِهِ أُولِيُوالَّذِي عُلُو السَّمَاتِ وَالْأَرْفُ بِتَلِيطِيمَ الْعُظُلُّ المويدر موالغالا والعلم الما أوروا والراوفيا الى يتول لدى فيكون فسيحا دالدى سد وملكوت مَا فَالْمُ اللَّهِ وَلِيدُ ما تدارة الرحي وَالمَّا قَاتِ صَمًّا • فَالزَّا جِزاتِ زَبُّولُ فَالْتَالِياتِ

وْكُوالِيَّةُ لِلْفَكُمُ لُولَا عِنْ وَتُالسِّمُ التَّوالْوَرُومًا شهماور بشالشارة الله يتناالتهاء الدنازنع الكواكب وففظ من لل شيطارد فارد لاسمعي إِلَىٰ اللَّهُ وَالْأَعَلُ وَيَعَدُّونَ مِنْ كُلِّ جَانِيهِ وَهُو دَاوَعُ عَذَا بُ وَامِي إِلاَ مَنْ عَلِمَ الْخَطْفَةُ فَا يَتِعَدُرُهُا مِ عَمَا قُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ قُلْقًا مُورِ عُلَمْنَا إِلَّا فَاقًا مُورِ عُلَمْنَا إِلَّا فَاقًا والمين لأزب لم يست وسنوون واذادكووالا يذكرون واذاراواا يُعَيَّسْتُ وَن وَقَالَانْ عَذَا لِلْابِعُومِينُ أَيْزَانِنَا وَكُنَّا رَابًا وَعَلَامًا الْنِالْبِهُونُونَ الْأَلَاقُونَا لَا قَالَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والتروت فأغلص وبرنا والمدة فاداه ينظرون وَقَالُوا يَادُ يَكُنَا هُذَا يُومُ الدِّينَ هُذَا يُومُ الْفُعْلِ الَّهِ رُورِ وَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ وَاللّ

\$111g

ومالماؤا يقيدون مرد وحاليلفا مدوع الممراط م وقوع أي مسئولون مالكية تناعرون على ومستساءته وأقبل بعشه على هو يتساء لوك فَالْوَالْنَهُمُ مُنتَمِ مَّا تُونَاعِرِ الْمِينِي قَالُوا بْلِلْمُرْكُودِا مؤسين و مال الناعليمين سلطان النتروم الماغين فحو عليناف أربنا النالذ أيتون فأعويا راتًا كَنَاعًا دِينَ فَإِنْ يُومِنْدُنِي الْعَدَّابِ مُنْسَيِّكَ ا را تَاكِدُ إِلَّ مَنْعَلِ بِالْجُرُمِينَ وَأَفَيْ لِمَ وَالْإِذَ إِنْ لَكُمْ لالدالا الله يستكبرون ويتولوه أينالتادكوا لشاعرة فين كفاء بالحة ومندة الوسلين إنام لَذَ أَيْتُوا الْعَدْ ادِلْهُ لا كِيم وَمَا عَرُونَ الْأَمَاكُمْمْ عَلَى الأعباء اليوالمعكمين اوليك فورد ومفلوم فوا كه وفي مكر في عنات التعيم علي سا

يطان عليه على ومن معين بيضاء لذة للشاديين لإينها عول ولافر عنها يغز فوت وعندم فأمعات الطرف عاف ما نهن سفر كنون فأقر ليفه على مفريسًا وكن قال قائل مواتي المن في وي يَوْلُهُ أَيْنَاكُ لِمُ الْمُصَدِّقِينَ أَيْدُ الْمَتْفَاوَكُمَّا مَوْاللَّهِ عِظَامًا أَيْنَا لَمُرِينُهُ قَالُهُ إِنَّ أَمْرُهُ لَا يُعْرَفُ فَأَمَّاهُ فُوا وَفِي سَوْاءِ الْحَيْمِ فَالْ مَا مِنْ النَّهُ لَا تُدَكِّمُ مِنْ ولولانفت وفي للشام المنفرية افاعرا الأرتناللار في وماغن بمن إن مذالهن المؤذا لفظئم إنا فذا قليعما العاملية أذلك نزلا أمشجة الوقةم اتا بعانا مافية للقالين المَّا عُجِرَةُ تَحْرِجِ فِي اصْلَ لِحِيمِ طَافِهِ الْمُ وَوْنِي الفَتْنَا طِينِ فَأَخْ لِأَلِمُ إِنَّ مِنْهَا فَأَلِيثُ مِنْهَا الْبِطِّي

رِأِنَ وَعِلْنَا لَسُو يَا مِن حَيْمِ عُرَاتَ مُرِعِمُو إِ فِي النَّوْ الْأَدْ وَصَالَونَ فَوَعَلَمُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَقَدُ صَلَّاتِلُهُ الْوُلُولِينَ وَلَقِيلًا رَسَلْنَا فِيهُ مِنْ مِينَ فأنظركف كأن عاقبة المنذري الاعاداته الخلمين ولقد اويناوح فلها البيات وعيناه واهلاك الفظيم وجفلنا وريته والباقين وتركناعليه في الأنوين سلام علي فرح في العالمين إنَّا كَذِ النَّجُ الخيسنين المدمر عياد بالأمنين فم أغقنا الاحت والقام شفته لأوفيم إذ خاد تد ملاسليم ا و فَالَولا بِيدِ وَقُومُهُ مَا دَانَفِيدُونَ الْمُعَالَّا فَدَرُونَ اللية يددن فالمتكردة الفاليد فنفرنطوة في البَّقِيمُ فَعَالَ إِنِّ سَيْمَ فَوْلُوا عَنْدُمْ وَرِينَا فَاعْ الى المنع فقال لا تُأكمون مالكم لا تنطيق فواغ

عَلَيْهِ فَعُولًا بِالْمِينِ فَأَقِلُو إِلَيْدِيْدِ فَوْفَ قَالَا قِيد البغيون والمنطقة وما تعليك قالوا ابنواكه بْنِيا نَافَالْمُورِيْ الْحِيمِ فَادَادُوابِهِ يُنَا الْجَعَلْنَا وَ الأسطين وقال إن الميالي ري سيهدين ديّ ميه لي من العلام ونشونا ويفالم مليم فأمّا يَافُ مُمُوالتَّهُ فَالْ يِأْنِيِّ آيَ ارْيُ فِي لِلنَّامِ لَيْنَ أَنْكُ فأنظرها داوي فالها ببرافع ماتوموسيد إِنْ شَاءًا تُعرُّمُ الصَّا بِرِينَ فَكُمُّا أَسْلَمُا وَتُلْدُلِعِينَ وَنَا وَيْنَا وَأُنَّ يَا آمِ فِيمُ قَدْصَدُ قَتَ الرُّولُا إِنَّا لَكُ يخوي المساس إن هذا لهي البلاء المبين وقدياً و بذاع عظيم وتوكنا عليه في الأخرين سالام كَذَ لِكَ يَحْرُي الْمُرْسِينَ إِنَّهُ مُنْ عِبَادِ مَا أَلُو مُنْهِ فَا بتنينا وباسعة نبتاء القبالين وبادكناعليه

يلم اسعة ومِن ذريتهما عير وظار لننسه الكُرِبُ الْفَطِيرِ وَنَمَعُ ثَامُ فَتَكَ ذَا وَالْعَالِينَ وَأَيُّنَّا لكاد السنين وقدينا في القواط السنقيم وَوَكَنَاعَلِهُمَا فِي الْأَفْرِينَ وَسَلَّامِ عَلَيْوِسُهُ فُودُدُ إِنَّاكَذُ لِكَ عَزْدُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مِنَا الْوَفِيدُ وَإِنَّ الْمَا رَبِّنَ الْمُرسِلِينَ إِذْ قَالَ لِمَوْمِهِ الْمُنتَىنَ الماعون بقالاً وتذرون لحس الخالة الما ودَتُ أَيَا لِنَهُ الْأُولِينَ فَلَدُيدُ فِي أَنَّ أَنَّ لَهُ عَمْدُورُ الأعاداته الخلصين وتوكنا عليد والخزين سَلامُ عَلَى النَّاسِينَ إِنَّا لَذَلِكَ عَزُ وَالْعِسَانِ انَّدُمِنْ عِبَادِنَا ٱلْوَمْنُعِينَ وَأَدَّ لُوطاً لِمَنَالُوسُلِينَ إِذْ عَنَا وَاهْلُهُ الْحُسِيِّ الْأَعْوِزَانِي الْفارِينَ

وروز فاالانون والممرمون عليهم مفيعين وَبِالَّيْلِ إِنَّالِا تَقْقِلُ فَ وَلِيَّ يُونُولُونَ الْإِسْلِينَ إِذَا لِيَ الى الفاك المنعي في الموقع و المدعفين فالتقد الود ومومليم فلولا أندان والمنعير للبُّ في مطند الي ومرسفتون فنذنا وبالعراد وهوسقيم وانتناعليه سجو تع يقطيع واسلناه الي ما يُع النِّه النِّه ويدونه فامنوا فَتَقْنا عُالَيْ اللَّهِ فَاسْتَنْتُهُ إِلِهِ مِنْ النِّنَاتُ وَلَهُ الْيُفَاتَ الْمُتَلَقَّيْنَا ٱللَّيْكَةُ إِنَّا تَأْوَعُ عَالِم وَسَعَ الْآ أَيَّةُ مِنَّ إِلَيْكُ ولدا تدول في الكاويون الصطفة الناب على النبي ما لكم ليف علمون أفلا تذكرون ام المسلطان فأتوا سَيْا بِي نَ مَن مُعادِقِينَ وَيُعَلُو الْمِنْ وَمِعْلُو الْمِنْ وَمِعْلُو الْمِنْ وَمِعْلُو الْمِنْ وَمِعْلُو الْمِنْ وَمِعْلًا نسا ولقد علت المتدام معمدون سيعان الم

COFO

عَايِمِينَ الْأَعِبَادُ اللهِ الْخُلْمِينَ فَأَيْرُومَا مِنْ ما انتم عليد فاتنك الأمر موسال الحية وفامنا الألدُ مُقَامُ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَعْوِ المِّنَافِينَ وَإِنَّالَعُنَّ المِّنَافِينَ وَإِنَّالَعُن المستحي وأوكا والتولون لواق عندناوكا مِ الْأُولَانِ لَكُنّا عِنا وَاللَّهِ الْخُلْصِينَ فَكُووا فُسُو يقلمون ولة وسيقت كالتنا لعبادنا الرساس و النفودون وات بند ما في الفالين فول عة دان والمعرم فسوف مدودة العفل فا مُنْفِيلُونَ فَأَوْا نَوْلُرِسِنا عَنْهِ فَسَارَصُا وَالْمُرْكِ ويولىنهد عاين وأبسر فسوف ببعوون سيان وتبك ويتألفة وعايمننون وسالأم عليالرساس ا والمديدة دية العالمين عمان وعانون ما أوالوثو الوسم

م والتوالية في الدِّكُو الدُّركة والفريد و شعارة كم المكتنامين قبلهمو و قري فنا دواق لأت معين منام و عنوالت ماء عمند دمنيه وقال النافووك هذا سليعدكذاك أبتعا لألفة إلهاء العا إِنَّ فَذَا لَيْنَ عُلَاكُ وَأَنْطَلُوۤ ٱللَّهُ فَيْ الْمُحْلَ وأصبر فاعلى في المتعانية المنظمة الما المعانية فِي أَلِدُ الْأَفِودُ إِنْ لَهُ أَلِهُ الْشِلْادُ وَالْوَلِكَالْمُ الد ومن المنابل فرق من وروي الما الدوق عذاب امعنده غزار رجت ولفالعوزالوهاب أمرع ملك التموا بوالارفروما ينهما فليرتعواني الأساب فيه ماهنالك مهذوم الأفاق كنا قبله ومرفزج وعادونوعون دوالا وتاء وفودو لوط وأصَّا بُ الْأَيْكَةِ الْمِلْفِ الْأَخْوَا بُ إِنْ كُمَّالِلَّا

كَذَّبُ الرُّسُلُ فُرَّعُمَّا بِ وَمَا يَنْفُا وَهُولًا وِالْأُصْلِيمَةُ والمدة ما فامر فواق وقالوار تناع الناقطنا قبل بوم الحساب اصعطفا فالتولون واذكر عبدنا داود ذالا بدانداواك إناستونا المالكفاية الفنة والاشرا والعلو تعنورة كالداواك وشة ملادوا بناوا عمدوفموا نفاك وما اتافية المضماذ شورالخوابه إذ وفكواعد واود فنزع منع قالوالا تنف نصمات في موندا على موز قاصم بشنا المؤولان فط واهدتا المسراد القاطات هذا التي لارسع وسِعوب نعدولي نعدولي فَقَالَ النَّانِيهَا وَعَرِّيْ فَالْعَظَّافِ قَالَ لَقَافُهُ عَالَ لَقَافُهُما عَالَى اللَّهُ وَالْمُلْكَ بسؤال نعتك الحنفايد والتكتعاء الخلطاء لمن عقيه علم بعو إلا الدين المنوار علوا المتاليات

وقلياها وفرة واودا عاقتنا بوفاستففرديد والمعادانات فَفَنَوْنَا لَدُوْلِكَ وَاتِّنَ لَدُعْنِدُنَا لَوُلْفِ وْرَقْلِب يَا وْاوْدُ الْمَا بِعَلْنَاكَ عَلَيْقَدِّفْ لَايْنَ فالمكرية التاربالية ولاستعامو وفيفاك سَيل العارة الدير بفيلون عن سيل لنا وعداي شد يد باشو وما كساب وما والم السَّماء والاوس وَمَا بَيْهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظُرُ الَّذِينَ كَنُولُو اللَّذِينَ كَذُوُ المِوْ النَّاحِ أَمْ يَعْمُلُ الَّهُ يِزُ الْمَنْوَادِ عَلَى الصَّالِحَارِ على الأرغ المرتبط المقين على المرتبط المقين على الأرغ المرتبط المعتبين على الأرغ المرتبط المستين على المرتبط ا الله عادك ليد بودانا مولسة كواولوا لأكباب ووهينالدا ودسلير فعمالمبدارة أوالي إذعوف عَلَيْهُ إِلْهُ الصَّافِنَا عُرَاكُما و فَقَالِ النَّهُ الْعَنَّا عُنْ الْمُعَادُ النبوعن وكود تمضة توارث ألخاب ددوهاعة

الموقع المراهم النارد فالمأتا أمام والرما المالا الواحد التها رورت السّموات والأرفر وماسه الموززالقة الح قامونيؤ عقليم انترعند مقوضوك مكاكد لحار على اللاء الأعداد غنيمون الديولي الأأعاا نا فيرصور إذ قال ربك المتكداتي فالع بَشْلُ مِن طِينِ قَا ذِا سَوْتُهُ وَ ثَنِي مَا فَعَدِينَ وَكِي لدساجدين مشعد الليكة المه المعنى الأاليس استكبروكان مراكاني قال الليمامنعكرات لْمَا فَلَمْتُ بِيدِيُّ السَّمَارِينُ أَمْرُنْتُ مِرْ الْعَالِينَ • قَالَ الْمَعْدُ مُنْ عَلَقْتُمْ مِنْ الْحِ وَجُلَعْتُدُرُ طُمِنَ فَالْمِذَانُوجُ مِنْهَا فَإِنَّانَ مُجِيمٌ وَاتَّ عَلَيْكَ الْمِنْمَ المانوم الدين فالدّبة فانظر في الما يومريفني قَالَ فَإِنَّا عُرُورُ الْمُنْفُرِينَ إِلَى نَوْمُ الْوِقْتُ الْمُعَلِّيمُ

مَا لَ مِنْ إِلَى لا عُولِنُهِ السَّمَا الْأَعْدِ الْأَعْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قال فالحة والمتانول لأهالأرتهم أنك منه المعامنة وأما أسلم عليه عن الجوفيا أنام و الماذ كولانا كالمان و لتعلم: نظ و بعد والتدالوح الوحب مَنْ مِلُ الْكِتَابِ مِنَ الْعِلْ لَهِ فِلْكُلِيمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا النخاب بالمخة فأعيدا تدمخ أصاكد الدين كالا تبدالة الخالم والذي أتخذ والوردونة أولاءما نعبه الإلىتونونا لخاتد ذلغاق الديكم بنوفي عاهف يَتُلْفُونِهُ إِنَّ اللَّهِ لِهِ إِي عَلَى عَافِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الندان تتندول الاصطفعاعل ماشارسكا هُ أَنْهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُواتِدُ اللَّهُ مُواتِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُواتِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُورَا يُراكِيلُ عَلَيَا لِنَها رِمِ يَوْدِالنَّهَا رَعِيهِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه والترا يخرى لأعراستمالا موالعز والفنا وخلته و نقره المدة في يعل شها زو جها والو ل المرافظ غُانية أَدْوْ إِجَ يُعَلِّمُ فِي بُلُونِ أَنْهَا رُبُولُمْ أَوْ وَالْمَا رُبُولُمُ أَوْرُ فِلْهِ فَلِدُ فِي ظَلُّما تِتَلْفِ ذَلِكُم أَنْدُرُ بِكُمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الاهوفاق موفوت إلى منزوافات المنفق منك ولايرض لفاد والكفروان تنكرواير واردة وزرانوى عمل وتلم مرجعه فينته تُعْلَيْهُ إِنْدَعَلَهُم مِذَاتِ الصَّدور واذامر الرا صُوِّمُ عَادِيمُ وَمِنْ الْمِدْعَ إِذَا مُوا وَمُورِدُهُ وَمِنْ الْمُعْدِمِنْ مُنْ اللَّهِ كات يدعوا إليدم تبل بما تداندا واليفاعت تُلْقَعُ بِكُونَ عَلِيلًا إِلَا مَانُ الْمُعَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُرتَ فوفانيًا نَاوَالِيُ إِلَيْ اللَّهِ الْوَقَاعَةُ وَالْمُعَالِمَةُ وَالْمُعْدِدُونِ

عدر بدقاها ستوعالذر يفلم الدوالذيلة يفلن أغايتد تراولوا الاكباب فلاياعبا والدير أمعالتك الذير المستعافي فيذي اله تاحسنة وأرغوا تيواسعة إِنَّا يُوفَّ المِّلِ رُونا لِحُوفِي فَيُولِمُ إِنَّ المِّلَّ المَّالِيِّ المُوفِّدِ ان اعبد الموخلسالة الدير وامر ميلات الوي الساب قُلِيَّ أَفَانُ إِنَّ عَمِيتُ دُنِّي عَذَا بِيَوْمِ عَلِيمِ وَلَاثُهُ أعبد مغلصاً له ديني فاعبد ولما شيخ عز وفي الح إِنَّ لَكَامِ مِنَ الدِّيرَ حَبُّ فَالْفُسُووُ الْهُلُّ عُومِ الْفُعْمَةِ الأذلك مُوالنسل والبين فَمُون فو فولْلُ أَعِلَا أَنْ اللَّهِ ووتيته فالماف لك يتوت الدبوعيا ولاياعاو فاتوت والَّذِينَ الْمُتَّنِّزُ الطَّاغُوتَ أَنْ يَعِيدُ وَهَا وَأَنَابُوا إلى ابتدع البشري فيشت عباد الدنور يستمعن يعوت أحسنه أولتك الذروهد بهم الله واولا

اولواالالباب الفرقة عليه كمعالقذا بما فانت مَرِّ فِي النَّادِ النِيرِ اتَّقُوا دِيمٌ لِمُعْرِفُ مِنْ فَقِمَا عُرَفً مِنْيَعَ بِحَرِي مِنْ عَبِيهِا لا نَهَا رُوعَدا تَدِلا عُلِنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المهرّانّا تدانز كموالتما مِها وَسُلادُ يَنابِعِ فَي الأَرْمُ ير بره ره ما معلمة الواندغري ورور الم غم يعرِج بع ذرعاً معتلِناً الواندغري حضوية مُعِطَدُ وَطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُوكُ لِأَوْلِ الْأَلْبَابِ عن سُوح الله صدرة للأسلام فنوعلي ومرديد وْ مَا لَهُ السِّعِدُ لُونُهُ مِوْ دُرُوا مُلِهِ أُولِيْكَ فِصَالَا إِلَيْكِ أتدنز كاشر الحديث كتاما متنبا بقامنانية مند علود الذير يحتون دا عمر مان علود و وفاو في لي ذكرا تبدذ لي مدي الديهدي بدع فيارو بُعْثُلِلْ لِنَهُ فَالَهُ مِنْ هِإِدِ أَغَنْ يَتَعَرِّدُهُمْ سُوبًا لَفَدْ بوم القيمة وقيا للظالمين ووقا ماكنتم

الدنو

لا يَشْعُرُونَ فَأَوْلَغُ أَسْلَا لُوزِي فَالْمُورِ اللَّهِ وَلَقَدُ الْإِلَا فِي الْعُرْادُ الْوَالِيَا مُنْ اللَّهِ وَلَقَدُ فَادْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه النَّاسِ فِي هَذَا النَّوانِ مِن كُم مَثِلُ لَعَلَمُ تَدُونُ وَن عرساعية ذي عوج لعلم سفوت فريداته شالاً رُجُلاً فِندِشْكُم وَمُشْكُلُوك ورَيْلا سَلَمَالُو مون فن المامين لا معلماليولد بداولتكنه المتعوف فوما شاؤن عندرج فراك خوار عسنان وليلغوا تدعنهم علواوعد فالموق بالمسنالة كالواهاد

لِسُوا تَدِيكُ فِ عَبِدُ وَ فَيْ قُونُ لِكَ بِالذِيرُ مِن ﴿ وَلَهُ م يمنال يُعدُّ الدير ها ومن يوري الدفا لعرمو السُوانلهُ مِن مِرْدِي انتقام ولين سَالتوس فكَ الشُّهُواتِ وَالْأَدْضُ لِيقُولُونَ اللَّهُ قُلُّ إِذَا يَتُمُهُمَّا لَهُ عُولَا مِرْدُوكِ الله إِذَا لَهُ اللهُ مَا لَهُ مُلْكُمُ اللهُ الله فعرة اوادادي رحية ما في مي كات دعيدا عَلَيْهِ يَوْمُ الْمُؤْمِدُكُ فَلْ يَاوْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عامل فسوف على من عليد عدات عزيد ويل عَلَيْهِ عَنْهُ إِنَّ الْمُؤْمِدُ إِنَّا أَذْ الْمَاعِلِيكَ اللَّهَا بَ لِلنَّاسِ بالجو فَنَ الْمُدَى فَلِنَفُ وَمَنْ هَلَّ فَاعْلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَمَا انْتُ عَلِيقٌ وَيِلْ أَتُدِينُونِي الْأَنْسُرِ فِينَ فَقَا والتي لم عناف منامها فيسك التي تضعلها الودور سُولُالْذَى إِلَى الْعَالَمَ اللَّهُ وَالْكَ الْعَالَمُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لأل بروليقوم يتفكرون المراعد والمردون اليد سُنْعَادُ أُولُوا كُمْ وَالْأَيْلُونَ شَيًّا وَلا يَعْلُونَ قُلَّا عدالشناء محتفاله ملك الشمرات والأروث اليدترجعون واذا ذكوا تدوعده التمزت فلو الذيولا ومنون بالانوة واذا دوالذريون إذا هُر سُتُنفِدُونَ عَلَى اللهُ مُرَفَاطِ السَّمَا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا عالمالفي والفهارة انت عمرين عادك فِمَا لَمُ وَاللَّهِ مِنْ لَكُونَ وَلُولَتَ اللَّهُ مِنْ طَلَّمُواللَّا في الأرش معا و فيلا مقدلاً فيدوا بدعت سود ومُ الْقُمْدُ وَيَدَاعُونُ اللَّهِ مَا لَمْ يَدُونُوا عُرْبُونِ وبدال سيات ماكسوا وعاق فومالم وابيتان فأذام لأسا وفع وعانا تقراد التولياء فق مِنَّا قَالَ إِنَّا أَوْ يُبِيِّدُ عَلَمُ عَلَمْ مَلَ عُمْ فُتِنَّةٌ وَلَإِنَّ الْغُومُ

لا يَعْلَى فَ قَدْقًا لَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبِلُهِ فَمَا أَغَيْ عَنْهُمُ مَا كُانُوا اوكم يفلوا قائد يسطالون تلن يناروية في ذلك لأيار لوم ورونون على عام والنواس على انتسع لا تمنطو الروحة الداق الديفولة وتنهوالفودالحيم وأشوال رتكوالم في إن يا تبكم العنداب من لا تنفيرون وأتبعوا ما إنول ليم فت محمود قا أن التا تلكم الفاج بفتدوانتم لاتنفروت الدنول نفر بادس فت فوَطَّتُ فِي مِنْ لِيَوالِثُ لَتُ بَلِي السَّاعُونَ أَوْسُوا لُوانَ أَسْدُهُ وإِنْ لَلْنَتُ عُرِ الْمُتَعِينَ أُونَتُولُ عِينَ تري العذاب لوان في كوية فاكون مر العسناي



بل الله فَاعْبُدُوكُنُ مِنَ النَّهَ الدِينَ وَمَا قَدُرُوااللهِ هُ قَدْرُهُ وَلَا رُضُ مِنْ النَّهَ الْمُوتَدُومُ الْفِيهَ وَالنَّهُ مَطُولًا تَ مِنْ مِنْ النَّهُ الْمُوتَعَالِينَ عَلَيْ الْمُحُونُ وَنُفْخَ فِي الْمَقَوْدِ فَسُفِوْ مَنْ فِي النَّهُ وَالْفِي وَمَنْ فِي الْمُوالْمُ مِنْ

الدائد غرنغ فندائدي فأذاع فيأمن فلوت لأدمر ببور ديها ووضع الكتاب عدا ووقع سنه ما لحة وع لا تعلمه ن وماع لت وهوأ عام عا يقطع ب وسية الذين تع مد مراحة إذ الجاولها في اللها وقاله هااله فا تكرد المفاء تلوب عليام أيات وونكم لفاء وعلم هذا فالوال وكان لعَدْلِي عَلَا لَكُونَ قِيلًا دُخُلُ أَأْوَابَ بَعَيْدُالدُنْ ومنوي الملوين وسؤالن أتقوارة الماعنة بأحق أذاجا وهاو فتت أبوا ها وفالنوخ الا معلية مليم فأدخلوها خالدين وقاله العديد زي صدقنا وعدووا ورثنا الأرغ نبق استاد فنفراج العاماي وترك اللياة كافين

WWI

عَدِينَ الْعَالِينِ عَلَيْهِ مع فَيْ إِلَا لَكُتَا بِمِرَا تِدَا لُورَ وَالْفَالِمُ عَافِلْنَا وَفَا إِلَا لَقُونِ شَدِيدِ الْمِقَابِ وَ وَالطَّوْلُ لَا إِلَّهِ لَا عُوالْيُوالْمُبِوُ مَا يُحَارِلُ فَيَالًا تَ الله الأَالَّةِ فَ كَتُووْلُ فَالْا يَغُودُكُ تَعْلَيْهِ فِي البالادِ كُذَّبِتْ اللهِ وموح والانواب من بينه وهت كل الدر لِيَا خُدُورُ وَجُاءُ لُوا إِلَا لِمَا لِيهُ خِصْوا بِدِالْكُيُّ فذة ونيف كاسعقاب وكذالو منتسك وَيُعَالَمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُورُ وَمَنْ مُولِدُ سِلْعُونِ عَدِدُ وَوَ بدو سَتَفَيْدُ وَتُ لَلَّذِينَ الْمَنْوَا وَيَنَّا وُسِفَّ اللَّهِ

رحدة وعلما فاغفر الذبر تابوا فأتبعوا سبيلك عَذَا بَا جُهِم وَيُنَا وَأُونِكُمُ وَيَنَا وَمُولِمُ وَيَا مِ عَدْ إِلَيْ وَعَا ومن صائح مِنْ أَيَا مُوادُوا بِهُودُرُدُيًّا مُواتَلَا نَتَالَعُونَ لجام وقالتا وون والبيات منافة و ذلك هُوالْمَوْ زُالْفَعْلِيمِ إِنَّ الَّذِيرَ كَفِرُوالِيَّا وَفِ المتا تداكرت متتم أنسكر و تدعونا يده فللدوت فالوارينا امتنا اشين واليسنا فاعترفنا بدنونناها الخووج منس ولام عاندا والمعاقد وفده كفرة فالحص تعالفا الكسو هوالذي ويخرا بالدف ينزل لتم والسماع و دقاً وما يتد تولاً مريني فَادْ عَوْا لَيْدَ مَعْلَم مِن الْعَالِمَةِ وَلَوْ كُونَ الْعُرْوُدُدَ مِنْ الدِّدِ عَاتِ ذُواالُورُ فِي لَكُمُ الرَّوْحَ وُ المُوسِكِيْنِ

يشا,

بشاء عام وليد ريوم التلاو يوم في ردوك عَمْ عِلْمَ أَنْ فِي مِنْ مِنْ مُنْ أَلْلُكُ الْدِعْ مَنْ لَمَ أَلُوا الْبَقَّادِ ليوم عَزِي كُلُ يَتِي عُلَيْتِ لَا فَأَوْلِيهِ مِنْ السَّالِيةِ لِمُ اللَّهِ مِنْ السَّالِيةِ السَّالِيةِ مِنْ الحساب وانذدهم يؤم ألأذ فداد التلو بالدالخناء كالممين ماللفاكيين في تحيرولا شيع يطاع يعار فأيندالاعاب وما تعف الصدود والله سَعَم ما لَمَ وَ اللَّهُ إِنْ يَدْ عَيْنَا مِنْ وَ وُمُعَالِمَ عَنْ نَشْعُ إِنَّا تَلَهُ مُوالسُّمِيمُ الْصَيرِ ﴾ أولمرسيدو افي الأرض فِينْظُو واكيف كا عا قبد الذين كانوامر قبلهم لَا نُواهِ النَّدُ فِيهِ فَو ةَ وَالْمَارِ لِي الْأَرْضُوفًا فَذُكُمُ اللَّهُ بد نوع و مالم سام من الله وي واو ذلك با تقد كانت ايهم وسلهم بالبينات فلمزوا فأفذع اندا تعوق شق يدالفقاب ولقدارسكاالولي

بالياتنا وسلطاب مبيع إلى فرعوت وهامات فاوس فَقَالُوا سَاعِرُكُذًا مِنْ فَأَخَاجًا وَقُوالِحَ مِن عِنْدِنَّا كَالُوا اقْتِلُوا الْبِنَاءُ الَّذِينَ الْمَوْا مُعْدُوا سُعْيُولِنَا فَعُ وَمَا يُدُانُمُ وَيَ اللَّا فِي مَاللًا لِهِ وَقَالَ فَرْعَنْ عَدْدُوكِي أَقْتُلُونِي وليدع مِيدًا فِي أَنْ الْفَالْدُ لِلْهِ لَا يَكُولُونِيكُمُ اوُا في عُلِهر في الأرغ النساء في قال من الخيط في عند برقي ورجم مع في المسلمة لا يوس بيوم الحساب وقال دُجلُ فُور مُن ال فِرعون يكتم إيان انتظاف رُعْلاً أَنْ يَعُولُ دِيًّا تُلْهُ وَقَدْ عِلْا مِرْمَا لِيَنَاتُ مِن رَكَّا والشياعة كاذعاب مديدوا في للعاصاء كالمسلم فَوْ النَّهِ يَقِدُ مُواتَ اللَّهُ لِهُدِي مِن وَ وَالْ كذاك فاقوم للم اللك اليوم ظاهرين في الأرفيات بنصونا مرجابي المدارة جاءنا فالفرعون ما ارباح

الأياري وما اهديم الاسسل لرشاد وفال أي امَّن يَا قُوم إِنَّ أَخَافَ عَلَيْمُ مِثْمًا وَمُرْلُا عُوابٍ مِثْلً دُار وم في وغاد وغود والدين عربيد ع ومالية يريد فلم اللعبار وياقو الذاخاف عليكم ومالتاء يوم تو لو ك مديدين ما لكم مو، الدين عاصم وفن ال الدفاله سفاح ولقد عار مروسف مي قبل بالبينات فإذاتم في فليت مناجا وكمريد فقاذا هَلَانِ قُلْمُ لِوَيْسِفُمُ اللهُ الدُّلِكَ اللهُ لَا لِكَ اللهِ اللهُ لَا لِكَ اللهِ اللهُ اللهُ لِلهُ لَا لِك يمل الدور و مرور المالية الذي عادلون آيات الله بغيرسلطال التعوك ومقتاعند ألنه وعند الذين أمنوا كذلك مطبع التلعلم لآتك سكيوبة وُقَالَ وَعُونَا مَامًا مَا نُبِينِ فِي مُعِدِدًا لِفَا لَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أسْبا بالتَّواتِ فَاظَّاء إلى المهموسي واتى لاناته عادياً

وكذلك ذنن لمذعوث سوء عمله وصدع الشياوما كيد فوعوت الإني تباب وتال الذي أن ياقو البعل هُدِ كُمُرْسِيلَ الرَّشَادِ فِي الْوَصِ إِنَّا هُذِهِ الْمُؤْالَّذُينَا مَناعُ وأَيّ الْأَخْرُ قُهِ دارالقرار مَنْ عَلَيْدَ فَالْم عزى الأنِلْهَا وَمَن عَلَيْمِا لِمَامِنْ ذَكِ الْمُنْفُوفِهِ فأولاك يه فلون الحنة يرذقون فها يفرهاب وَيا قِهِ مِهِ اللَّهِ الْمُعَوِّدُ اللَّهِ وَوَيْدُ عُرِينَ الْمُالِثَادِ ره و رسير دورا ما دورانوك بدماكيسري به علم وا كادعوكم إلى الفرنو الفقار الإجرم افا تدعوني اليدليس لدوعوة في الدينا ولافي الأفرة وأق مرونا الجالية وأق السي فين واصعاب التارو فسيد كروك عاأة كالم وأوفرام عالى الدارة الديقي ألفا فوقيدا ته سيات ما مكرواد خاي بال فرعوت سود

العذابالتأ وموضون عليهاعدة اوعنتاويوم تَوْيُرُ السَّاعَةُ أُوفِكُ أَأَنَّ فِي عُوفُ أَنْتُدُ الْعَذَ إِنَّ وَإِذَّ يتعابق لا أرفيتول الضففا وللذين أسكبروا إِنَّا كُنَّالِمُ مِعْلَقًا لِمُ مُعْمِدُ عَنَّا نِمِسَّامِ النَّارِ فَالَ الْذِيرِ السَّلْبِدُو النَّالِمُ فَهَا إِذَا لِمَا فَدُعَامِينِ الْعِبَاءِ وَقَالُ الَّذِيرِ فِي النَّا لِحَوْزَ نَدِهِ عَالَمُ لِمُوزَ نَدِهِ عَالَمُ عُوالْهُ يَغُونُ عَنَا يُومَا مِرَ الْعَذَا جِ فَالْوَاأُولُمُ الْمُثَالِيكُ وسلكم البينات فالوالخ فالوافأه عواوما دعاوالا اللهي صَلا لِ إِنَّا لَنَهُ وُلُكُنَّا وَالَّذِينَ آمْوَ إِنِّي كُلُوهُ الَّذِي وم تعوم لا شهاد وم لا ينفع القال الده عدد ؟ و فالفند و عسو دالمن أو و لقد التناسي وأور منابع أسوا لك الله عدى وذكويلاولى فاصبوات وعدا تبدية واستفيران الدوسي

وتلف بالفتة والأبار إن الدين عا ولون في الأجانيه بعنرسلطان التهان في صدوده الاكترماء سالفيد فأستهد باليا تدفوالشيه البصير فخلو التموات والأرغ البريف فالوالقاس وللن الفرالقا ولا يعامي وَمَا سِسْوَى أَلِا عُيْ وَالرَّهِ سُرُ وَالَّذِينَ الْمَوْا وَعَالِالسَّالِيَّا ولا المن قللا ما تعد كروك إنّا التاعة لا تعددي فِيهَا وَلَكُنَّ أَنْمُا لَنَامِولًا يَوْمِنُونِ عُوقًا لَ رَبِيَّ أَوْعُ إِنَّا استعباله إق الدين ستكود ك عربها وتي سيندله جهتم اخرين الله الذي جفل المالي لتسلنوانيون النَّهَا وُسُمِوا إِنَّا لِمُدلَة وُفَيْنًا عِلَى الدَّا مِولَكِنَ النَّهِ النَّاوِلا يُسْلُودُ مَا وَلَكُمْ اللَّهِ لِي وَبَعْتُهُ وَالْمَالِينَ النَّهُ لْإِلْهُ إِلَا هُوْ فَإِنْ تُوْ فَكُونَ \* تَدْلِكُ يُوْفِكُ الَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كأواباًيات الله عدوك النوالذ وبعل الدف

قرارا والشاكر بناء ومودكم فالسن منور عور والطِّيبات ولهم أمد وبهم فشا ولاما مند وي العالميك هوالجي لا إله إلا هو فادعوا مخلصان المالة سلسله رَبِي الفالمِينَ وَلا يَهِ فِينَا اللهِ الله دون اليه أَتَاجًا وِفِي البِينَات عُوْر رَقِي والمِن ال أسلم لوت الفالمين فوالدى فلقام مرتزا يزنفون مطفع تعرف علقة عرية حدم طفالا عريشافوا أشه مَرُّ لِلْكُونِوالْسِيوِيْدَا وَشِيْكُم عِن يَوْجِيْنِ مِنْ وَلِيْدَا فِي الْمِيْدِيِّ مِنْ الْمُولِيِّلُونِي مُرِّ لِلْكُونِوالْسِيوِيْدَا وَشِيْكُم عِن يَوْجِيْنِ مِنْ قِيلُ وَلِيْلُغُونِي والمستر والمراعقلون هوالذي عدويا امراً فإينا يَتُولُ لَهُ فَنْ فَيكُونُ أَلَوْ وَالْحَالَةِ مِن يُعْادِلُنَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أرسلنا بدرسكنا فسوف يعلمونه إذالاغالا كرفاعنافي والسَّالا سِلْ سِيعِينَ فِي أَلِيمَ مَرْفِي التَّارِيسِيمُونَ مَ

قِيل فَو أين ما كُنتم شنب كون من دويدا بيد فالوافلوا ون ندعوام وقبل شياكذ لك يضل الله الْحَاوِن وَلَكُم عَاكَمُ مَا نَعْدُونُ فِي الْأَرْفُو بِقَيْدِ لِيَ ورورورر وارفاراران مهم فالدين فيها منوي المتكبرين فأميرات وعداند فوفاه يتك بعض الذي نعد واوسوفينك فإلنا يرجعن و لقد ارسانا دسالم و قيالي في ون قصص ومنهوم المرتق مرعيك وفاكان لرسول الأياني إِلَّا مِعْ إِلَّا إِذْ فِي اللَّهِ فَأَدْ الْجَاءُ امْوا تِلْدِ قَفْعُ بِاللَّهِ وَفَي مُنْ اللُّهُ اللَّهُ اللَّ مِنْهَا وَمِنْهَا تُهْ لُونَ وَلَهُمُ فِيهَا مَنَا فَعُ وَلِبَلَّهُ اعَلَيْهَا عابدة في صدوركم وعلى الفاك على فا يَمْ إِيَّا مِهِ فَأَيُّ الْإِنْ اللَّهِ سَرُونَ الْفَرْسِيدِوا

3

في الأرض فينظروا كنف كان عاقبة الذن وقيا بيات فأعاجام وسلوبالسنات وعو عاعند عورالها وفاق ومالم والديستهذون فَلَمَّا دَاوُا لِمُ سَنَا قَالُوا المِّنَا لِم يُعِدُونُونَا عِنَا ير المسيدين فاع لم يستعهم إعام أعاد أوات المالية قد علت في عاد ه و في الرائط و مأه الوعن الرهبيم كتاب ففلت فُواْ مَا عَرِينًا لِعَوْ مُرِيعُلِينَ \* بِشِيرًا وَ نَدْ سُرَافًا عَرَضًا كُثُوهُ فَم لا سَعْمَانُ وَقَالُوا قُلُو بِنَا فِي أُكِنَّدُ مِمَّا تَدْعِي نَا يُرون أذا نتاوة وي سناوسان خاب فأعلل

عاملون قل غاآنا شرمناكم يوجي الى أغا الله والمد فأسقيموا ليدواستغفروه ووم المنياك الدِّين لا وُون الزَّكُو أُوهُم باللَّافَةُ وَمُ كَا وَوْنَ لِنَّ الدِّين امنواوع إلى السّاحات في الموعيد منوب فل النافر للفووت بالذي فلو الارفاق يومين وعطن لدُانْذَاوً الله رَفَّ العَالِينَ وَيَعَالِنِهَا وَلِي عِنْ وباد لهنها وقدر فهااوا تهائى اربعة المامساد للسايلين فنماسوي إلى السّماء وهرد نعان فعالها وَالْمُ رُوْلُ مِنْ اللَّهِ عَالَو كُومًا قَالَتَا أَيْنَا طَالْمِينَ عيهن سع مواردي في معدواوي في كل ما وَزِّينَا السَّمَاءَ الدُّنيَا عِصَابِيحَ وَمِفْظًا وَٰ الصَ تَعَدُّ بِرَالْفَيْنِ العليم فأن اعرضوا فقل نذر تلم صاعقة فتل ساعقة عاد وغود إذ فاد خالوسل من بان الدم ومن خلم

ألا تقيد واللا أنه فالوالوشاء رتبنالا ولا علايكة فأتا عادسلم فافروق فأقاعاء فاستعرفا معرالية وقالها فالشرمناقية أوامروا أن مالذي فلقه هوالمدونه و آوكانوالا تناجدون فار عليه عاصرمتماني أنا وبخسار ولينه يعوعدانا في اليوالدُ فيا و لعَدابُ الإغراد الفري وولا ينفروك وأما عود هد يناف فأستعوا المرعد الهدي فأقذ صاعِمَةُ الْعَدَابِ الْمُوكِ عِلْمُ وَلَيْسِونَا وَعَيْنَا الَّهِ فِي المناوع فالتنوية ويوم عنه اعدادا تبرلي التادهم يودعون مي أذالما وفاشهد عليم سعو والمادة وُجلُود في عَاكَما فُو أَيْعَلَىٰ وَقَالُوا لِمُلُود عُ لِمَ سَلِهُ وَعَ عَيْنَا قَالُوا أَنْفَعَنَا اللهِ الدِّي أَنْفَوْ كُلَّ فَي وَهُولَكُ اوّل مرّد واليوري بعن ومانتي شبع ومات

63763

علية سعة ولا أصار دوه ولا علود كم وللن ط قُ اللَّهُ لِمُ لَمِنُ الْمِعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَوَ الْفِرَالَةُ عِلْمَا اللَّهِ عَلْم والمراد والمفاقة والتاسير فأويميوافألنا مُوي أواد يستقتبل قام بوالمقتين وقيقناهم قُونا وَفُونِيْوَا لَمُ مَا بِينَ الدِيرُ ومَا عَلَمْهِ وَحَدِ عَلِيهِمْ في أمر ود علت مِن قبليهم المن والإنوام والانوار وَقَالِ الذِّيرِ كُمُولًا لا شَمْعُوا لِمِنْ الْفُواْتِ وَالْعَوَّ لِيهِ لعلم تفليك فلنديس الذين كنرواعذا باشديدا ولَغِوْ يَنْهُوا أَسُوءَ الذِّي كَانُهَا يُعْلَىٰ وَلِلَّهِ غُوا ءَاعْلَا الله النَّادُ وَفِيهَا وَالْمُلْدُ خِزاً وَعَالَمُوالِيَا فِلْ عَلَيْهِ وَقَالَ الَّذِينَ لَعَوْارَ بَيْنَا إِرْنَا الَّذِينِ آصَالًا نَامِ الْجِنّ والإنرغ الهاغت اقدامنا يكرنام الاسفلي اقَ الدَّرِ قَالُوا بَيْنَا اللَّهُ فَمُ اسْتَفَامُوا سُوْ اللَّهِ لَهُ لَكِيْهُمُ

الملعدد

لِيُكَدُّ الْاعْنَافُولُولاعْذُنُوا وَأَشْرُوا بِالْكُنْدَالْيَ لَنْمُ وَعُدُونًا عَنَ أُولِيا وُكُمِ فِي الْحَيْوَ الدُّيَّا وَفِي الْمُ وكم ونهاما تشته أنسكم وللم فيهاما تدعوت نزاكف عَنْوُدُ رَحِيمُ وَمِنْ الْمِنْ فَالْمِمْرُ وَعَالِيَ اللهِ وَعَلَ طالماً وقال انتي والسلمين ولا سُوْوالمُسَدُولًا السِّيِّةُ إِدْفُعُ مِالْتِحْفِيَا حْنَ فَإِذَا الَّهَٰ عِينَا لَكُنْ الْمُ عداوة كاندوك عيم ومايلتها الاالذي صبوا ف ما يُعَيِّهُ إِلَّا و وَعَظِ عَظِيم وَالْمِ أَيْنَ عَتَكَ مِ النَّيْطَاتِ نزغ فاستعدبا تدائده فألسميع القلم ومراكاته الناوالنقاء والفتم وألفولا تشعد واللفق ولاللغ وأسجد والمدالذي فلقهر أن سجانا لا تعبدون فأبالسكبولافا لذيرعند وبالماستين لأبائيل والنقار وفع لايشموك ومواآيا تباتا وتوعالانك

WIN

عَا شِعَةً فَاذِا أَنْ لَنَاعَيْهَا أَلْمَ الْمُرَتَّ ورسَاكًا الذِّي أَخِيا هِ الْحِيالُونَيُ إِنَّهُ عَلَى لَا يَعْمُ قِدْ يُو إِنَّ الذَّبُّ عَدُونَ فِي إِيَّا تِنَا لَا يَعْمُونُ عَلَيْنَا أَنْنَ لُمْ فِي النَّادِ حَيِّا مُونَ لِمُ إِنْ أَمِناً يَوْمُ الْقَيْمَةِ الْحَلُواْمَا شِيْمُ إِنَّهُ عِلَا تَعْلَىٰ بُنِيم مِن إِنَّ الَّذِينَ كَنُووا مِا لِدِّ رُمُ لِنَّا جَاءُ هُ وَاتَّهُ لكناف عَرُولا عَدِ الناطلُون مِن يد يدولان علفه تَنزُ مُ مِن مَكِيم جَيدِ مَا يَعَالُ لَكُ الْأَمَاقَدُ قِبَلُ الْمِثْلُ ين قباليات رياع لذ ومفوة ود وعما ليام ولوجعلنا لاقوانا اعجه القالوالولا فعلت الاتفا العظمة وعرق قل عوالدنو المنوا هدى وشفاء والناي لا يُونِونِينَ اذَاخِ وَقُرْدُ مِي عَلَيْهِ عَمَا وَلِيْكِ يَنَادُ فِي ون فلون عيد ولقد الشاء سي التاب فاختلف وكولا لمحة سفت من د تك لقف سنو والق لفرات

مِنْدُ مِنْ مِن عَلْ عِلْ عَلْ عَلْمُ اللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهُ وماد أبع بظالا مرالعبيد إليه مود عام الشاعة وما تَعْرَجُ مِن مُواحِبُ مِن الْمَامِهَا وَمَا يَعْلَمُ الْيَدُ وَلَا تَعْلَمُ الا بعلمه و ومرينا د فوار شيط عُ فالوالة فالطاقة مِنْ شَهِيدٍ وضَلَّعَنُونَا أَوْلِيدُ عَلَيْهِ مَا أَوْلِي عن منسو لاسم الانسان من دعاء النووان مسه مر ويور و فوالم المن اذ قنا ورجة مناع عد نَعْزَاءُ مُسَّتَدُ لِبَعُولِدً فِذَا لِي وَمَا اللَّهِ السَّاعَةِ فاعْدُولْهُ وَجُعْتِ إِلَى دِيْ إِنَّ فِي عَنْدُ وَلَكُونَ فَلْنَيْ أَنَّ الَّذِيكَ كَدُو لِإِعْاجِلُوا وَلَنَدُ يَتَّنَّعُ فِنْ عَلَالٍ عَلَيْظٍ وَاذِ النَّهُ الْعَلَى الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل وأذامته الشدفذ ودعاء عيف فكادا يتماينكان و عندالله مركون المركون المركون المركون الله

بعِيدٍ سَنْرُ وَإِياً تِنَافِي الْآفَارِ وَفِي اَنْسِيهِ وهوالفلة الفظم على الشوا والكلة ستعا عددة وسنفرون الارفي لا إن الله هوالغفور الرّعيم والّ عددونداولياءا تلكفيفاعليع وما انتعلق وكذلك أوحينا اليك قوا ناعدتا لسد

وَرُدُفِي السَّعِيرِ فِولُوشَاءً اللَّهُ أَعِلُهُ اللَّهِ وَالْمِشَاءُ اللَّهِ وَالْمِعَةُ وَالْمِعَةُ عام فيناحي د عبدوالقال وتلما فوت وخرولا ضع ام اعدوابور دونه اولياد فالله هُوالْوِلِيَّةُ وَهُوجِي الْوَقِي وَعُوعِلَى مِنْ مَثْمُ قَدْيُرُ وَمُلَ المتلفتم فيه وعشر فتكم الماليو فالمرافدة فيكيد وَكُلُّ وَلَيْدانِينَ فَالْمِوالسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَعَالَمُ مِن النَّفِيلَمُ أَذُوا لِمَّا وَمِن الْأَقَامِ اذْوَا مَّا مِنْدُو لَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المناه في وهوالشميع اليميد لدمنا ليداسمون والأرض يسط إرد ق لن شاء و يقود إنه المنتاج علم شُوعَ لَكُمْ إِنَّ الدِّينِ مَا وَعَيَّى بِدِ بِوُحًا وَالَّذِي أُولِينًا اليك وما ومينا بدارهم وموسى وعسم واليما الدِّين ولا تنفو قا فيد كر على الشيكات ما تدعو الله تعنى أليد من شادو بهدى الدين

امرت لاعدل سكرا تلاد و هُ عَذَاكُ شَدِيعًا أَنْهُ النَّالَّةِ كَانُونُ لَا الْتَاكِ بِالْحَةِ ومايد ويلعالعل الشاعة قريب يستعل عاالين لأرون بهاوالذين المتوامشينة ومنهاء هامي انْهَا ٱلْحُوْلُالَةِ ٱلَّذِينَ عَا رُونَ فِي السَّاعَةِ كَيْرِ صَالَمُ لِ العدا العدلمية عيادة وورت مريشا وعوالتو

الفريد عن كان يريد عن ألا غوة زود له في عوده م عوت الدنياة تدويها وماكدني المحروم ام عن على المراد والمراد المراد والمراد ورداته وَلُولًا لِمُعَالِمُ الْمُعْلِلِمِ الْمُعْلِمِينَ وَالْقَالِلِينَ لَمُ عَنَا لِللَّهِ ترى الظَّالِينَ مُسْتَقِينَ مَنَّا كُسُوا وَهُو وَاقِرَا فِي فَي الذين أمنوا وع إلى الفالغات في دوفنات ألمناح ما شَا وْنَ عِنْدُ دَهُمْ ذَلِكَ مُوالْنَصْلَ لَكُمْ ذَلِكَا سَيْنُ اللهِ عَادَهُ الدِّينَ المَثْوَادَ عَلَى السَّالِمَ الْ لأأسكم عليد إجرا إلا المودة في العرب ومن يترف حسنة يزد له فها عسارة التاغفون شكوم امريتولوك افترى على الله كدِّ بافات ا التديخ علي قليلاء ويح أتداليا طاؤية المن بَكُما يِدا لِلمُعَلِيمُ وَأَتِ الصَّدُورِ وَهُوا لَدِي

بدعن عباده ويعنواء والشيابة ويفائ عرالة بدامنوا وعلواالقالما فضلدوالكافوف في عذاك شديد ولوسطات لعادة لِنفوافي الأرف وللن يُزِّل بِقد رِمايشاء الله بعاده فسر بصير وعوالير ونيز لالفي من يعد ما قبط او پیش دیدوهوالول احمله ومرایا عقواذا يشاءقد يو ومااصا يكرف مص يديم ومنواعن تير وماانم بعور الرمن دوساتين ولحرولا نفس وموالا يولي فألبع كالأعلام إن عاسك الرع فيفالد والد عَلِيْهُم والتَّهِ فِي ذَلِكُ لا يَارِي لِي اللَّه اللَّه واللَّه اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بُواويڤنْ عَنْ تَيْنِ وَيْقَالِمُ لَّذِيْرَ كِجَادِ لَهِ فَإِلَّا

والذبر يحتنين كبائرالا تم والفوايش وكذا فأغض يَعْذُونَ وَالَّذِيرَ اسْتَجَاءُ الدُّواقَالُوالصَّلْوَةُ وَاقَالُوالصَّلْوَةُ فَ مرره و اروزاه و اروزاه و المارة و الدين والذي إذاأما والبقيم نشعوونا وخراء سيدسية عَلَمُ عَنْ عَفِي وَأُصْلَحَ فَأَحْرُوعَا أَيْدًا فَعُلِمُ عَنْ الطَّالِينَ ولن اسمريعد ظامد فاوليك ماعييه مين إغاً الشيراعك الذين يظلم التأروبيفون في الأ بفيرالح أولتك وعذاليكم والتصيروعنواط لَى عَزْمُ الْمُودِ • وَمَنْ يَفْلُلُ اللَّهِ قَالَهُ مِنْ وَلِيْرَانِ اللَّهِ } وترى القاللين كمنا وأواالهنداب يقولون مالك سيل و تو م يعرضون عليها فاشعبن مرد الذليفا

الموفِّ عَفِيِّ وَقَالَ الدِّبْرُ الْمَنْوُ الرِّيلِ عُنَاسِرِهِ دُونِ اللهِ وَمَنْ يَصِيلُ اللهُ فَالدُّمُو سِيل لر تايم من قبل ديا في يوملا مرد له مرا نبو مالكم في جاء يوميد وماكم في نبير فإن أعض لفا أسلناك عَلِيعٍ مِنْ عَلَاكُ عَلَيْكُ إِلَّا الْبِلَاغُ وَأَنَّا إِذَا أَزْقَنَّا باولف لمرويتها وإنا تأويف ا عقماً المعلم فدو وما كان لبش أك يكم

الشاولة على عليم وكذاك أومنا الدادوعا مِنْ أَمِونًا مَا كُنْتُ مُدَرِّكُ مَا الْكِتَابِ وَلَا الْأَعَانَ وَلِإِنْ جعلناه نورًا هندي بدع تشاء عن عادنا والك الحاصراط مستقيع معراطا تتعالنا يكالدما فالشمات سوة الدِّمَا و اللهُ عُرِ الألَّهِ اللَّهُ مَا وَ اللَّهُ عُرِ الْأَلْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ والمالق الوجي حمد واللتا بالمين إنا خعلنا وقوانا عرسالعكم تَفْلِيكُ وَإِنَّهُ فِي أَمْ اللَّتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ عَلَيْمُ أَنْفَعَةً عنام الذكران تنم وما مس فين وكم أدسانا من في الأولين وما ما يتم ون في الألمان المستهدو فأهلكنا أشد منه بطشا ومض متال لأولين ولين شَالْتُهُمْ فَلَقَ السَّمُواتِ وَالْإِدْفَ لِيقُولِ فَلْقَهْتُ الفرزالفليم الذي مع للمالار ومهدا ومفال

ونها سيالا لعلم فتدوت والذي تزاع والشماع بِعَدِرِفَا شَوْا بِهِ لِلهُ وَمِنَّا كَذَاكَ عُرْعُونًا وَالَّهِ عَلَوْ الْأَذْ وَالْ لَهِ الْمُعَامِدُ النَّالِي وَالْأَعَامِ تركبوت لتستو واعلى فهود وغريد وانع والم راذأ استويتم عليدو تتولق سطان الذي سغولنه مذاوما كنا لد مقونات وإيااني زينا لمنقليون وجعلوا تدموعا وبعزوا إن الاسالالفود الما تَعْنَقِمًا عَلَوْ بِنَاتٍ وَامْ هَيْمَ مَا لَيْنَهِ وَأَوْ الْبِي عامنو بالرحن معالافل وجهدمسوة أوهو كظم أومن سنفواني الملية وهوني المضام غياسان بعلوا الليكة دالدين وعباء الرعن إناتا اشهدوا معم ستكتب شهاد فروسطون وقالوالوشام ت ماعدنا ع ماع بذاك عن علمان والعرف

تَنَا فُرِ كِتَا بِأَعِنْ قَيْلُهِ فَهِ مِدِهُ اتا وجدناا باءناعل أمروا تاعلم أنا ده وهدوك وكذالها ماأدسكناب فبلك في فرية مونذيل عَالَهُ مُوفِهُ هَا إِنَّا وَقِدْ مَا أَنَّا عَلَى أُمَّةٍ وَاتَّاعَلَمُ عاد فرمفته وك فالأولو فسلم اهدى ما ود ا فعامة الكذبين وأذقالا لمة اقدة عندلعام وكتاجا والخوقالواهدا

في المن والدينا ورفعنا بعضور بين ورجات والما والمالة والمالة والمدة المالة لَن يَكُفُرُ الرِّي لِيو فِي سَقْفًا مِنْ فِصَّدِ وَمَعَارِجِ عَلَيْهَا ره روم و راه دار دور آمیم رو و مرا میماندهای و مرا میاندهای و مرا میاندهای و مرا میاندهای و مرا میاندهای و مرا ذُخْدُفَا وَاللَّهُ لِلَّهُ كَتَامَتُناعُ الْحَيْوِي الدُّنيا وَالْأَنْوَ لدُشيْطًا تَأْهُو لَدُوْيَنْ وَأَوْلَيْسَدُونَا عُ بوت أفي مهندون فقاد الماء ما فالرايث غوسك بعد المفرقين فشوالعرب ولوبينعكم وم وظامم الممين القذاب مشتولات افانت مِعُ الْمُمَا وَتَهِدِي الْهُ وَمَنْ كَانَ فَي صَالَا إِمانِ فَامِنا نَدُهُ مِنْ بِكُ فِي تَامِنْهُمُ مُسْقِينَ أُورُينَكَ 63 V. 8

لذى وعدنا فأنا تاعله مقتدرون فأستسا لك ولعومك وسوف تشكون وأشار عن قبلك من رسلنا أجفلنامر ووالرجز المة يعبدون وكفاد أدسكنا موسيالا تناالي فوعف ملاً يُدِفَتُالَ الْيَوْرَسُولُ دِينَ ٱلْعَالِينَ فَلَمَا جَادُمُ الارتااذ إمنها يضلف ومانوه فالدالاه وانشهاوا منذناؤها لفذابه تعلع ترجعن وفاأ يام يَد السَّا وامع كنا وتاع عام عد عند السَّا لهتدوك فالم كشفناعنهم العذاب إذاع يلنف وَالْمَرْيُ وَعُونَا فِي قُومِدُ قَالَ لِاقْوْمُ الْسُولِي مَلْكُ معدوفة والأنها وتحريف غيرافلا تسدوك ام الما فيوم هذا الذي هومهين ولا يادسين فلولا

عليداسودة فن ذهب أو فا ومعدا لمايكة معتر فاستخف ومدفاطاعوة الفي كانواقوما فاستبينا فلما اسفونا استمنا منهم فاعرفنا والعمين تحفلنا فرسلفا ومتالا للأخرين وأتامر لبث منكا اذا ومك منديميدوك وفالوا ادهنا فير أم هوما فعربوه لك الآجد لأمل هر قوم خومي ولونشار بعالم والمالة في الأرو يخلفوك وانَّهُ لَقِكُمُ لِلسَّاءَ عَلَا غَارَتُ بَهَا وَأَيَّسَى مِنَا صواط مستقلي ولايمية نام الشيطات اتدادوق مبين وكا فاعسم الشاء فالنفاق فيقتر المكية ولا يَنْ لَكُمْ بِعِنْ الَّذِي تَعْتَلِيْنِ فِيدِفَا تَتَوَالَيْكُ الميعوب إن الله هود في ودبيم فاعدوه فلاصوا

شتم فاعتلف الاحراب سيه فو بالله ين وأمن عذاب وماليم مل نظرون الاالساء المتع يفتدو ولايشورون الاجالاء يومنية مَوْعِدُو إِلَّا الْمِينَ يَاعِبَادِلا فَوْتُ عَلِيمَ الْيُومُ مَحْرَنْكِ وَاللَّهُ لِمُنْ اَفِوْلَا لَا يَنَا وَلَا وَالْمُسْلِمِينَ ادغلوا الجندانيرواد واجتمع عووها يطاف عَيْدُهُ مِعْ الْمِينُ وَهِي وَالْوَارِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهَيْدِ لا نشرو لذا الاعين وانترفها خالد فعا وَالْك المنتدالي اور شخها عاكنتم تعلن كرينا فالم بتعرق منها مُلكون إن الحرصين عنادة علما لايفتر عنهم وع فيدميلسوك وماظلمناع وللن كأفاع الظالمعة وفادوا إمالك ليقيز عيناديك فَالْ إِنَّهُمْ النَّوْنَ لَقَدْ جَيْنًا كُمِ الْلَّهِ وَلَكُنَّ أَنْزُمُ

كادهون أم أبرودا أمر أفا تأمير موت امًا لا شمع سره و بنو م يليود سانا له م يكسوك قُلْ فِيكُا فَالرَّغِرُ وَ لَدُفَانَا أَوْ لُالْعَابِدِ مِنْ سَبِيكُ رَيِّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ دِبَّ الْعَرِشُ عَتَّا يِصِنوُكَ فَذُفِّهُ عُوْضُ الْمِيْلُولِيَّةً يُلاقِلُومُ والذِي وعدف وَهُوالَّهُ يَ فِي السَّمَاءِ الدُّوفِي الْأَرْضِ الدُّوفِي السَّمَاءِ الدُّوفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وتبادك الذي له ملك الشواح والارف وما وعنده علم الشاعة واليدر بمون ولا علام الذين يدعى وأنوالته فأعد إلاس شهد بالحروه فالم ولين سالته من علقه ليتولر الدفاقة وفلوت وقيله ياد تبايت مؤلاء ومراي ومنوج فأسفينه فالنخ والسلام فسوف تعلمون

حَمْ وَالْكِتَابِ الْلِينِ إِنَّا أَنَّوْ لَنَا مِنْ لَيْلِيِّمْ مَا رَكِمْ أَنَا كُنَّا مِنْدُرِينَ فِهَا مُوْتُ كُلَّ أُوْجِكِيمُ أَمُواً مِنْدِينًا المُكْتَامُ سُلِينَ وَمَدَةً مِنْ وَيُكِيالِنَهُ أَوْلَا السَّيْهُ الْعَلَيْمُ رَبِّ السَّمُواتِ وَالْأَرْفُومَا شَهُمَا الْأَسْمُ مُوتَفِينَ لَا الْمُ في شُلِقَ يَلْعِيونِ فَأُدْتَقِيدِيومُ ثُمَّا فِي السَّمَاءِيدِ فَ مبين يُغْنَيُ التَّا مُوهَدُ اعْدَامُ المَّالِمُ وَبُّنَا الْمِثْفَ تَا وُمْوَنُ اللَّهُ فِي اللَّهِ مِي وقد جاده وسوله الله نولوا عنه وقالوا معلم جبوك اتاكا شرالفناب الم المعالية وف يوم سطية اليطشة اللوي اتاستهي ولقد فتناتلم وموعيد ورو كوريم الداد والى عباد التياني للمدسول الم وَانْ لا تَقُوا عَنَا مَعَالَيْنَ البَيْمُ إِسْلَقَالِ مِبِينِ وَاتَّى

د در بر ي و در بهم ان ترجي ب و إن الم توفُّوا إِفَا عَبْر فه عاديد كن هولار ومجرما والمربعادي لللا انهمتنعن وأول إيعردهو أله چنده موق المرد والموجنّات وعيون ودروع ومقام وعرفا كُانُوا فِيهَا فَاهُمِنَ فَكُذُ لِكُ وَأَوْرُ ثَنَّا فَالْوَمَّا أَخَدِينَ فَأَبِكَتْ عَلِيْهِ السَّمَا وَالْأَرْةِ وَمَا كَانُوامِنْظُرِينَ • ولقد بخينا بي إسرا تل مو العد إ ما اله ير من فرعون راتمدكان غاليامن المسرفين ولقد الفقونا وعلى علم على العالمين والينافي والأيات ما فد بالأون راتُ هُوُلاً وليتولفُ والنصطالاً وتتنا للاولاة ما عَنْ عِنْسُمِينَ فَأَقِلِ بِأَنِا لِمِنَا إِن كُنْمُ صَادِقِينَ أَعْ خَيْداً مُرْفَعُ مُرْبَعٌ وَالَّهِ يَعْمِنْ قَبْلُوا هَلَنَّا وَإِنَّا المناجعومين وماخلتنا التموات والارفح ما

ينهُ مَالاَعِينَ مَا خَلَمْنَا عَالِلاً بِأَلَةٍ وَلَا تَالُعُ لا يعامرن واتّ يوم الفقيل مقالة اجمان يوم يغ مولاً عن مولاً شيئا ولام ينفعوون الامروجم التدانة هوالعزيزالوتهيم التأنيجوة الزقوم طعاملا كالهل غلي في البلون كفل الحيم مندود فاعتلو الخاسواوا لجيم غرصبواؤة وأسدير عذالعم وْقَ إِنَّكَ أَنْ الْعَرْيِدُ اللَّهُ عُرِاتً هٰذَا لَكُنْمُ عُرِيد عَدُوكُ إِنَّ النَّهُ مِن فِي مَقَامِلُ مِن فَجِنًا رِعْ عَنْ بُسُونَ مِنْ سُدُرِ وَالسِّيرُ وَيُمْتَعُا بِلِينَ كُذُلِكَ فَ و وبناه بحور عاد ويدعون فيها بم فالهرامس لايدوقون فيها الموتولا الوتدالاولى ووقيه عناب الجيم فضالات وبكع ذلك موالنوز العظيم فَإِغَا يُسَوُّنَا لِا لِلسِّا عِكَ لَعَلَّهُ مِينَدَكُووْنَ فَأَرْتَتِ

قَمْ تَنْزُيلُ الْكُتَابِ مِنَ الْيُوالْفِرُ وَالْكُلِّمِ اللَّهِ فَالْكُلِّمِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَالْكُلِّمِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَالْكُلِّمِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْمُلْعُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ لَلْمُلَّا لَلْمُلْعُ فَاللَّالِي فَاللَّلْمُ لَلْمُلْعُلَّ فَاللَّالِي فَاللَّالِلْمُ فَا والأرفولا يا ت المؤونيات وفي غلبنا وما سر الله والح الَيَا تُولِفِيمٍ يُوتِنُ وَانْتِلافِ البَّرُ وَانْتَارِ وَمَا أَنْزَلَالْتُهُ بعَ السَّمَاءِ مِن رِزْقِ فَاعْنَا بِالْلاَرُوْ يُعَدُّنَ لَهَا وَتُعْفِي الوتاح لِتُوم بِعَيْلُونَ وَلَا عَلَا أَيَادُ اللَّهِ مَا عَلِيكُ بِالْهُ وَ فَيَاكَ مَدِيثِ مَا تَلْهُ وَأَيَّا تِدِيدُونُونَ وَيْلُ الله الله المراسم ألات الموسلم عليه عريمة ستكورا فانكم اسمعها فبنيره بعذاكيم واذاعكم راياتنا ثبا اعدما فروا أولاك في فالمامه من ورا في جهم ولا في عنهم ماكسواشيا ولاما تَخذُوامِ دوي ليداوليا دو فعذا بعظيمها

هدى والدين كنوواما المتدوة طوعدا ولسقوام ففله ولعلكم تشكرون وسغراكم أفي السَّمُواتِ وَمَا فِي لَا رُفِر مِيعًا مُنْ إِنَّهِ فِي وَلَالُهُ لَا يَتِهِ يتفكرون فواللاف أمنوا يفؤه واللذي لأيوب أيام يُولِيَعُونِي قُومًا عِلْمَا فُولِيكِيدُونَ مَنْ عَلَصْلِكًا فَلِيَعْ ومن أساء تعليها عرالي ويهم وتعون ولقد أينا بِي إِسْرَامُ اللَّهُ الْمِدَابِ وَالْمَامِ وَالنَّبِيرَةِ وَوَدُونَا عُ مِنْ اللَّهِ فَا وَالنَّهِ وَوَدُونَا عُ مِنْ اللَّهِ وَنُمْنَلُنَا وَعِمْ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنًا وُ بِيِّا رِبِولًا فَا الْتَلَنُو اللَّهِ مِنْ بِعَلِمُ مَا جَاءُ فِي الْعَالِمِ فَيَا اللَّهُ الة دَبِكَ مَنْ مِنْ مِنْ مِومُ النَّهُ وَمِمْ النَّالَةُ الْمِيدِ عَلَا فَالْمِدِ عِنْكُمْ عُرِّدُولُنَا كَ عَلِيهُ مُ يَعَدِّمِ الْأَرْفَاتِيَّعُهَا وَلاَ تَبْعُ المواء الذير لايفائن وأفي كر يفنو أعمادين الله

سنثأ واتنالظالمين بعضها وكياء بعفوها تدولة التقام هذابصًا وُلِكَا مِوهُ دُيُّ وَدَحَدً لِنَوْمِ يُوتَوْنَ الْمُ عسِل لذين المعز والسَّات أن بعُمام كالذين المنواوع لوالعناكات سوادميا فووم فوساء ما يَكُمُونَ وَعَلَوَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْفِرِ فَالْتِي وَلِيْتُ كُلْ فَنِي عَاكَسِتُ وَهُلِا يَطْاعُونَ ۖ أَوَا يَتْ مِنَ الْعَلَى الفدهويد واصلدا تدعل عام وخترعك سمعد وقلد وَيَعْلَ عَلَىٰ مِسْ وَعَشَاوَةً فَن هُدُ يُدُمْ بِعُولِيْدًا فَالْأَ تذكرون وفالواطاف الأخيا تناالد تناغوت عَيْ وَمَا صِلْكُنَا إِلَّا الدُّهُورُومَا لَمْ يَذَ لِكَ مِنْ عَلَمْ إِنَّا لَا مَنْ عَلَمْ لِنَّا الأيطنوك وأوانط عليوانا تنابيات ماكا يجتو الآلَّ قَالُوا أَيْوَا لِمَا يَنْالِكُ مُنْمُ مِنَا رَقِينَ قُلِيلًا عُرِينَ الله والعمالا رسانة

ولل ألف الفاسط يعلى وتد المارات والأف ويوم تقوم الشاعة يومنة بتسل بطلوب موتوي مَّدِ عَانَيْدٍ كُلُ أُمِّةِ تَدْ عَمَ لَنِ كَتَا إِمَا الْيُومِ عِرْوْنَ مَا كُنْتُمْ لُعْلُونَ مُنْ أَكِتًا بِنَا يُنْطِحُ عَلِيكُم الْحُولِنَا كِينًا مِنْ مَا كُنْمْ تَعْلُونَ \* فَأَمَّا الَّذِيرِ الْمَوْادِعِلُوالْمُنَّا ره داد الله وع في والله والعود المين واما وَيُرِكُولُوا أَفَامُ تَكُنَّا يَا يَمِينَا عَلَيْكُمُ فَأَسْتُكُومُ مرقوما بورا مواذ إقبال ق وعد أتدحو والشاعة ارب ينها تلتم مان وعمالا عداد تطن لأ طَنّاً وَمَاعَنْ عِسْمِينَاتُ وَبِدَا لَهُ سُمّاتُ مِاعَالُ فَ عَا قِيْرُ مِلْمَا فُا بِدِيسُتَهُوْ وُكَ وَقِيلُ الْيُومُ رَفْسَكُم كما رسيتم لفار يوجكم هذا وفاويتم النارومالكم ناصرين ذله الماتند عرايات المدهزوا وعظم

الحينة الدُّنيا فَالْيَوْمُ لا يَغُرْجُونُ مِنْهَا وَلا مِ فلله الحددة السَّمَوْتِ ودَتَ الارْضُ و تَالْعالمين ولا الله ما رفي التيموات والأرغ وهوالعورد السَّمُوا بِدُوالْارْضُ وَمَا سِنْهُمَا إِلَّا الْحِوْ وَاعِلْ والبَيْنَكُمْرُواعَ الْهِ وَالْمُومُونُ وَلَا أَنْهُمُ مَا تدعون وروساليداد ويناز اخلقوام الأي مركونوك في السَّموات ايتون بكتاب مِن قبل هذا الوانا رة من علم إن كنم منا يمن يه عوام و وي الله من لا سخت لدا لي يوم الْمِيمَةِ وَ وَعَنْ دُعَا مِعْ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهِ مِنْ النَّاسُ كانزا

وْلَهُ اعْداءً وَكُمْ وَا بِعِبَاءِ فَهُ كَافِرِينَ وَإِذَا لَيْكُمْ عَلِيْهِ أَيَا نَنَا بَيْنَا جِهِ قَالَ الذِّيزِ كُفُّو وُ اللَّهِ مِنْ لَنَا عَا وَهُمُ فذا عرمين الريتولوك افترية قال عافتر شدفالا علكون فيوا توشيا مواعلم عاتبيمنون ويدكي شهد اليه وسنام وهوالفنود الرفيع فأما كسيد و السُّ أَوْمَا الدَّرْي ما يَعْمَلُكِ وَلَا يَكُمُ إِنَّ السِّهِ الْأَلْمَا بدي آية وما أنا الله نذيد مبين قل رأيتم أن كان عنداته وكفرتم بهوشهد شاهدي في إسراك مِثْلَهِ فَاعَنَ وَاسْتَلَعِ عُرْاتًا لَهُ لا يَهِدُ عِلَا وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ مِنْ الْمُلَا لِمَالِيَة وَقَالَ الَّذِينَ كَمْرُوا لِلَّذِينَ الْمَوْالُولُونَاتَ فَعَيْرَامَا سِنْفَ وَاذْ لَمْ هُنَّهُ وَالِهِ فَسَيْقُولُونَ هَذَا أَذَّكُ قَدْيُمْ ومن قبله كاب موسى اماما ودجة ومذاكفات مُنة قُالِسًا فَاعَرْ مِنَّا لِنَدُو اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ

عَيْشِيكِ إِنَّ الْبِيْرِ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ مُ أَسْتَقَامُ إِفَالْا فوف عليم ولام يعرون او ليل اصال المنت فالدين فيها خواء عاما وأيعلون ووص والديداحسانا حلتدامه برها ووضفته بره وَفِمَا لَهُ لَكُوْتُ شَهْرًا عَمْ أَوْا لِمُعْ أَشَدُ وَلِهُ أُرْسِينًا سنة فال ربّ اوْزعني أن الله ويوالي التي العبية وعَلِيهُ وَالِدِي وَاصَاء أَصْ إِلَا مَا شَعْد وَاصْلِح لَيْ فَيْ الَّةِ يُتُ اللَّهُ وَالَّةِ مِن السَّلْمِينَ أُولِنَا اللَّهِ عَنْهِ السَّنِ مَا عِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي الْعَلَالِ اللَّهِ فَي الْعَلَالِ المتنع وعدالميد فالذيكا والوعدف والذعال رلوالديد أو الما أقد الني أن افوج وقد عليا ولل قيار وها يستغشان البدويلان المن الن وعداته عُوَّ فِينُولُ مَا هُذَا إِلاَ أَسَاطِيدُ الْاَوْلِينَ أُولِيْكُ الْوَلِيُلَالَّةً

عليه التول في امم قد علت من قبله مرا لحق يُواعِلُ لَوا غاسرين وليُعْ ورَجّا عُرْضاً عُلُواولًا كالهوم لانطاءوا مُولِيًّا تَكُرِقُ فِياتِكُمُ الدِّينَا واستمتم هافا عرود عذا بالعوان عامم ستلووت في الأرض وَمَهُ بِالْأَعْدَادِ وَقَدْتِلْتِ النَّهُ رَبِّي مِنْ يَدْ يُدِّيدُ عُلِفِهِ الْ مَبْدُو إِلَّا مِنْ الْخُلْفَاتُ عَلِيا عِنْ الْحِيْدِ عَظِيمٌ قَالُوا الْجُيْمَا لِثَافِكَا عَنْ الْمُنافَا تَتَاعَا فِقَهُ وموالفاء قين فالراتا الفام عندا تدوا للفك ما ارسلت بدوللتي أريام وما تجهلون فاتاراوه عْإِرضًا مُسْتَغِيْلًا وَدْ يَتَهُمِّ فَالْوَاهِذَاعَا رِفُوكُمُ مُلْوَنَّا لِلْهُونَ ماأستعلم بدريخ فنفاعناك ليم تدمركات

رتما فاصع الأرى الأران النوكة لك بحر عرمين ولقدمكنا فرفعا إن مكنا م فيدر دمانا معادا مارا وافيدة فالفرينه معمودلا ولا أفيد قور نعي وله لم نواعد وت ما أيد الله وفاق ع ما كا توليديستهزون ولقد المكناما والم ومعننا لأيات أهله يرعف فكولا مدع الذية ون دون اللق بالعالمة بل فلواعنه وذاك وَمَا لَمُ الْمُدِّرُونَ وَاذِ مُعَرِقْنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا مَعُوبُ الْفُولَ فَإِنَّ فَإِنَّا مِفْهِ وَلا قَالُوا الْفُسُوا فَأَمَّا قضولوالافقومهم منذري خالوايافومنا إناسمفا كِتَابًا أَنْ لَهُ بِعَدُ مُوسَى مُصَدِقًا لَا بِنُ لَدُ يَدُعُدُ لى طوية مستقيم ياق منا آييوا واعراته

ومن لاعب داعيا شدفك وعن والإن وكسله مِنْ و ورزة اولياء أوليك في ضائل مبيع أوليرفط اتّ الله أله عَلَو السّمواتِ وألا وفروكم يعير الله بقار علاق عوالحق للاتعام على فدووو يعرفو الذين كفر واعليا لتا واليسوهذا بالمؤة فالوائية ورتنافال فذونوا الفذاب عاكنتم تقدون فامير كأصواولواالعة موالرساولا تستعيا فوكاة يدمرود طاوعدوت لمركبة الأساءة وغاد بالأعفاظا وع على النوم الفاسقين ما الما المعالية مِ اللهِ الرَّقِيرِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كُنُو وا وَصَدُّ وَاعْرَ سِيلَ الْمِدَافَظُ اللَّهِ والَّذِيكَ المنواوع المالفاليات والمنواعا يوله علامة وهفى لَهُ مِن مِ فَي لَعْرَ عِنْهِ سَيًّا مُ وَأَمْلَحُ بَالْمُ خَلِكَ

ا تَالَذِينَ كُنُوا التِّيعُوا الباطأ واتَّ الذِّينَ المؤلَّا المنعوا المؤون وم كذلك يفيرك فدالتأرافنا في فأد القيم الذين طروا ففرت الرقاعة في ادرا موروط فندوا لوناق فأمامنا بقدوافاندا عِيَّ تَفْعُ الْمُرْدُ اوْزا رَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ منع والن الملوقف كمربعة والذين قبل افيسل تبوفل يفل عالم سهد و ويعلى الم ويدم الحندة فها في ما ونها الذي الموال سفوطا تنه بشعر مورست اقدام والذي تعنوافنف الم وأَضَلَّا عَمَّا لَهِ \* ذَلِكَ إِنَّهُ كُو هُوالْمَا ٱنَّهُ لَا أَيُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُألِفُ الْفَامُ سِيرُواني الأرض فِسْفَلْرُواكِيتُ كَاتَ عَا بَيْدُ الدِّينِ مِنْ قِبْلُو ومَّوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنِيهِ

أَمْنَا هُمَّا وَإِلَّا مَانَّا تُلْوَوْكِي الَّذِيرِ الْمُعِلِّوالَّا كَاذِي

لأُعُوكِي فِي اللَّهُ اللَّهُ يُدِينًا الَّذِينَ امْنُواوَعُلُوالْفُتِالَّا جناب بجري ف عنها الأنهاد والذبوكموالمق الموسكاة المرألا نفامر التارسوي فودكات فُ تُويِدُ هُوا شَدُقَةً وَ أَعِنْ قُو مِلْ النِّي الْتِي الْتِي الْمُوفِيلُ الْكُلِّي فالأعامع في الفي لمان عليستد من ويدكن وي سورُ عَلدواتِهُ الْهُواءَةُ وَمَا الْمُعَالِقِهِ عِلْمُ متون فيها أنها رعن مار عيراس والفارين فَيُواهُمُهُ وَأَنْهَا وَمِنْ خُولِتُوْ } النَّادِينَ وَالْفَادِينَ وَالْفَادُ ين عَسِ المعنية و في فيها بن كل التعراب و مفعر المي وهمكن هوخا الدني التا دوسفوا لمآء تيماً فقطر فادع • ومنهم فن سبع اللا حدة أذا فرحو مِنْ عَيْدِ لَى قَالُوا لِلدِّينَ الْوَتَّوَا ٱلمَّامِمَا : أَقَالُ إِنَّا وليك الدين طبع التاعد فواتبع أفواء

1300

والنين اهتدوا زاده هدي واتبهم تنوي فالنظر الأالشاعة أن تأتيع بغتة نقد عاءا شراطه وَالْجَامُ عُوْدُ وَيُوفِ فَاعْلَمُ أَيْدُ لِأَلْهِ لَا اللَّهِ الْمُلْكِلِّ ف وللوسي والومنات والمدينة الذير أمنو الولا في لت سودة فأن حكمة وذكرينها القتالا يالنا في قلو م مرغ بنظر و ف اليام نظرا لفية عليه فاولى وماعة وقول معود ف فا ذاعر ما المواق صد قوا الله ألما تنفيراً عن في فاعستم وإن توليم ان تُنسِدُ واني الأرق و تقطُّعُوا أرْحَامِكُم اولِيكَ الذين لعنه أتد فأصمه وأغيا بمنا دو أفلاً يندم لْتُوانَ الْمُعْلِينَ قَلْنِ الْقَنْالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِيرِ الرَّيْدُوا عِيْرًا وْ إِنْ مِوْمِنْ بِعَدِ مَا تِهَيِّنَ فَمِ أَلْمُهُ كِي السَّيْطَانُ

ول فواصله ولك ما و قالوا للدور وهوا وْلَ اللهُ سَنْفِيعَامُ فِي بِعِفِ الأَمِدِجِ اللهُ يَعْلَمُ إِسْمَا فكن أذا وفقه الملكة بفرعات وبوهو ذلك بأق التعواما استطاله وكوهوا دفوانه فأنبط عَالَمُ المحسل لَذِينَ فِي قَلْ فِوْ مَوْلُ وَالْ اللَّهِ اللَّهُ صفاره ولونشا ولادينام فلوقه لَعْرِفْتُهِ فِي لَكُنَّ الْمُولُ وَاللَّهُ عَلَامًا عَالَكُم ولَدْ حة نقله الخاف في منكروالصامع وأوالمنا إِنَّ الَّذِينَ كُمَوُ وُلُوصَدَّ وُلَعَرِ "سَيلِ اللَّهِ وَشَأَتَّهِ اللَّهِ وربعة ما تبين فو المدى لو يفعوا الدينا وسيد اعالم ياء تها الذين أمنوا أطيعوا الله والميقوالة وَلا تَبْطِلُوا أَعَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كُوْدُ اوَصَدَّ وَاعْنُ سِيلًا المِدِيمُ مَا تُوادُهُ كَمَا وَفُلْ يَعْفِرا لِدُهُ فَالْأَقِيدُ إِ

وتدعوا إلى الشام وأنتم لأعلون والمدمعام عَالَكُمْ عَالَكُمْ وَالدِّنالَعِيهُ وَهُولَا لَوْمُولَةً يؤتجرا بودكم ولا يشاكم عوالكم إن شلاكم ها فتعا تغلوا وعوج اضفائكم فالنترف في وتدعوت لتنبعوا ق التوفيد وريخارم يتجافا فايخار وأشرافن وأنتم لقفراء وابتنولوا يسبدل فوما فيك الفخيم لا يكونواأننا لله سيع وعقرتها ال إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتِمَّا مِينًا ﴿ لِيَفْغِرُ لَا مُالَّهُ اللَّهُ ذنبك ومامًا غرويتم نعمته عليك ويديك سَسَتَهِيماً • وينصُولَكُ الله نصراً عَزِيًّا مُمَالَّذِي الْوَلَ السَّكِينَةُ فِي الْوَبِ الْوُرِينِ مِن اللَّهِ وَالْمِوالِيدُ وَالْمِوالْمِا مَا مَا اللَّهِ اللَّهِ وتدبنوه الشمات والأرفى وكان الله علما حكما

المؤدنين

स्टब्स्

المُونِينَ وَالْوَمِيَّا تِبَيِّنَا رِبِيَّةً إِن عَرَى مِن يَعِيهَا الْأَهَا خالدين فيها ويكونوعنه سيالة وكان ذلك عنداته فوداً عَلَيها ويعدب النافقين والنافقاتة الشيف والمشيئ يات الفلانين بالينطر الشوء عليهم وأيو السوء وغفنك للدعلية ولفنع واعده وجهيم وسأة مُصِيرًا و تبدينود التمات والأدفروكات المعارد كَكِيمًا وإِنَّا أَرْسُلْنَا لَى غَا هِدًّا وَمُنِيِّلً وَنَذِيرًا لتومورا عدو دسوله وتفوة ولاوتوة ولاوسين بكُوةً والمُسلَّة وإنَّ الذِّينَ لِمَا مِعُونَكَ إِنَّالًا مِونَاتُهُ يدا تبدوق أيدم فن لك فأعا بتكف علم نتسه أدفي بماعاه د عليد المدنسية بدا بحراعه الماسيو للُّهُ الْخُلُفُونَ مِوالْا عَلَى سَفَلْتُ أَمُوالْنَا وَاهْلَيْنَا ر ٥٥٠٥ مر ره ١٥٠٥ مر ١٥ مر ١٥٠٥ مر ١٥٠ في مستقفي لنا يمولون بالسِنتَهِ ما أيس في قلوم ولانت

عَلَكَ لَكُم وَ اللَّهِ مَنْ عَالَا قُدَادًا بِكُمْ فِعَدًّا اوْأُوا وَبِكُمْ نَفْعًا بِلَيْ مَا لَيْدِعا تَعْلَى سَفِيرًا وَإِنْ الْمَانِ مَرَاكُ لِيْكُ الوتبول فالومنون إلى أهليها بداو ذين ذلك فيلو وطننة فر السوء وكنجرة ما يودا ومن لدون بالله ودموله فارتأ أغنه فالكافية سعيرا ولله ملك الشموات والأرفر يغفولن يشآء ويعنون مُنْ يَنْكُ وَكُانَ اللَّهُ عُنُورًا رَحْمًا فَسَيْقُولُ الْمُلِّينَ إذاا نطكة مُرالي مفاعر لِثالث فذوها ذرونا نبعكم يديد وساك يتدلوا كالأما نيد قُل ف سيموا كذاك قال المدم قبل يتولون مل يحدد وسام كانوالا يْفَقَهُ فِي الْآلِيلَا لَيْ الْمَالِحَةُ الْمُعْلِقِينِ مِنْ الْأَعْلِيدِ الْمُعْلِقِينِ مِنْ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا النقوم المخار شهريد تعاملون أوسالي فأن تطيعوا يوتغ أندابه أحسنا وان تتوكوا كانوليم

وعبل عديه عدايًا إليمًا و ليستنظ المعيد ولا على الأعرج موج ولاعدًا لمريض وح ومن علم الدو دسو لديد ولله يتنارد بتوي مر يتها الأنارو يتول يعديد عذايا الما القدرض الدعر الومنين اذيبا يعونك تَعْتُ لسَّبَعَ إِفْعَامُمْ افْ تَلُوعُ فَأَنْدَلَ السِّينَة عَلَيْهُ وَأَمَا مُ وَفَعَّا قَرِيبًا • وَمَعَامَ كَبِيرٍ 3 الم فالمناوكات الله عور المكما وعدكم الله مَفَاعِ كُنْدِهُ تَأْفُدُونُهَا نَعِيلًا لِمُعْدِدُ وَكَفَالِيرِ النَّا مِعْدُ وَلِلَّهُ اللَّهُ مستقيماً وأخري لم تقد دواعليها قد أخاط الله بهاوكات الله على كل من قديرًا وكوفًا تلكم الذي كَفُدُوا لُولُوالا ويا رُغْرُ لا يعد ون ولتا ولا نفيدا سَنْعُ الْمِيالِينَ قَدْعُلْتُ مِن قِبْلُ إِنَّ عِبْدُ لِسَعُالَّهِ

وهُوالَّذِي مَنْ الدِي عَنْمُ والدُّيْكُمِ عَنْهُ مُنْ يَامَعُكُونًا أَنْ يَبِلُغُ عِمِلُهُ وَلَوْ لَا مِالْمُؤْمِنُونَ موة بفيرعام ليدني الدي دحتدم شاء لوتو لَعَدُّ بِنَا الَّذِينَ لَعَزِ وُامِنَّهُمُ عَدْ أَيَّا الْمِمَّا وَدْ حِمَا أَنْكُ تغرواني قلو فوالحية تبية الحاهلية فأنزلانه على دسولو على الزمنين والزمه م كامة التني كانواا فويهاوا فالهادكات الله بكاسة عليما له صدرة المنع دسوك الروايانا لحة لتدخل ال ت شاء الله امنين سكاتين وسام ومقعوي لا تَنَافُونَ فَقِلُمُ مَالُدُ تَعَلَى الْجُنَفَانِينَ وَوَيِغَ لِلَّهِ فَتَكَافَّ

هِ اللَّهِ يَ أَدْ سَارُ سُو كُونًا هُدُي ودِيرِ الْجِيَّ لِنُفَّا على الدين كله وكغي اله شهيد الم الله والله الذر مقع اشدا معلم اللقادد تاء بينهم وع ركا معد التنفي فضالاً من الله ورفنوانا سط في د مو مهمون أز السيح و و ذلك مثلم في التوريع مَلُهِ فِي الْاعْدِلِ وَرَع الْحَرِجِ شَعْلًا وَفَا ذَرُهُ فَاسْظَا فأسوع على سو قريع الزّاء عليفظ عُواللَّفا دُ وعدا شدالة ين أمنو أوع إلى القالمات وهم في فالحتا وابدأ عنليه وقائنان عشرار مانداكةوالرخيم ياء تهاالينورامنك لا تنبة موا من يدواندو وأتنوا الثارة المدسجيع عليم فأرتها الذير آضعا لا رَفْعُوا السُوا لَكُرُونَ مُوتِ النِّيرَ وَلا يَتُمْرُوا لَهُ

التوليجه بفضة ليفيؤان غيط أعاله وانتملات يناه والنرم وراح الحوات العوه لايقيلون وا صدولت عوج اليوكات دياله والمدعنورة ياء بهاالذين المنواك بأءكم فالونبأوف تمسؤا وعا يحما له فقيما علىما فعلمنا ومات وأعلمواات بناكر سول تبدلو يطيعكر في كندين هنتر وكت أتدعت لوليكم لأعات وزيتنافي فالت وَيَرْ وَالْبِيْمُ الْكُنُو وَالْفُسُوفَ وَالْفِصْاتِ أُولِيُكُ الراشدوك ففالأس اتدونع وأشعلم وإد طا تفتا ب مر الونيين اقتتار ا فأصلى فَانْ مَنْ المدافي عَلَمُ الْأَخْرِي فَعَالِلُوا الَّهِ مَنْ عَلَا اللَّهِ مَنْ عَلَمُ اللَّهِ مَنْ عَ

هية تنيز إلى أموا تبدأ إن فارت فاصلح ابنهما بالعدل واقسطوا أقاند تحت التسطين اقتا المؤينون إغوة فأصلحا بين أغو يتمروا تتوااته ورور بايتها الذيب المنوالا يسغد تومون فوم عية فيرا منه ولا نساء مر نساعت ان بان فيدام ولا بأيمة والأنفسائم لأننا بؤه إبالالقاب بسوك عَسُوقَ بَقِدُ الْإِعَاتِ وَمَنْ لَمُ يَتِكُ فَأُولِيكُ مِلْظًا لِيَ المَيْمَ الدِّينَ المَوْالْمِينَ وَكُنْ وَالْمِنْ الْمُولِينَ الْطَيِّ لِيَ بَعْظُ الْمُلِّدِ عرد لا تسمو اولا يقت بهضام بعضاً المسلود نَ يَمْ لِللَّهُ مُلْتَعِيدُمِيًّا فَكُرَهُ مُولُا مُؤْلِدُ وَانْعُوالْمُولِدُ اللَّهُ ولا وعيم في منها النارانا والما والما والما والما والمارة وانتي وجفلنا كم شفويا وقباتل كتفارفوالط وتم عِنْدَالتِهِ التَّفِيكُمُ اللَّهُ عَلِيمُ خِبِيدٌ فَالْسِّلَا لَأَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

و المناولة السامنا و المايد على الأعادي القدودية لهلاملتة عدا عالله مَيُّا اِتَّا لِمُهُ عَعُودُ وَجَهُمُ النَّا الْوُمُنُونَ النَّرِ الْمُو سُولُهِ تُمَلِّمُ وَيَا وَإِيامُولُ وَانْفَيْمُ فِي سِي أُولِنُكُ أُو المعادة ون عَلَ تَعلَى الما المعدد ينكم والله فالسنوات ومافى الارف والله يلتي عليمه يتو واسلواقل تنواعة أسال محمول تدبر عليام للإيان المنكنة ما وقع القالمة يقلم عُلِيات والمدنس وعاتفالي فَعَالُ ٱلْكِادِوْتُ عَدَانَتُ عَدِيكَ أَنْهُ الْمِنا وَكُنَّ ذلك دع يعيد قد علمناما تنقط لاد فرف هم وعندنا

كثاي

أفلم ننظر والجالسماء فوهم كيف بنينا هاوذ يتاها وماهايت فزوج والادغرمة دناها والقينافيها وَٱنْبَتْنَا فِهَا مِنْ مِلْ دَوْج بِيعِ بَمِولًا وَذِكُ يُ لِلَّ منيه وتزالنا مرالتما ومادمنا دكافا نشنا بدجنات وَمَتَ الْمُصِيدِ وَالنَّمْلُ إِسْفَارِتِ هَا الْمُلْعُ نَصْدُ وزْدًّا لِلْفِيادِ وَاعْيَنَّا بِمَ لِلْدُةُ مُثَّا كَذَٰلِكَ الْخُرْدُجُ مُلَّنَّبَتْ قبله قوم ورج والمعاللة وعود وعادووع والخوالولوه والمعابالايكية وومسع كالدب لْسُلَخَةَ وَعِيفِ أَفَيَسِنَا بِٱلْمَارِ ۚ الْأَوِّلَ لَيْ مُ فَيُلِينِ ولقة علمنا الإنسان ونفاءما توسوس به نفسه أَوْكُوالِيَهُ مِنْ مَثِلِ الْحِرِيدِ إِذْ سَلَمِّ الْتَلْقَيْلِ عِبْرِالِي وَعَرِ النِّمُ إِل فَمِيدُ • مَا يَلْفِطُ مِن قُولُولاً لَدَيدُوتِي

وَعَادَتُ سِرِّتُ الْمِدِينَ الْمِدِينَ الْمُؤْدِلِكُ اللَّهِ وسهيد لقد كنت في عفلة من هذا وكسفنا عنار غط فَيْعَالُ الْمُومِ حُدِيدً وَقَالُ قَ نَدُهُ ذَا مَا لَدِي عَيْد القيلي بهتم كاكفار عنيد مناع النيروفند مرسر التي بقوام أيرالها التحرفالينا ويا المنداب السديد . فَالْ قَرِينُهُ دُبِّنَالُمَا الْمُفَيِّنَةُ وَلَكِنْ لَمَ سَافِي ضَالُالِ بَعِيدٍ فاللا عنفموالدي وقدقدمت اليكم بالرعيد ما يد لالقول لدي وما أنا يطالا مرالفيد ومنقول لِعُهِمِّمُ عَلَا مُنالًا تِوتَعَولُ هَامِنْ مَزِيدٍ وَأَزْلِعَالَ المتنيف عيابقيد هذاما وعدون لم أوالم فينا مَنْ غِيبًا لُوتِرْ بِالْفِيبُ وَجَاءِ بِمَلْبُ مُنِيمٍ ادْخُلُوهَا يسالام دلك يوم الخلود وما يساد ويفها ولدينام

عع دهوشهينه ولقد فلتناالتموات سِّدِ أَيْ مِوْمَا مُسْنَامِ لَفُودٍ فَأَفِّ المغولون وسيح عدد لك الغزود ومراككافسيته وادنا يناد النادين عان قريب يومسمود 00

فَالْمُنْتُمَا مَا أَمَّا إِنَّا وَعُدُونَ لَمَا وَ وَأَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ واكتفاء ذاج الميك انكم لغي قول مختلف يؤف اُفِكَ فِتَالُكُوْ المُونَ الدِّينَ فِي عَرْمُ سَاهُونَ يَسْلُونَ يوم الدين يوم م علياً التارينسي و وقو اقتعام هذا الد بعلوت التالمتين في متار وعود العديا يه درة إقام أو قبل الك محسنية لما والله والله في و الاسعار في سفووت وفي الوافي فوا والحد ويروفي لأدواليا على الموقنين وفي أنسيهم افالا نيفيروت وفي الشمار د د تكم و ما توعدونا فود ولارغل تدكو بتل بالتحريطيون هالسامطين المن المرمين إذ وفلواعليدفقا لواسالاما فَالْسَلَامُ وَمُمْثَرُونَ وَاعْدَالُ هَلَا فَاءْ عِلَا مِينَ فَعْرِيدًا لِيهِ قَالَ الْمُ الْمُنْ فَأَوْدِهِ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا

ود بفلامعلم فأفبلت لمراتد في عدّة تُوبِيهُ هُا وَفَالَتُ مُجُوزُ عَيْمٌ ۚ قَالُوا كَذَٰ لِلِوْفَاكَ دِيكِ إِنَّهُ عُولِكُمْ إِنَّالُهُ قَالَ فَا خَطِّيدًا لِهَا لُوسُكُونَ والوالية الرسلنالي ومعرف من الرساعلية طين مسومة عندة العرالمسونين فأفر فنامنكات فِهَا مِنْ الرَّفِيمِينَ فَلُوجِدُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ وَتُوكُنْا فِيهُا آيَّةً لِلْذِينَ يَخَاعِنُ كَالْقَذُابِ الْأَلِيمُ وَفِي موسى إذار سلناه الي وغون سلطان مبين فع وَفَالُسا وَاوْعِنُونَ فَافَدُ نَاوُعِودِهُ فِنْدُنَامُ وَ وَهُومَلِيمُ وَفَي عَادِاذِ أَدْسُلْنَا عَلَيْهِ أَلَّ عَالَقَتِيمُ مَأَدُّ مِن شَيْ إِنَّكَ عَلَيْدِ إِلَّا جَمَلَتُهُ مَا لَرَّمِيمٌ وَفَيْ عُولًا وَفِي عَقَوْلَ عِينَ عِينَ فَعَتَواعَنَ أَمِردُ فَي فَالْفَدُ وَالْفَاعِمَة وُهِ يَنْفُرُونَ فَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِبَا مِرْ وَمَا لَوْ الْمُنْتَمِينَ

وتبلاغ الواقوما فاستعنه والسَّماء ادو جاب افلكم تذكرون ففرقا والخالم مندند برمين ولا بتولواء البداهااند الية لكم مند نديرمبين • كذلك ما أخ الدرين قبلها مِنْ دُسُولُوالاً فَالْوَاسَائِدَادُ مَجَنُونُ أَتُوامَنُوا بِدُيلُ اغوت فتول عنهم فاأنت علوم وذروات وُمْيُونَ وَمَا عَلَتْ الْمِن وَالْمُرْسِرَالْالْمِفِيدُ وَا عب رزق وما أديد أت يطع و إنا الله ﴿ وَالْفَعْ وَالْبَعِينُ فَأَتِّ لِلذَّ يَنْظُلُمُوا وَنُوَّا مِنْكُ معام فالأستعلى وولي الدور كورا الله ألوتو الرحب

والقور

لأاقة مالدمر داره بومغور الشماءمورا وسير را و مُلْ يُومِّينُولِ عَلَمَ بِينَ الدِّينَ هِنِي فُومِ ومردعون إلى الرجهة وعما علية التاكية رُبِهَا يُكِدُّينَ الْمِنْ وَمُذَا الْمِلْمَةِ لَا يَمِعِدُونَ اصلوها فاصبر وأأولا تفيد واسوا غليم عاجون و دعنين والذين امنوا والبيقتم در وريقه وماالتنا ومن علم من على المرجة

رَعُونَ فِيهَا كُمَّا لِلْ لَفُو فَنَهَا وَلاَ ثَانِي وَبِطُوفُ سوغلمات في كلة لولو عطنون واقبا بعضم يعقر يتساء لونت فالوالتاكنا قراف أهلنا إلى الدُعَلِنَا وَوَقِينًا عَدَاكِ السَّمُومِ إِنَّاكِنَا فِي نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوالْبُرُالِةَ عِيمٌ فَذَكَّ فَأَنْتُ بِنَعْمُ بكامر. ولا عَبُونِ أَمِ مَوْلُونَ شَاعَرِ مَة تَمْ رَيْدُ المنوك فل وتُقِوا فِأَيَّ مَعْكُمُونَ ٱلْعُرْتَمْسِينَ الْمُ تأمر فالمالا مويف المرع ومطاعون المرتولون تَعَوَّلُهُ مِلَ لِا يُوْمِنُونَ فَلْيَا وَإِسِمَ مِنْ مِلْلَالْ اللهُ الْفُلُ صادقين أم فلفو ابن عَمْر سَيْرًام مُراثنا لَعْهُ الْمُ خَلَقُوا السَّمُوٰ إِن وَالْأَرْضَ وَلا يُوتِونُ مَا أَمْعِنْدُ فِم خَرانُونُ دمل امره المسطرون امرة سام سمع كافيد عَلَيًا يَ مُستمعه سِلْمَانِ بِينِ أَمْ لَدَالْبِنَاتُ وَلَكُمْ

كيتن الم يريد وت كيد افالذير مدون أمرة الدعيراتيد سيان البعت ن يرواكسفام الشماع ساقطًا يَعُولُوا سَعُ مُحِيِّ بِلا قِوالِومَهِ الَّهِ كِينِيمُ فَقَوْلِهُ يُوا مَرْدُورُورُونُ وَهُ وَمُورُونُ وَالْمُ لِلْمُرْدُنِ وَالْقُلْلَامِرُ ظُلَّمُ اللَّهُ مِنْ طُلَّمُ ا دون ذلف ولكن العمل عامرت واصر عادتك فأتك بأعيننا وستح يحدرتك مبي تنوم وعرا فستر وادياد البغوم الني وسع والغماذ اهوي ماضل صاجبكم وماغوة الْفَيْ إِنْ مُوالْا وَيْ يَوْنِي عَلَى شَدِيدًالْتُونِي ذوُمرَة فأسور وهو بالأو الأعلى عربي فندني

فَكُانَ فَا يَ وَسَيْنِ الْوَادْ فِي فَأُو فِي الْيِ عَيد وَمَا الْوَقِي مُلكدَّبِ النُّول وَمَا وَاي أَفَمُّ ادونا عَلَي مَا رَيْ وَلَقْد دَاهُ وَلَا مُوكِ عِنْدُسِدُ وَالْسَهَ عِنْدُهَا مِنْ الْأَوْ الْخِيفَيْتَ السِّدُدَةِ عَانَفْتُ مَا ذَاعَ البَصَوُ عَاطَفِ أَفَهُ واليونا يات ريد اللعرى الوايتم اللات والعزي مَنُوكَ النَّا لِنَوْلُا فُوخِ وَالْكُولِيُّ فِي وَلُولُانَةُ ثُلُكُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المُورِينَ اللَّهُ اللَّ هُوِيَ الْمُنْفُرُولُقَدُ جَاءَعُ فِي دُجُ الْمُدْيَامِ الْمُنْسَاتِ عَلَيْنَ فَتِلِوالْإِخْةُ وَالْاَوْلِ وَكُمْ عِنْ عَلَافِي السَّعَلَّ يشادو رضي إنّ الدّينلا ومنوت الأو ة ليسمن مِيدُ اللَّهِ وَمَا ﴾ وَمَا كُو يَدُونُ عَلْمِ إِنْ يَشْعَلُ فَاللَّهُ الْعَلَّ وَانَّ

الفَّنَّ لا مِنْ مِنْ الْحِيِّ شُيًّا فَأَعْرِعُنَ مِنْ تُولِّعُنْ ذُكِّنْ الْحِيِّ ووالاالحوة الدِّمَا والله مِلْعَهُمُ وَالْعَالِيَّةُ لِكُ عُواعْلَم عِنْ صَلَّاعَتْ سِيلِه وَهُواعْلَم عِنَاهِدَي وَسِيمًا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي لُا رَغُرِ لِجَدْكِ الَّذِينَ ٱللَّوْ الْمُاعِلُ وعزي الذين المسنوابا لخشغ النع يجبن كالمائر لا عُم وَالْمُواحِثُولِ لا لَلْمَماتُ رَبِّكَ واسُوا لَفْنَرَهُ عُمْ كُورُ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُدِنْ وَإِذَا نَمُ الْمُتَدِينَ عُلْنِ مَهَا يَكُوالُهُ مِنْ كُوالْ نَفْسَكُمْ هُوا عَلَيْ بِمِنْ النَّهِ الْوَالَّيْكِ مِنْ النَّهِ الْوَالْمَالَةِ ع توفي واعط والدي اعتده علم المنظور المُهُ إِنَّا عِلَيْهِ مُعَمِّلِ مُوسِي وَالْمِفِيمُ الدِّيوفِي الآوِّدُ واددة وذراؤي وانكرالون المسطروات سيد سُوفُ يُوعِي مُرْجِعُ يُعلِّنُوا وَالْوَرِقُ وَالْتَرِيْكُ الْفِيْدِ والدورة والمعكمة والمنافية والله والله والله

نع مِن نُطْنِو إِذَا عَمْ وَأَتَّعَلَيهِ النَّنظُ مَ الأَحْظُ وَأَنَّهُ مُواعَةً وَأَقْفَى وَأَنَّهُ وَرَبُّكُمُ وأتداهاك عاداالاوليه وغودفا أينه ووم وحرية الم عان اع اظام والطفي والوسيد أهوي ونفية مُلْقَلِقُهُ فَكُمَّ لِللَّهِ رَبُّكَ مُمَّادِي هذا مَذَ رُمِ النَّذِر ٱلأُوْلِيٰ الزِّفَةِ ٱلأَرْفَةِ كَيْسُولْهَا بِيْ دُونِيا اللهِ كَالْمِنْفَةُ الْحَنْ هِذَ الْحُدِيثِ تَعْمِونَ وَتَفْعَدُنَّ وَلَا يُونُ وَانْتُمْ الْ عالق فاستدوا تنه وأعدوا عسل ماتيدار ترالة عَهُ وَانْسُوُّ أَلْقِيهُ فِي أَنْسُواْ أَمَّ يُعْرِضُوا بير وليتواواته والفوادة وكإ د جادة مر الاغار فادر

ين كر فشعا أبعاره عردون عر الأيدات ستنت مه ملفيك الحالة اع سول الخافرو وم عس ٥ كديت مله قوم وح دكيداً وقالوا مينون واذري فدعار بدان مفاوي فاسفر فَفُعُنَا أَبُوا كِلسَّمَاءِ عِلَيْهِ مُنْهُمْ وَجَعَى فَالْلَاهُ عُنِيدًا فَالْتَيْرَالْلَامْ عَلِمَ آمِرْ قَدْقُودَ \* وَعَلْنَاهُ عَلَيْهُ الْمَالُولِ دير تجري إعشنا بذا مِكْ لَكُ عَدْ وَلَقَدْ وَكُنَّا الْمُ والمنافقين والمناع والمنافية والمالية والمالية والمالية القرات للذكرها مِن مدرك كذبت عاد دكي في عاد وندو إناارساناعليه رساعوما في يوم عسم تنزع الناسط معاني المنافرة نْدُرْهُ وَلَقَدْ يَسْمُ الْقُولَ قَالِكَ كُونَهُلُ عِنْ مُدِكِهِ لَهُ عَدِيمُ النَّذِيرُ • فَقَالُوا أَبْسَرُ أَمِنَّا وَاعِدًا نَتَيَعُوا إِنَّا إِذَا

أعلق الذكر عليه من سننا وهوسا اِشْ سِيفَامُونُ غَداً مِرْ الدِّذَا كُالْاَشْ إِنَّا وُسِلُ النَّاوَةُ لا ن عَذ إِي وَنَعْرِ الْمَا أَرْسَلْنَا عَلِيهِ صَبِيرٌ وَلِعدة في والمسير المعيظر ولقد سُرنا القرات التكرهات مَدَّكُو لَدُنتُ وَمِلُوطُ إِلْدُدُ إِنَّا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ فَاعِدُ الأال وطبيناه سعر نفية ورعيدنا كذالعظ نذرع طلتتنا فقادوا بالندر ولقه ولقديسها القرائ الذكوفهل فامدكو ولقد بأدال فوع لندر كذبوا بالإينام فافذناع اددع يزمنيد الغادكا

اعدموعه عوالساعداد في وامر إن الموسية عَدُ إِنَّا لَيْ عُمْ فَلَقْنَا لَا يُعْدُدُ وَعَالُونَا اللَّوْا ولقنا علانا أشاعم فهاوعد مع فعلوه في الزود و على مفير وكيموسفاد التا يي عِنَّاتٍ وَهُو فِي مَفْقُدُ مِدْ رَعْنِدُ كِيلِومِفْتدر إن والبيم والنبير سيدان والسَّمَاءَ وَفَقِهَا وَوَصَّعَ الْمِواتَ الْأَلَفُونَ أَفِيا الْمِياتِ

وأقيموا الوزنيبا لتسط ولانخذ النزان والأدووضعه لْلَهُ عَامِ فِيهَا فَا لَهُ وَالنَّهُ إِذَا تَ الْمُ كَامِ وَأَلْتُ ذُواالُهِ والريِّانُ فِنْ إِلَّا وَنَهَا كُذَّاتُ اللَّهِ فَلَوْ الْإِسْانِينَ كَمَا لَفَخَادِ وَنَعَلَوْ الْجَانَ مِنْ مُاوِجٍ وْزَادِ فَتَأَوَّ الْأَوْرَثُمُ اللَّهِ الْمُ دَيْ الْمُسْرِقِينَ وَدَيْ الْفَرْعَانِ فَيَا يَ الْأَيْرِدَ لَكُمَا لِكُذَانَ مرج البعرف للنقيات سهما بدزح لأسفان فأي الأودبعائديات عوج منهما الولودوالرجاك فَتَا قَالًا وَلَهُ اللَّهُ كالأعلام فبأى لأوريعا تكذبات وتعيفانات وسق وجدد يك ووالجان لولاكرام فكالحالا بِهُمَا تُلَدِّبًا مِنْ سِلْلُهُ مِن فِي السَّمَاتِ وَالْأَرْفِ كُلُّ يوم هوني شأن فناي آلا مرتكما لكذبات سننو مَنْ مُن الْمُعْلَالِينَ فَهُا كَالْأَوْدُيْ مُنا لِمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

وُالْأُرْضِ فَانْفَدُ فَالْاتِنْفَدُ وَسَالِلاً سِلْفَانِ فَلَكَالْمَ دِيكُما تَكَدِّباتِ يُرسَلُ عِلَيكُما خُوافَامِرْناوِ وَعَامِ فَالْ نَسْقِعُوا فِي فِهَا يِعَالَكُهُ وَيَجْعَا نَكُدُّ بَانِ فَإِذِ ٱلْسَفْتِ فَعْنَتُ وَدْدَةً عُلَيْهَانَ فَأَيَّ لا مِرْتُكُمَا نَكُمُّ إِنَّهُ يَوْمِيْدِلُا سِمْلُ عُرْدُنْيِدِ إِنْسُولُا مِاللَّهِ فَهِ إِنَّاللَّهِ دِيمًا تَكُذِبًا إِنْ يَعْرِفُ لَم يُونَ بِسِمَاءٍ فَعُومَةً بالنَّوامِي وَالْأَقْدَامِ فِنَايَ الْأَوْرَيْكُمَا لَكُونًا إِنَّ دة مَهُمُ الْتَي يُلَدِّبِ هَا الْجُومُونُ يَلُونُونِ فَا وَ مِن عَمْرِي فِأَى الْأُودِ بِكُمَا تُلَدِّبًا بِ وَإِنْ عَافَ مفام ديد منتات فاي لارد كما كذاك دوانا افنان بالخالاء رتكما تكناب بهماينا يعرا فَيَا يَكُالاً وَرَبُّهُا تُكَدِّبات فِيهِمَا وُرُكُمْ فَالْهَرِزُوْجَاتِ

فَيْمَا يَالْا ءِرِجُكُما تُكَدِّبُاتِ مَنْكِينَ عَلِي وَرُو بَطْابِنَها مِن سُسُرُوْ وَجِنَا أَكِنْتَاكُ دُانٍ فَيَا يَالْا وَدَيْ عَالَكُذُ إِن فِهِتَ فَإِمِدُ الْمُلْوَفِ لَمِ عَلَيْتُهِنَّ أَسِرْ فِيلَهُمُ وَلَا فَأَلَّا فَأَيَّ الْإِورَ لِمُعَالِمَدْنِا فِي كُالْفِرْ: الْيَافِي وَلَوْجَانَ فِيا يَ الْأُورَ بَكُما كُلِبًا فِ هَلْ وَأُولًا يُسَارِ الْأَلْانِسَامُ فَأَيَّ الْأَوْرِبُهُمَا نُكُذِّباتٍ وَمَرْدُونُ فِي كَتَابِ فَأَيَّ الآءِ دَيْكُما لِكُذَّا إِنَّ مُدْهَا مِنْ أَنَّا لَيْ فَأَيَّ لَا عِرْتُكَالِكُ إِنَّا فِهِمَا عُينَاتِ نَضًا فَتَاتَ فَأَيَّ لَأُورَكُمُ اللَّهُ إِلهِ نِهِمَا فَاهَا وَعُودُمُ انْ فَيَايَ ٱلْأَرْرَكُمُ الْكِيَّالِ يْهِنَّ خَيْراتُ مِسَاتُ فَيَّا يَّ الْأُورَيْكُمَا تُكَذَّبانٍ فُودُ مَعْمُودُ الَّهِي الْمَيْامِ فَيَا تَى لَا مِدْيِنُهَا كَذَّالٍ عَلْمِنْهُ وَ إِنْ لِيلَهُمْ وَلَا مَا تُعْ فِلْ قَالِي رَبُّكُما لَكُنَّا إِنَّا المدون فضروعبقري مسان فبأي الأر

رتيكم

وْبِكُمَا تُكِدُّبُانِ تَبَادَكَ الْمُ دُبِكَ وَى أَلِيلَالُ الْأَلْوَا يه غال قعت ستّ وتسعوه ما نسالتر الرس إذا وقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لِسُرِلُوتَعَيِّمُهُ الْإِذْ يُعَفِينُهُ الْعِنْ إذا رَبِّتُ الْأَدْوُرُ بَكَّ وَيُسْتِ الْجِبَالُ سِّنَا فَانْتُ فَأَنْتُ فَأَنْ فَلَا وبيتاً • وكنتماذ والعَّاللَة • فَأَصْعَا لِلْمُنَةُ مَاامْعًا الميمنة وأصحاب الشئامة مااصحاب الشاء الشابقون أوليك الغريون في جنات القيم للدين الأولين وقليل الأخون على سود وضورة قتلين عَلَيْهَا سُفًا لِينَ مِطُونَ عَلَيْهِمْ وَلِدَانَ مُحَلِّدُوكَ بالواب واناريق وكأرس سفير لايصد عودتمه وَلَا يُنزِنُونُ وَفَالِمُ وَمِمَّا يَعْنِدُونَ وَكُوطُومِهُمْ يَسْتَهُونَ وَدُورُ عِينَهُ كُامْنَا لِ الْوُلُو وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ الْمُونَ

عُالُونُو أَيْعُلُونَ فَلْيَهُمْعَنُ فِيهَالُقُوا وَلَا تُأْفِيهُ وَلِأَتِلَّا سلامًا سلامًا واعتا المعن ما اصحال ليمين في سدر معمنود وطلح منفود وظل عدود وماير سكوب وفاعمة كنيرة لامقطوعة ولاممنوعة وفرو من فوقع إِنَّا اسْتَاهِ قِي الشَّاء عَلَيْهُ الْمُحَالِم اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَالِّم اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُلَّا اللَّهُ اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل عُرُبًا الرُّامًا ولا مُعَالِلًا مِن اللَّهِ مِن الا وَلَيْنَ وَتَلَاَّمِنَ الله وق وا معال إنتمال ما امعال الشمال في موم وَعَيْمٍ وَطِلَّونَ عَوْمُ لَا بَا دِدُولًا وَيَمْ أَفَّوْ كَانُوا فِيلَّ ولك مع فين وكانوالم ودعم المن الفطيم يَتُولُونَ إِينَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِدُ لَوْ اللَّهِ مِعْلًا مَّا أَيْمًا لِمُعْوِنُونَ أَدْانَا وَنَالُا وَلَدُكُ قُلْلِتَ الْأَوْلِينَ وَلَا فَوَنَ عَلَيْ الياميعات وممقلوم عماتكم تهاالكالمات الكليك الملوث مِنْ شَعِرُفِ ذُقَوْمٍ فَالِيُوْنَ مِنْهَا الْبِطُونَ

هذانز فالوم الدِّين غن فلقنا لم فلولا تقد ق فرايتم ما عنون اءنتم علقوند أم غوالغالقون عَنْ قَدْ وَإِنَّا لَا مُنْكُمُ الْوِتْ وَمَا غُنْ عَسِيوَ فَكُنْ عَلَمْ النَّهُ نَندَ لَامْتَالِمُ وْنَسْيِتُمْ وَنِمَالاً تَعْامُونَ وَلَقَدْ عَلِمَهُ نَشْاةُ الْأُولِي فَلُولاً تَذَكَّرُونَ أَفَرا مِيمَمَا عَرِيْونَ م تز دعونه أمرغن الزادعي أونشاء كفلناه عُطامًا فَظَلْمُ يَنْكُهُونَ إِنَّا كُنُونُونَ مِلْ عُرِ مُعْرِفُ وَ أَنْهُمُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَرِرُ مِنْ أَوْنُو أَنْهُمُ الْوَلِّيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ مغن المنزلوك لومنتا وبعانا وأبا جافلولاتشار وَايَتْمُ النَّا وَالَّتِي يَوْدُونَ الْوَيْمِ انْشَاعُ مِنْعِدِتُهَا وْنَ عَجْرُ جُعَلْنَاهَا نَدْ بُرِةً وْمَتَّاعًالِلْمُونِينَ سَتَعُ بِاسْمِدُ لِمُ لِنَعْلِيمٌ فَالْ السِّمِيُّ الْعِيمُ

الحديث انتم مدهنون وتحفلون ردقه الممتك ولااذا للفة الخلقوم وانتم فينينة تنظرون منام والنفائل معدون فلولا إن سم على مدينان ونهاات نترصاد فانه فأماان كالدعرالة ودجان ومنت بعيم وأمارات لان واعجاد الأملك من اصفال لمان وامّا إن كانون الألفي عيم وتمالية عمرات فالفن فسيتع باشمرة بكع القطيم في السَّمُواتِ وَالْأَرْمُ وَهُو الْفَرِيزُ الْفِيلِ

لله الشموات والا وفريجيم وعب فَعْ قَدْ يُو هُوالا وَ أُولُا خِرُوا لِظّا هُرُوا الْبالِق وَهُو لَيْعَ مُعلَمُ هُوالدِّي فَلَوَ السَّعَاتِ وَالْأَرْفَ فِي سِّلْةِ أَيُّا مِرْتُمُ أَسْنَى كَا عَلَى الْوُرْزِيْعَكُمُ مَا يَاجِ فِي الْأَدُوفَ مَا يخدج فِها وَما نَوْ لُو السَّارِو ما يَقْدُجُ فِيهَا وَهُو لَهِ المُمَا مُنْمُ وَأَنَّهُ عَالَهُمُ الْمُمَا لَهُمُ الْمُمَا السَّمُوا فِي الْمُمَا السَّمُوا فِي الْمُ وَإِلَىٰ اتَّهِ مُوَّجُهُ ٱلْأَمُودُ \* يُوجِ اللَّهِ إِلنَّهَا وَيُوجِ النَّهَا وَيُوجِ النَّهَاءَ في المارة فوعليم بذات القدور المنوا باليدورسوله وانفعوا فأجعلهم مستخلفان فيدفا لذرامنوا فيكم و المائية كدور ومالتي لا ذور بالما الدوالسُّر يدعوكم لتومنوا بوتات وقد القذمينا فكماك هوالذي يغذ أعلى عبد الاستنات أيغر علم كَالنَّوْرُوْلِتَ اللَّهِ بِكُمْ لِدُوْفُ دَبِيمٌ وَمَالُمُ لَا تَنْفِعُ

لِ اتبِدِ وَيَنْهِ مِبْرِانُ السَّمُواتِ وَالْأَرْفُ لِيَسْوَى عَنْكُمْ أَنْفَ مِنْ قَبِلُ الْفَرْعُ وَفَا مَلَ أُولِيْكَ أَعْظُمُ و رَجَدُ مِوالَّةِ اللهِ ننتواع بقدوفاتلواوكالأوعدالتدلية والتياقان مِيرٌ مَنْ وَاللَّهِ يَ يُعْرِفُواللَّهُ وَمِنَّا مَنْنَا فَضَاعَنَهُ لَدُولُهُ بعور عم يوم تدي الوسيف والومنات سيع نوري بان يده وبأعام شركرالوم فنات بترى وتنقالا فأد عالدية فيهاذ لك موالعود القطيم يوم يقول المنافق والمنا فعات لآذي المنواا تفرونا نفتر ونورحم فيل ادبعواوراء كمفالتسواورا ففرو سوسورك ما حُياطِنُدُ فِدَالِحُدُ وَطَاعِ وَمُن تَبِلِدِ الْفِدَالْيَالِينَا وَلَا لمنكن مفكرة فالوالم وللتكرفسة انفسكر وتبعتم رسم وغرته الاماد عن ماء الوات وغركم الله العوود فاليوم في فند منكم فدية ولام الذيك

عاويم

عُنْ وَيُم النَّا دِهِي وَلَيكُم وَيَشُوالُمُ مَا الْمُثَاوِلِينَ الْمُثَاوِلِينَ مَا امنواان تغشع فلو فولد توانيدوما نزاء المحق ولالح عَلَّذَ يَعَاوُنُوا الْحِتَابَ مِنْ قِبْلُ فَطَالَعَلِيمِ الْأَمَدُ فَعَسَنَكُ وتنبرن فاسقون إعلى الدائدة المعتم الأرفي فالمواق فَدُ سِنَا لَكُمْ لَا يَا تِلْمَاكُمْ مُقْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُمدِّ فِاتِ وَأَقِيْضُوااتُهُ قُرْضًا مُسَنَّا يُضَاعَفُهُ وَهُوا مُوكَ مِنْ مُ وَالَّذِينَ السَّوْإِ اللَّهِ وَدُسُلِمُ أُولِيًّا عَالَمَا لَهُ اللَّهِ الْمُلْكَا كالقيدية يتون والشهدار عند دة هواجو و وري ف لَذِينَ لَغُرُوا وَكُذِّيوا مَا يَنَا الْوَلِطِينَ اصْعَالِهِ إعكموا أغما أكيوة الدينا لقب وهوو ذنية وتفاعو وَتُنَا نُرِكُ الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَا وَلَا وَلَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُنَا وَ نَا تَدَعَ هِيعِ فَعَرِيدُ مَصْمِرًا غُرِيكُونَ عَطَامًا فَيْ عَدْا يُ شَدِيدٌ وَمَعْفِرُ لَأَ مِنَ اللهِ وَرَضُوا تَ وَمَا أَيْهِ

الأستاع الفرور سابنو آلي مفندة مزيج عرضها تعرفوالسَّما والأنفاعة تالدُّر أمنو الفظيم ماآصاب من مميسة في ألا يف ولا في أنسكم الكافى من بين الله الله الله الله على المديسان لكنالا فاسواعله مافاتكم ولانفرخوا بالنيكم والندلا يحيث كل معتال فور الدّين يغلون والموسلة بِالْغِلْوَقِي يَوْلُ فَإِنَّ اللَّهُ هُولُافِيِّةً الْجِيدُ لَقَدَّارُسُلْنَا دُسْلَنَا بِٱلبِيِّنَاتِ وَانْ لْنَامَعَهُ مُ النِّنَارَ وَالْمُزَالِيِّ النَّا بُوبِا لْعِتِبِيطُ وَانْ لَنَّا الْحِدَ بِدُفِيمًا مُونَّفِينَهُ وَهُ

قنينا عنيا تادم وسلناد تغينا بعسه ومرعرات الأيني وبقلناني تلوك الذو أينعو فأقد وتعد ودُهْبَانِيدًا بَنْدَعُوهُما مَاكْتِنَا هَاعَدُهُ إِلَّا بَعَاءُ التدفاد عوها مورعا بتهافا تينا الذي آمنواءته اجده وكتير منعوفا ستوت ياء ها ألذن أسوالنوا ولدي تح كفلين من ديميدوس والمتنون بدويقف للمواتد عفودوج الألايلم المُلِالْتَابِ اللهِ يَدِون عَلْمَ نَتَي مِن فَصْل تَدوات الْفَعْلُ بِيدُ اللَّهِ يُوحُ تِيدِمَوْ يَشَاعُ وَآتُهُ ذُوالْفَضِّلُ لَا ما تعداليخ الرحد مَعُ اللَّهُ قُولًا لِي تَعَادِ للْعَبِينُ وَدُومُ الْمُسْتَكِلَّاكُ مُوْتُنَا وُرِمُنَا إِنَّ اللَّهُ مَيْهُ مِنْهِ الَّذِينُ فَالْفِي

مَعْ رُونُ سِٰ الْحُومُ الْمِنَّ أَمَّهُ أَوْ أَنِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وِاللَّهِ لَيْعَولُونَ مُنْكُونَ أَنَّا لُقُولُ وَ ذُورًا وَإِنَّا مُنْكُونُونُ عُنُورٌ والنين يظاهدون موس نساف غريعودون لافالوانعي د قيدون قبال يماشا وللمروع فوت بدواند عالم عَيْنُ فَنُ لُمْ عَدْ فَعِمْنًا مُرْسَهُ وَيْنُ مِنْنَا يَعَلِّي مِنْ بَيلً التَيْمَاتَا فَنَ لَمُرْسَمِعُ فَالْمِلْعَامْسِيِّنَا ذَلِكَ لِتُومِينُ إِمَا تِنْدِورَسُولِدِ وَتِلْكَ مَدُودُ اللَّهِ لَكُمْ فِي عَنَّاكُمُ اليم إنّ الدِّين عادون الله ورسولان الدين مِنْ تَبْلُو وَقَدُ أَنْوَ لَنَا أَيَا رِبَيْنَا رِ وَلِكُمْ وَمِنْ عَدْ أَبُّ مُهِينَ بوم سعنه الترجيعاً فينتيه عاع لوا المسداللونسوة والتدعير لمنية سهيده المرتراق الديقافياني ومافي الارقع كالكوك من يتدي المند الافورا بعو والمتري الأهوساء سف ولاآدينمو ولك ولا النواله مفع

النماكا فأغ يستهم عاعلوالوم القمدات الدكات عَلَمُ المُولِ إِلَى الدِّيرِ الْعُولَا عِن الْبَعْوْي عَمْ بِعُودُونَ لما ته واعتدويتنا عوت الاغروالعدوان ومقس وَإِذْ الْجَاوِلُ يُتُولُ عَالَمْ عَتَكَ بِدِ اللَّهُ وَيَولُكُ في أنشيه لولا عدة بنا أتله عانتول سبع جهم يعلنا فِينُوالْمُسِعُ فِي عَلَا لَهُ إِنَّ الْمُؤْلِدُ وَالْمَا مِيمُ فَالْاَسْنَالُولُ بالأغ والفدوات ومقيستا لرسول وتنابط المبت التَّوْيُ وَاتَعْدًا مُعَالَدُي الْمُوعِثُنُ وَأَوْ إِغَالَاتِينِي مِرُ الفَيْهَا وِلِعُوْنُ الَّذِينُ آمَنُوا وَكُورِيفُ إِزُّهُمْ فَيْأَ إِلاَ إِلْهِ إِنَّ اللَّهِ وَعَلَمَ اللَّهِ فَلْيَتُوتَكُلُ الْمُنْوَنَّ فَإِدَّتُهَا الَّذِي آمَوُ آزُ اقِيلَ لَكُمْ مُنْسَعِي فِي الْجُ إِسِ فَا هُنَو أَبْسِمُ لَهُمُ وَأَوْا قِيلُ الشُّولُ فَا نَتُنْ وَاعَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَّوا مِنكُمُ والَّذِينَ اوْتُواالْفِلْمُ وَنَجَاحِ وَاللَّهِ عَالَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

لِآءِ يُهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا إِذْ اناً جُيْمُ الرَّسُولَ فَقَدْعُوا بْسِيدٍ بخوية مُسَدِّقة ذلك فيولكم واطهر فإن لم يَعدوا فَإِنَّ اللَّهُ عُوْدُونِيمُ المستقمَّم التامد موالين يدى بنوية صدقارة فاذكر تنفكوا ونابا تدعله فأفتوالمل والوالتخوة والميمواالله ودسوله والمدنوبالنفل المرواكي لوك ولوادما عفيال مدعليه فالموام مِنْهُ وَيَعْلِقُونَاعِلْمَ الْدِرْبُ وَمْ يَعْلَمُونَ أَعْدَاسًا فُعِمْدًا إِ سَدِيدًا إِنَّ سَاوَعًا عَلَيْهِ إِنَّ الْعَدُوا أَيَّا فَ عِنْدُ فُدُواعَ سِيل لِيُعَلَّمُ عَنْ الْمِ مَهِينَ لَنَ فَيْ عَمُ الْعِلْمُ وَلا أَوْلا وُ وُمِرَاتُهُ نُمُا أُولِيكَ اصْعَالِ لَنَّا دُوْفُهَا خُالُهُ وم سفنه السيعا فيعلن كالمكايت لفريس وعين الألفي فالعاذبوك استوزعان السيطان أَسْيَهِ وُدُكُوا عَدِهُ وَكِيلِ حَوْدُكِ الشَّيْطالِ عَ اللَّالِيَّ فُوبَ

المتيعان

لِشَيْطَانِ وَالْخَاسِونَ إِذَ الْفَيْنَ يَعَا وَوَالْمُورِ وليلف في الأذ أبن مسك تسلك غلم الأورسلوا الله فِي عَنْ فِي الْمِعْدُومَ لِيَوْمِنْ اللهِ وَالْمُومُ الْمُولِدُونَ من حاة الله و رسوله ولو كانوالباء واوابناء وال إغوا فواوعنيارة أولئك ستدفى فلوفوالاعات والذهم بروح مندويديكم متار تحروين عيها الأنهاد خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عند أو ليك مخالية المعترالا إِنْ عَوْلَ تِدْمُ الْفِلْيِينَهُ الربع ماندالرخ الرسي يتح تَدُمُ إِنَّ السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَدُمُ وَهُوا لُقِرُزُ هُ الذِي اغْرَجُ الدِيرِ كَفَرُ امِنَ اهْلِ النِّيادِ مِنْ لأوَّلُ الْعَنْبُ مَا مُلْمَنْتُمُ أَنْ عَرْجُوا وَمُلَّوًّا أَيَّ مَا تَقْتُهُمْ ورود والله فالهم لله من يت لع عسبول

وقدف في قلوم الرعب غريد سوة يا يدهم الدي المؤفيين فأعتروا في الرك الأيصار و لولا تُنتِكُ مِنْهُ عَلَيْهِ الْجِلا دَلَقَدُ يُو فِي الدِّينَا وَهِي إِلَّهُ مِنا وَهِ فِي عذاب التارة لك بالة شاق التدورسولدو يشاق المد فالتا مدسديد العناب ماقطعم لينداووكموها فاعد على المولها فان الله المعن عالفا سقين وما أفاء الله على دسوله وم فااوعفن عليدين تناولاد ولوي ولكن الترسيك وسله عليع شناء والعد على في فدو ما أفاء التدعير دسوله من أهرك المرك فكله وللرسول ولاد الفري واليتام والساكين واسالتسكي لايك ولا بين الانتار من وما اليم السول فيدوه وما فيكم عندُفَا تَوْ التَّدَاتِيُّ التَّدَيْدِيدُ الْعُقَادِ للنَّوْرُ وَالْمُ

لذيك المودوات ديارم واعوالم يتفوك ففالاس المدور صواناه بنماروت المدورسو لداوللك الصَّادِقُ لَ وَالَّذِينَ تَوْءُ الدَّارَوُ الْأَمَانُ مِنْ مُنَّا عَوْنُ مُنْ مُا مُرالُهُ وَلَا عَدُونُ فَصُدُورُ فَا متاار تواريونو وتعلى انسهم ولوكات في فصاعة ومن يوق فتح نقيه فأوليك والفيلي والنا جَا وُأُمِنْ بِعَدْمُ يَعُولُونَ دَبِّنَا اغْفِرُلْنَا وَلاَغُوانِنا الذِّينَ سَبَعُونًا بِالْإِيلِوَ وَلا يَتْعَلُّ قِي قَلْوِينًا عِلْمَا لِلَّذِّينَ امَنُوا دُبِّنا إِنَّكَ دُونُكُ رِئِيمُ المُتَرَاكِي الدِّينَالْفُوا يُكُ لأغوافه ألذن كفر وامن اهل كلتا ولين اغوجم لنعوج المرولا نفلغ فيتم أقد أأبدا والتاقولل لننفج ستهداله كاذون ولين الوحوالا يخوون مقع و لوالايضوف ولينتصود وليولن لأدار عرفيفهر

شَيِّ ذُلِكِ أَنْ أَوْ وَمُرلاً يَعْلِونَ مَكِنَّا الدِّينَ مِنْ عَلْهِ فَرَبًّا وُ الْوَاوُ بِالدَّامَ وَهُ وَ وَهُ عُدُ أَلِيكُمْ ۚ كُنِّنَا الشَّيْطَاتِ إِذْ فَالَّهُ لِلْأَيْسَادِ الْعَوْفَاتَ الْعَدْقَالَ الَّذِي مِيْ مِنْكُ الَّيْ الْفَافَ دَبّ الْعَالَمِينَ فَعَانَ عَالِمَ مَهُمَّا أَمَّن أَلِي التّارِ عَالَيْ فِي اللَّهِ عَالَيْ فِي الْ وَذَٰ لِكَ بَوْلَا الظَّالِينَ فَإِذِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّوَا اللَّهِ لَنُنْظُ مَسْمُا فَدَّمَتُ لِفِرِ وَالتَّوَا مَدَاتِ التَّدَيْرِ عَالَهُ مَا مُعَلَىٰ وَلَا و والمالَّذِينُ سُوا اللَّهُ فَأَسْمِهِ الْمُسْمِةُ الْمُلْكِمُ الْمَالِمُ لأستوى معالم لنارد المعاب المتعالم المناع الفا يُذون لوانز لناهذ االقرائ علي مالدا يُدفانها لَهُ عَامِرُ صَنْبِ عِلَيْهِ وَإِلَاكُ لا مُنَا لُهُ صَالِحًا لِمَا لَا مَا لُهُ مَا لُهُ مُعَالِمًا

يَنكُونُ مُوالتُمالة بِيلا إله الأهُوع المُ الفُوالسُه الْعُوالَّذِيمُ هُوَا مِنْدُالَةُ جِلا الْوَالْمُوالْلِكِ الْمُوالْلِكُ الْمُدُونُ السَّلَام المرِّم المهمن الْعرِين الْمُعَالَ الْمُعَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَايْشِيكُونَ هُوَاتُهُ الْمَالِوَ ٱلْبَادِيُ الْمُصَوِّدِ لَهُ لَأَسْمَاءُ المين سبح لدماني الشموات والارفرو فوالعزن الميم سوقا المتحنة ثلثاعشما بات ه الله الرُّحُو الرَّحْبِيم ماء تهاالدين المنوالا تضد واعد وي وعد المقوت اليه بالودة وتدكف واعاجا دكم

100

京 村田 の

12 17 - V

10 200

مروما فيدون ودون التكونا كدويدا سناف الفدارة والبقفنادابدا حت تونوا بالدوعدة الأفول هيم ليبلا ستقفرت للف وما أملاء لك مزاليون اعيلان وظنا واليان نيتاوا ليك لميد تنالا عِعلْنا فِينَة لِلْذِينَ مُورُاوا عِمْ لَنَا وَتَا إِنَّا الْمِنْ اللَّهِ لقوكات لكرفهم أسوة حسنة لن كان رفع الله واليوم الأبذ ومن يتولَّا فأنَّ الله هوالفزُّ الحلد عيم

النفاقة الله عنا المسطان أفا نوسم الما المعالمة الذين فأتلوكم في الدين وأفو يُوكم بروياح وظاهرواعلم أغرا بكماك تولوع ومن يتوقع فأولتك والظَّالِهُ فَي عَاءِتِهُ الَّذِيزِ الْمُؤْالِدِ الْجَاءِ كُمُ لُوْمِناتُ مها حاية فامتحوافر الثداعكم عانهن فأوعلم مُوْمِنَاتِ فَالْا تَرْمُوا فُتَ إِلَى الْكُنَّا وَلَا هُنَّ عَلَى وَوَلَا وُلَا يَلِون مُن والدوم ما النقوا ولا فناح عيام النجو إذا التيموفي البودهن ولا عُسِكُوا بعصر كوارد الله عًا انفقت وأن الما أنفق المراجع الله يعلم سلم وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمٌ وَإِنَّ فَا تَمْ مِنْ الْرُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَفَا فَيْمِ فَا لِيَالَانِينَ مَنْكَ ذُولِمُهُمْ فِتَلَامًا تَفْتُوا واتنواا تلالذي أنغريه ومنوف بأرتها ليزاد الماك الوَّمْنِا تُرِياً يُعَلِّى عَلَيْ الْمُ الْمِنْ لَيْنَا لَيْمَ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّا

ولا. نين ولاتمتلى أولاد عرد ولايًا تبي سهتان يفسيد يَمْ أَنْ مِنْ وَأَرْدُلُهُ وَلا يَعْمُنُكُ دُمُعُوفِ فَالْعَهِينَ واستففوه الله القالق الله عفو د دعيم ياء تها الذر الموا لاتوكوافوما عَصَالته عَلَيْهِ قَدْ يُسُولُونُ الْأَتَّوَقَا كَايْسُ والمالينارورامنا إلقود اربع عش ما تدارة التحريم يَتَّحُ تَيْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَالْفَوْمُوا لَكُوْمُوا لَكُوْمُوا لَكُو ياميها الذين امنوالمرتعوكوت عالا تعفلون كيرمتا عنداتيداك تعولواما لا تفعلون إمّا الديمة الذي في سيله صمًّا ثما في سيله صمًّا ثما في سيله صمًّا ثما في سيله صمًّا ثما في سيله لِقُومُهُ مَا قُومُ لِمُ تُودُونَا فِي وَقَدْ تَعْلَى وَأَنْ رَسُولَا لِلهُ الْهُ رَفْتًا ذَاعُوالَذَاعُ اللهُ عَلَوْ فَإِوْ اللَّهُ لِلهُ عِيدُ الْعَوْمِ الفاستين وأذفالسي وووركم بالني السوام

تداليك مصدة كالمابين يدي مرالتوديد ومنتراب يًا يُعِن بِعد عاسمًا عَدْفَاتًا جَاءُمُ البِّيّاتِ فَالُوا هَا يُعْرَا ومن اللهِ عَمِي أَفْرَي عَلِم أَنْهِ اللَّهِ بَهِ وَهُولِهُ عَيْ أَلَى الْمُسْلَمْ تُلُهُ لا يَهَدُ عِلْ لَقُومَ لِظَّا لِمِن يُويدُ و يَ لِيظْمَنُو الْوَرا تُعْلِ بَافُواهِمْ وَأَمَدُ نُرِيْمُ وَدُلُا وَكُونِهُ الْمَا وَوَكَ هُوَالَّذِي اللَّهِ دسوله بالدي ودير الحق ليظهد لاعلم الديوكم والحوا المنيون باعتهاالذين المعالمة المعلم عادر تغيل من عد إلى الم تومنون بالله ورسوله و تعاهدوك في سالته بأواله وانسام ذلتم عدلتم الاستم علمي يَقْمِ لَكُم وَ مُرْكِرُونَ مِنْ وَلِيْ مِثْنَالِتِ عِنْ عَنْ عَلَى الْمُوارِدِينَ الْمُعْمِلُونَا وَ مُؤْمِرُ ومساكن طيتة في جناب عدرت ذلك النوزالفطيم وأخرى عبونها نفعور أتيا وفقح ويب وبتراولوانات ماء يَها الذِينا مَنُوا كُونُوا آنْها رَائِيدِ مَا قَالَ عِيسِ بِنُ مُرْيَمُ

عَوَارِيِّن وَانْفَارِي إِلَى اللَّهِ فَالْ الْحُوارِيُّون غُورًا نَفَا وَاللَّهِ فَا مَنْتُ طَالِمُ وَهُ بِي إِلْمُ الْحِيْدِ عُونَ طَالِعَةً فَايَدُ اللَّهِ بِ الْفَعُ الع على عدو في فاصيح الفاجري واحدى ع ما تيالتر الرسي ت وما في الأدم اللك الفد ويالعر الحكيم هُوالَّذَي بَعْتُ فِي الْأَيْتِينَ دُسُولًا مِنْهُ يَلُوا عَلَيْهِ الا تدور كيده و معلمه الكتاب والحلمة وان كا نواف م الفضلا المبين والعرب منع الا المتواع وهوالفون لحكم ذلك فضل تيد وتيدم يتاروا تد والنفر الفظ مَنْ الذِّن تُلُواالتُّوريدَ عُمَّ لَمْ عِلْوها كَمْنَا لِعَارِعِلْ سْفارًا شُرْمَنُولُ لَعُوْمِ الذِّبْرِكُدِّ بِوَالْمَا يَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا هِدِيَ الْعُومِ الفَّالِينَ قُلْ يَا رَبُّهَا الَّذِينَ هَا وَالنَّا تِعْمَا المُحَاوِلْياءُ تَدِيرُ دونِ التَّارِفَمْتُوالُونِ إِنَّالَهُمْ عَلَيْهِ الْمُونِ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْ

ولا يمنوندانه عاقد مت الديم والتدعيم بالقالمين قَالِماتُ الْوَقِ الَّذِي تَعِرُونَ عِندُ فَأَنَّهُ مِلْ قَالَمَ مُرْدُونِ إلى عالم الغيو المنهاءة فيستهم عاكمتم تعلى الما الم الَّذِرُ امَّنْوَالَوْا نُورِي لِلصَّلَّوْةِ لِيُّ يُومِ الْجَفَّةِ فَاسْعُوا الَّيْرُ تيه ودروا السع ذلام فعراني التم عاموا فأذا قِينَتِ الصَّلَوةُ فَأَنْتِتُ وَلَقِ الْأَرْمُ وَلَّهُ مُعَالِمٌ فَعَلِلَّا واذكرواا تلكنيرالفلكم فلعوث وأذار أوعارة اوطع منوااليهاو تركوك فأغافاها عيدا تيذفون المنامية وسالميارة والتدعوارا ابسار مانيدالو فخزالقيم إذا بادك المنافقة كالواسنة والكي رسولاته والدين إلى المراد والمدسمدان النافتين

يَفْذِ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدُى النَّوْمِ النَّاسَمِينَ وَالَّذِينَ وَسَدِغُوا مِنْ السَّمُواتِ وَالْأَرْفُولُولَ النَّافِقِينَ الْنَافِقِينَ الْمُنْتِقِفُ يَعُو لُونَ لِيُنْ رَجَعُنَا إِنَّ الْمِي سَعِ لَيُخْرِعُو الْأَعْرَضِ اللاَّذِ لَ وَمَدِالِعِدَةُ وَلَوْسُولِ وَلِلْمُؤْسِينَ وَلَكِنَّ لِنَافِينَ لأيعلن فيأوتها لذير امنوالانله فراموالفرفا أولام يدوعن بفعا ذلك فأوليك كالخاسرون ونبعوا

وانفقواها ردقنا مرس قبل اله كات احدم دِيَّ الْوَلَا أَنَّوْنَتِي إِلَى الْجِلْقِيبِ فَأَصَّدٌ قَا وَأَنْ إِلْسَالًا وَلَنْ يُونِيِّوا لِمُدْنِسُا إِذَا جَاءِ الْعِلْهَا وَاللَّهُ عَبِيمًا عَلَى الْمُ ستهد العالمة تبانقاق ما تندار تخر الرخب ويَعْدِ عَانِي السَّمُواتِ وَمَانِي الْأَرْضُ لِهِ اللَّهِ وَالْمِ وعلى الله عند والمالية عند المالية الم وُون والتُلْمِا عَلَى يُعَمِّر عَلَى السَّمُولَةِ وَلَا رَفِي بالحة وصوركم فأنسر فوركم والدالميد يقلم مُافِي السَّمُواتِ وُلْارْضِ وَيَعْلَمُوا سِنَّ وَتَ وَعَالَمِلْ والماعليميذات المسدور والمرامًا يتمنو الدين كَنْدُوالْمِ قَيْلُ فَذَا الْوَاوْبِال الْمِرْهِ وَلَهُ عَذَا أَيْلُمْ ذَلِكَ عَانِهُ عَلَيْتُ مَا يَتِهِمُ دِسَلَعُ بِالْسِيَاتِ تَعَالُوالْسِيْفِ

فكفروا وتولوا وأستغ ابتدوا تدغز سد زعما على الله سيع فأمنوا بالله ورسوله والتورالذي أذ لناواته عاتقلون دبير يوم جمة كروم المروم النفائد الدويع إعالي لمعرعند سأته ويع فالدنات بحي مِنْ تَعِينُهُا أَلا نَهُا رُخَالِدِينَ فِيهَا آبِداً ذَالْوَالْفُورُ الْعَظْيِم والذين كفرواوكة بوابايا تنااولا معالى لنا فالب فهاوشرالمفيو فالفاجين موسد الآباد واليوس يومن بالله بهد والله والله كليم والميعوالية وأطيفواالوسول فات توليتمفأ غاعل وسولنا البالاغ المُهُ لا اللَّهِ اللَّهُ وعَلَمُ اللَّهِ فَلَيْتُو كَالُّونُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنوالية من اذ واجلم واولاً و كم عدواً للم فأعد وا وان تعنواد تصغوا و تغنو دا فات استغرار ميم

فانتوااته ما استطعتم واسمعوا والميموا وانفتوا خيدا لا نسكرو مديون تح تقسدة أولد والفلعي ره و الله قوضاً حسناً يضاعِفُ للم و يفقر للم و الله مَكُودُ فِلِيمُ عَالِمُ الْفِيدُ وَالشَّهُا دَةَ الْفَرَوْ الْفَلِّيمِ منافالا بالفانق بَارَهُمُ النَّهِ إِذْ الطَّلْقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّعَوْفُقُ لِ وأخصواالبد لاواتقوا التأدبكم توجوهن مزير ولا يخوجن الأآن يأتان بغايض وسيندو فلكردد الله ومن يتعد عد ددا موفقه فالم نفسد لاند دكافا الله يحدِ ف بعد ولك المرا فإذ اللفر اجلهن فاس عَوْ وَفِ اوْفَادِ تُوصَّى عِمْ وَفِرَ وَا شَهْدُ وَادُويَ عَدْ لِ

دِثُ لاَ عَسُبُ وَمَنْ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بالغُامِرة فَدُدِعَ إِنَّهُ لَكُمْ إِنَّهُ فَدُدًا وَاللَّهِ عَيْسَانَ ليمزون سُلِي الراد الربية نفيد الهن المتا الهجواللا من واولان الأعال الايمنون علين وسيع ويعقل لدموا موه سيا فلك أموا تبدأنز لواليام من المنتزعند شياعه ويقطم لواحرا وأسكنوهن كنتم من و تجد كم و لا تصاد و من ليفسو بِهِنَّ وَالْ كُنَّ الْوَلَاتِ يُمْلِ فَا غَنِمْ وَاعْلِيهُمْ مَنْ يَعْمِينُ علهن فأوارض للم فانو هن أبورهن واغدوا

لاعلمة المدنعة الأما اليها سيحما المديديسة وكالتموة يوعت عنامرد بهاورسله فالسالها بِسُابًا شَدِيدًا • وعَدْينًا هَاعَذَا لِأَكْثِرًا فَذَاقَتْ وَ بِالْ المِرْهَا وَ لَا تَ عَاقِيهُ أَمِرُ هَا فُسَلَ أَعَدَ السَّاعِ اللهُ سْدَيدًا وَا تُعَوَّا اللَّهِ الرَّاللَّا اللَّهِ الدِّينَ المُواللَّا أَنْ لَا أَنْهُ الْكِيْرُخِكِ وَسُولًا تِلْوَاعِلِيا هَا إِنَّالِيَّةِ الْمِينَاتِ ليخوج الذين المنوا وعموا الصالحات مرالفكمات اللحو وَمَنْ يُومِنُ مِا لِيرُو يُعْلَمُ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الل لْلاَ هَا وُعَالِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْاً حُسَرَ اللَّهُ لَهُ وَزَقًّا أَتُعَالَّا مِنْ اللَّهِ خلق سبع سخارة وَعِدُ الْأَرْغِ فِتْلَاقِي يَعْدُ لَا لَا مِ سِنْهِ تَ لِنْفَامُوا آَدَا تُعْتَلِيكُمْ فَيْ قِدْرِكُ وَأَنَّا لَمُدْقَدُ كُفَاطُ كُنَّ سوغالتخ علمايم انتنتاعش مانيالغ التعاليب

اءتهاالتي لمرتجره ماأعل أتدلك سنفره عانة والمدولية وهوالفل الحدة وأذاسوالية رالى بعفرا ذواجد عديناً فأمّا نبات يدواظهر الله عليد عف يعضد واعض عد بعمز فاتمانيا فالدفالت أَيْنَاكَ هِذَاقًا لَ بِتَكِيَّ الْفِلْمِ الْخُرُو إِنْ تَتُوْ بَالِيَاتِيْ والموريم والمنظاء اعليه فاقالته د وعبرياوصالح المؤسيد والمائد بعد داك عسى رَبِّدَ إِن مُلْقَلْتُ أَن سِدِ لَذَا ذُوا عَا عَمَّا مِنْكُنْ مسلمار مؤسات فانتارت تأيبات عابلا تساعان نَسْأَتِ وَأَكِارًا فَامْ يُهَا الذِينَ الْمَنْوَافِي الْمُسْتِمِينَ فليكم فاراد ودها النابردانجارة على المامليكة شداد الم يعمون الله ما أمرة ويقبلون ما يومرون اءتها

يا ويها الذير عووالا تعبد دوا البوم تتابعون ما م على في منها الذراصوا و والدا تبايدة نفوة عسردت المرات المراد المرادة ال عَنْهُ الْأَيْهَا وَرُمْ لِيَحْرُ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّذِيرَ اللَّهِ وَالَّذِيرَ اللَّهُ وَاللَّهِ سِمْ مِنْ الدَّهُ وَمَا عُلَمْ مِنْ لَوْلُونَ دِينًا أَعْمَ لِنَا وَمَا وَاعْمَدُ الله على من قدير ماريها النه عاهد النه والله واغلظ عليه وفاو فرجه عور شراكمين ضوط سيمناه للذير كفؤوا أموات نولج واموات لوط كأنتأ عسيس مِنْ عِيادِ نَامِنًا لِمَيْنِ فَيَا نَتَاهُ الْمُلْمِنِينَا عَنْهُمَا مِلْيَكِ وقِيلاً وْحَالاً النّا وَهُمَّ الدّانيان وضَرَالْ النّالَة اللّه المنوااما تورونا وقالت رجاب لي عندكر المالي المند وعن من فرعوك وعلد وغير والتوم القالمان وعريم المنت عران التي المست ويدانين إنيان

دويناوصة قت بكات رتها وكتبا وكانتوه تنادك الذي بده الملك وهوعام المت قدير عَلُولُوتُ وَاكْتِنُوا لِمُلُوكُمُ الْكُمُ عَسُر عَالًا وَا الْفَغُورُ الدَّيَ عَلَى سَهُ سَمُوا رِيطِبًا قَامًا وَكِيكِ لوجين مِن تفاور فاريع البقرم ل تري من فطور عُرَّا وجع البقير كرتين ينقلم اليلط لبقير فالسياوهو صبير ولقد ذيناً الشماء الدينا عضابية وجفلناها رُجُو عَالِلسَّيَّا عِينِ وَاعْتَدْنَا فِي عَذَا كِالسَّعِيرُ ولِلَّذِينَ كُنُو وْابِر مِّعْدَابِ جُهُمِّم وبشِّوالْمُهِيدِ إِذَا الْعُوانِيْهَا سموالهاشهيقا وهم تنود كادعة ورالفها لترفيها ووجسا لأنورنية المريا ومورد وفالولي

قد فِارْنَا بَدِيرُ فَكَدُّ بِنَا وَقُلْنَامًا نَزَّ لَ اللَّهُ فَي مُمَّ الْأَوْ الأفاضلالكير وفالوالوكناسم أونفق اكتالي السَّعَادِ السَّمَيرِ فَاعْتَرْفَالِدَ نِهُ فَنَحَقًّا لَأَنَّ السَّعَادِ إنَّ الَّذِينَ غَنْنَوْ مُنْ الْمُنْ مُعْمَرُ مُ وَأَجْرِيرُهُ وَأَجْرِيرُهُ وَأَجْرِيرُهُ وأسوواة لكمأوا بهدكا بداقة عليمذات المتدور الأيفارين فلو وهو اللطيف المنعو هوالذي فعلكم لأرود ولايا مشولي مناكبها وكوامر رنقه اليد النُّنود و أرمنِ من في السَّمَا وان يَعْسِفُ لِلَّهُ فَإِذَا فِي عُودُ • أَمْ أُونُونُ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرسِلُ عَلَيْكُمُ وَ عاصيا فشفائد كيف لذير ولقدكة كالذبريق فلمناعات مر أولم روالي الفرو في ما قال يقيفان ماغسكهن لاالرحرانه كاشتكسنا عد الذي موجند للم ينفع كم من و و الرعن الكاد

اللافي عرور التن هذا الذي وذ تكم إن أمسك رزقه بِلْ إِذَا فِي عَنِي وَنَعُورِهِ أَنْ عَنْ عُنْ مِكِدًا عَلَى وَهِمَا عَلَى وَهِمَا عَنْ امَّنْ عِنْدُ سُوِيّاً عَلَيْهِ الْإِسْتَفِيمْ قُلْهُ وَالَّذِي نَشَاكُمُ وبعقاله الممع والأبصادولا فيدة فليلاما تشروك عَلْمُوالَّذِيدَ ذُلَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالَّهِ عُنْ وَقَ وَيَعَولُو مِيَّاهُذَ الْوَعْدُ إِنْ نَمْ مَا دَوْنَ قُلْمَ عَلَا عَالُوا مُعْدِدًا لِهُ المَّا اَنَا نَذُ رَمُهُ فَامَا وَهُ ذُلْفَةً سَدُو مُوكُمُ النَّيْ للووا وقيا فذا الذي كنتم للبستون فالدانم احا المك المدوعنيفية وركتنان يتيرالاون سعنا والوالوس امنا به وعليه توكنا نسقاءون م ه ضلار لمبيع فل رأيتم إداميح عادكم عورافر فالإعار مقبره انتى وحسول الح ما تنالغ الرخيم

والقاروما يسطرون ماانت سفرد المعين وَإِنَّ لَكُ لَا عِراعَيْهُ مُونِ وَأَنَّكَ لِعَلَمْ عَلَيْمُ فستمرو سمروت بالمرالنون القدبافاهي اعلى فالعرب الماد وهواعلى المهدين فالاتفاعلا ودُوالُوندُفِن فَيْدِهُون ولا يَطْعَلَ عَلَانِ مَهِ سِ قَارِد مساء من مناع المنوفية انم على مدولات أن كان ذامال ونبك إذ المتلع عليه أيا تنا فالكساطير اللاق لِينَ سَنْسِمُ لُعِلِمُ الْخُوْمُ إِنَّا لَوْنَا أَوْ لَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِّلًا اللَّهِ اللَّهِ اصحالي عندادافسموا ليصرفها مسعن ولاستنت فطان عليهاطان في ويونا عُون فاصح فَنَا دُوامصِيعِينَ انِاغُدُوا عَلَى وَاعْدِيمُ فأنطلقا وفويتخافونه أدلا فلنقا اليومعلية مسكيت وغدواعل كرونوادرين فكتاراؤها فالح

اتًا لَضًا لَوْنَ عَلَيْ عُنْ عَرُودِنَ قَالُ ادْسَطُعُ الْمُاقِلُ لَمْ لُولالسِّيِّونَ قَالُواسْجُانَ رَتَنَا إِنَّاكَ مَا لَانَ فأديل فيمنه علم بعض بتلاجعون فالوايا وبلنا إتاكنا طاغين عير ديناك يبدلنا فهوا منها إتاالي لنالغ كَذَلك الْفَذَابِ وَلَقَذَا لِي لَا خَوْ الْعُولُولُ فِي الْفِي الْمُعْلِقِ فِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ تَ الْمَتْمِينَ عَنِدُدِةٍ جَعَاتِ النَّفِيمِ الْعَصَا السَّلِمِينَ ع لي مالكم كيف عمون ا مركم كتاب في ف لكرف لما عَنْووك أم لكم أيات علينا بالقال بومرالقيمة إنَّ لَكُم لما عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُلِكُمُ مُن كَاءُ فَلَيْا تُوْ السَّهُ كَا فَوْ إِنْ كَا تُواصَّا وَفِينَ بوم يكشف عرسات ويدعون الحالسي وفالاس فَاسْعَدُ أَبِصَادُهُمْ تُرْهُمُونُ لِدُوقَدُكُمْ فُولَيدُ عَنَّ لى السعود و في سالون فد دي ومن يكتب هذا

الحديث

نعدس ديد ليند بألفراء وهومد عوم فاجتياد فِعَلَدُمِنَ المِنْ لِحِينَ وَإِنْ يُنَا وَالَّذِينَ تَوْوَ الدِّينَ تَوْوَ الدِّينَ بأبفاره لمتاسمه فالتكروية ووتوا تدجين وعالما فتوما في الأدكوللما لمينه الني الثالو والرجيم الْمَا قَدْ مَمَا الْمَا قَدْ وَمَا آدُ دُيْكِ مَا الْمَاقَدِ مُنَاتِهُ عَوْدُ وَعَادِيا لَقَادِ عَلِي فَأَمَّا عَوْدُفَاهِ لَوْلِمِ الطَّاعِيدِ وَامَّا عَادُ فَا عَلَا الْهِ عِ عَادُونُ مِعْ اللَّهِ الْمُرْفَا عَلَيْهِ سَبْعُ لَيْالِ وَعَا نِيَدَايًا مِصُوماً فَرَجِ الْقُو

يْنِهَا مَرْيَ كُمَّ إِنَّا اعْمَا زُغَرِلْفَاوِيدِ فَهَلَّوْ يَكُومُونُ الِقِيدِ وَجَاءَ فِرْعُونُ وَمِنْ قِيلًا وَالْوَتْمَا لَهُ الْعَالِمَةِ فَقَصُولُ رَسُولُ مِنْ قَافَدُهُ الْحَدُةُ وَالِيلَّ وَإِنَّا كَالْحَافِظُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّاللَّالَّا لَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالَّالَّا لَلَّا لَا اللَّلَّا اللَّلَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ لَلَّالَّالَّ لَلَّا لَا لَالَّالّ خُلْنَامُ فِي الْجَادِيةِ لِجُعْلَهَا لَهُمُ فَكُودٌ وَقِيهَا أَذَا وَاعِدُ قَادِ انْعُ فَيْ العَوْدِيْفَةُ وَلِعَدُهُ وَجِلَةً لِأَنْ وَإِنَّا لَهُ فَدُكْتَادُكُمُ وَالِمِدُةُ فَيُومُنُدُ وَتَعَوِّلُوا يَعَدُ وَأَشْتَتَ السماده وميد والمية والملاع عنادنا عادي لوق ديك فوقع يومند عانية يومند توفودلا عَنْمُ مُنْكُمْ قُالِينَة فَامَّا مَنْ الْوِقِي كِتَابِهِ بَمِنْ فَيْقُولُ هَا وُمُ الْوَدُو كُلِتِنا بِيهُ إِنَّ الْمُنْتُ أَيِّنَ مُلَا وَمِينًا بِيدُ فَعُ في عيشر و دا فيد في عند عالية قطو فها دانيد كاوا وأشر يُواهَيْناً مِا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيْ مِرْكِيا لِيدِ وَأَمَّانُ احِيْ كِتَا بُدْشِمَا لِدِ فَيقُولُ فِالشِّيرَ لَمَّاوُتَ تَعَالِيدُ

درماحسابيد باليهاكات التاضد مااغة عَرَمَالِيهُ هِلَانِهِ عَلَيْكُ مِلْمُانِيةُ عَدُولًا فَعُلِي مُ ملولا غرقي سلسلة و رعها سيفواد داعافاسلوه تُهُ كَا نَالاً وْمِن اللَّهِ الفَظِيمِ وَلا يَمْ عَلَى طَفَام السِّلانِ فليسراد الدور فا مناجي ولا معام الابن غسلين لا يُلْمُ الْمُنْ الْم لايتمورون المدلتول دسول بجيع وماهو يقول عامرا مَا تُوْمِنُونَ وَلَا يَعُولِ كُلُهِنَ وَلِيالًا مَا تَذَكَّرُونَا مَنْ لِيَ مِنْ رَبِّ الْفَالِمِينِ وَلَوْتُنَوَّ لَ عَلِينًا مِفُولًا قَامِ الْمُنْتَا مِنْدُ بِالْمِعِينِ فَيْ لَقَطَعْنَا مِنْدُ الْوِيْنِ فَا مِنْكُرُسُ الْعِلْدِ عُنْهُ عَاجِوْنَ وَإِنَّهُ لَتَذْرِكُوا لِلْمُعَيِّنَ وَإِنَّا لَنْعَالُمْ تَصْلَكُمْ كُذَّبِينَ وَإِنَّهُ كُنَّ لَا يُعْمَرُ الْعَاوِينَ وَإِنَّهُ لُخُوا الْمِينِ فنتخ المرز أفالفطيم اربع واربعوا

مانتدالغرالربي سَالَ سَائِلُ بِعَدْ إِن وَاقِعَ لِلْمَا وَينَ لِسُولُهُ وَاقْعِ اللَّهِ ذي لفارج تفرج المليكة والدوح اليد في وم كان مقدارة عُسِين الف سنة فاصوصوات المواج رونه بعيدًا وزيدونيًا يوم لونالتماء كلهل وتوريبا كالفهن ولايناج عما سمروع ودالم مروسك مِنْ عَذَا بِيَوْمَنْدِ بِنِيدٍ وَصَاحِبَتِهِ وَلَعِيدٍ وَتَصَلَّالُحَ تُوْدِيه وَعَنْ فَالْأَرْضُ مِيمًا فَمْ يَجِيدُ كَلَا أَتُهَالْكُمْ وَاعَةُ النَّوي يَدْعُولُو ادْبِرُ تُوكِ وَجُوفًا وَكُوفًا إِنَّ الْأَيْسَاتِ مُعْلِمُ هَا وَالْمُسْرُالِيِّرُومُ عَالُوا ذَا مَسَّدُ الْمُنْ مُنُوعًا وَإِلَّا الْمُسلِّينَ الْبَيْنَ وَعَلَيْهِا لَهُ د آغون والذير في العلم علوم السان والدوم والذين يفيد قوب سومالدين والدنو وكن عذا باع

مَشْمِعُونَ وَاتَّعَدَابُ دِيْعُ عَيْمُامُونِ وَالَّذِينَ عِنْ عَافِقُونَ الْأَعَيْدَاذُوا بِهِمَ أُومًا مِلْدُاعًا نَهِمُ فَاتَّةً عيه ملومين فر التيف وراء ولك فأولك فالعادون والدين علامانا فووعهد فراعي والدين وشهارا فَا عُولًا وَالَّذِينَ فِي عَلَى صَلَوْتِهِ يَدَافِقُونَ أَوْلِقًا مِنْ فَيَاتِ مكرمون فال الذير كمروا قباك مهموي عالمين عَنِ السِّمَالِ وَيَنَّ لَيْفُهُ كُلُّ إِنْ كُلُومُ مُلَّالًا مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا بَعْمِ كُلُّ إِنَّا قَاقَالُو مِنْ يُعْلَمُونُ فَلَا أَنْسِمُ بِي الشارة والغارب إنالفادروك علمان نيدلنع منه وما غي مسودات فدد و خوسواد ماموات يوم فالذي يوعدون يوم تحديد والموان والما كُلُ فَيْ إِلَى نَصِيا وَفِقُونَ خَاشِعَةً أَمِنا رَوْرُورُورُورُورُ ذلاء الوم الذي كالوابوعد دن في

إِنَّا أَرْسُلْنَا نُوهًا إلى قُومُهِ أَنَّا لَذُ رُقَّ مِكْ مِو قِبَلَ عَالَيْهِ عَذَاكِ لَهُ قَالَ الدُّمْ الَّذِي لَكُمْ نَذِيْرُ مُعْلِينًا ان اعبدوا الله والتو اواطبعون يفيز للم من دنو ويُونِو مُرِالْ آجَلُ سَمِّ إِنَّا جَلِ اللَّهُ إِذَا لِمَا مَلْ يُؤْتُولُو رَّفُكُونَ فَالْرَبِّ إِنْ دَعُوتُ فُو كُلُلْ وَنَهَا رًا فالمرزدة ودعائ الافارا واتن كانا وتوليقفوه عِعْلُوالْمَا عَهُمْ فِي اذَا فِي وَأُسْتَفْسُواْ نَيا وُواْمُدُوا واستلادوا استِكباراً غماية دعوة في فهارا فيمانيا ف واسود د فواسوارا فقلت استفي وارته كُمان غَفَادًا • يُرسِلُ الشَّمَاءُ عليه مُرمِدُ وَاوًا • وعِدِدِكُ بأفوال ونعين وتععل للمجنات ويععل لفرانها رأ مالكم لا تربوك ته وقارًا • وقد خلفت الوارًا اله

ترواكيف فلو العاسع سموا يترطباقا وجفلالقر فِهِنَّ نُورًا وَقِعَالُ الشَّمْ سِواجًا وَأَنْهُ الْسَامِينَ الأرفونيا تأثم يعيد كمرفنها وغوجهم إفراها والله تِعَلَّكُمُ لَا رُغْرِسِا مَلَ لِتُسلَكُو انْهَاسُلُلُ فِي عَلَيْ فَالَ وَحُ دِيدًا فَمُ عَمُونِي وَاتَّبِقُو أُمِّ لَمُ يَدِدُهُ مَا لَهِ وَقُ الانفسارًا ومكر والمواكبارًا وقالوالاتذر ولا يَدْ رَدُّ وَدًّا ولا أَواعًا ولا يقوتُ ويقوق وسراً وَقُوا ضَلُوا كَنُوا وَلا تروالظّا لمن الْأَصْلا لا منا خَطَيَاهِ أَغِرِقُواْفَا دِبْلُواْنَاكَ فَلَمْ عِنْدُوْلُوْمِيْ رَ اللهِ أَشْارًا وَقَالَ وَحُرِبُ لا تَدُرُعُكُم الْأُورِ دُيَّارًا والمَّنَ الْ تَدْرُعُ فِيلُهُ الْعِلْدُ لَلْ وَلاَ يُلْدُوالِلاً فِاجَدَا كَفَارًا ﴿ رَبِّهِ أَنْفِرُ فِي لُولُوا لِدِي وَكُرُ وَنَكُلِّيكِي مُوْمِناً وَلِلْوُمْ مِن وَالْوَلْنَاتِ وَلا تُرَالِقاً لِين الْأَتْباراً

claine y colerate ما يندالونخ الرحب عَلَّ وِي اللهُ أَنَّهُ أَسْمُعُ نَعُرُونِ الْجِينَ فَعَالَى ٓ الْمُعْفِظُ قُوْا نَا عَيْهَا فِيهِ عِلْهِ الرُّنْفُدِ فَامْنَا بِدُولُو نَشْدِ لَيْ اعدا وأتدتفالي عددتناما اعتفاصا عبدولاولنا وا كانَ يَعُولُ سِنِيهُ مَناعِلُمِ اللَّهِ شَطَعاً • وَأَنَّا طَلَيْنَا أَن لِأَنْوَا الأنووالمن على الله كالموالة والكالد دالم والأراق وخالم المحرة فزا وفع مهقا والفظة اكماطة ت لن سعت الله عدا واتا لمينا السّمار وجه مُلِينَ عُرِسًا شَدَ مِدًا وشَهِياً وَأَمَّا كُمَّا مُعَدِينُها مِعًا للسمع فن سبم الأن يحد لد شها با وسدا وأنالا ندوى اشراريد عرف الأبقام أداد في دفورسد والمامة القبالمون ومقادوه والانكناط الوقدا

وأناطنناك فيزاتدني الأرفروك فيزيم وأتاكنا سمفنا الهدي امتايدتن يوس بريد فالمياه بَعْساً ولا دَهُنا وَأَتَا مِتَا السَّامِينَ وَمِتَا الْقَاسِطُينَ فَنْ اسْلَمْ فَا وَلِيُلِكَ عَدَّو الرشْدا • وَامَّا الْفَارِسُونَ فَكَانُو لجهتم معكبا وأن لواستفامو إعام العلو يقد لأسفينا ع ماءغدقا لنفته فيدومن بورغ عن ذكرد تدسلك عَدَا إِلْمُعَدًا وَاتَّالْسَا عِدَيِّهِ فَالْاَسْتَعُوامُ اللَّهِ واندنا قامعبدالله يدعوه كادوا يونون عليه لِيدًا قُلِمَ عُمَارَ عُوارِقِي وَلا الشَّرَكَ بِدَا عَدُ الْفُولِيِّ لا المك للم فتراولاد شدا والم قال لن عسفات البداحد والداجد مرز وتدملت والأبالاعام ورسالاتهدمر يقعل سعورسوله فأت له نادهه خالدين فيهاأيدا فنع إذاداوما وعدون فسعاد

من اضعتُ نامِعاً وأقلَ عَدَداً • قال فِادد عاوياً ام عَعَالِهُ دِينَ امداً عَالَمُ الْفَ وَلَا فِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُ الأين ارتضرف وسول قا تديساك من من يديد ومن دَصَدا إليهام ان قد الله و أرسالات دهو العلم الدهم فالتووليس كم في مدال عشرون الم ما تندار فرالت عَادِيهَا الدِّولَ قَوْلَ لِيالًا قُلِيلًا فَلِيلًا فَصَالُو نَصَفُوا وانقونَ أوزد عليدورتيل القوات مرتبلاً وإمّا سُلقَ علياد فولا عالم إِنَّ نَا نِينُواللَّهِ عَلَيْقَةُ وَمُنَّا وَأَوْمَ تَيلاً وَلَكُ فِي النَّهَا رَسْعَالُمُ لِلا ﴿ وَإِنَّ كُواسْمُ دَيِّكَ وَتِبْتُمَا الْمِيْسِلَّا رَجُ النَّهِ فِ وَالْفَوْبِ لا إِلَّهِ الْأُولِ الْمُ فَا تَتَنَّهُ وَكِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ على ما يقولون والهو في فيوا بيها وذري والكذب اولى النَّفْدِ ومَقَلْهُمُ وَلَيلًا واتَّ لَدَيْنَا أَتُكُالاً وَجَمِياً •

وطفاعاذ اغمية وعذاما اليما يومرود الأرفاج وَلِ نَدَا لَكُنَالُ كُنِياً مَهِمالًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا ٱلْكُمُ وُسُولًا وَلَا أَرْسَلُنَا ٱلْكُمُ وُسُولًا شَاعِدً اعلِيْمُ مَا أَرْسَلْنَا إِلَى وَعُونَ رَسُولًا فَقَعْمِ الرسول فأ فذنا لا أخذ أوسال فلم تتقون لنام يوماً عنفا الولدات شيا الشما ومنفطر مدكات وع مَعْفُولًا إِنَّ هَذِهِ تَدُكُولًا غُونِنَاءً التَّخَذِ الْيُرْتِيلًا الدُّوبُلِفَ يَعْلَمُ إِلَّا تَقُومُ وَيُرْفِ لَيْنَ الْمُوالِّيلُ وَيُفْعُلُفُ وطالفة عزالة س مفك والتديقة والباواليَّها علم النار تعميدة فتاب عليم فاقر والماسق القا عَلَم أَنْ سِينَ وَمُونِ مِنْ وَالْمُونِ يَعْدُونَ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ بتفوق من فقلًا تِدُولُووْن تِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاقْدُ وَالْمَا تَيْسُ مِنْدُوا قِيمُ الصَّلْوَةُ وَاتُواالَّوْدَةُ فَ ا ومنواا تلاقوصاً حَسَناً وَمَا تَدِيُّ وَالْ مَسْمِونَ عَلِي

تد ولاعندا تهمو فيرا وأعظم الوا واستفراليه المنافرات الشعفور وعمه ياءتها المدِّير فم فايد دوريك فكرونا لمعا والزَّفِزْفَا هُجِرْ وَلاَ عَنْ تُسْكِيْرُ ولرِّ إِن فَاصْبرْ فَإِذَ انْعُرِيْ النَّاقِوْدِ فَذَٰ لِكَ يَوْمُنْذِيْوْمُ عَسِيرٌ عَلَى الْحَافِ عَنْدِيسِيدِ وَدِيْ وَمِنْ عَلَمْتُ وَعَنَّا الْوَقْلِيدُ الْوَقَالِ لَا مَالِحُ مدوداً وسَيْنَ شهوداً و مقدت لدعقيد كوغ يعلمه الداريد الأل الله المالية المارية المارية المارية المارية ر فروقد ره فعنل سف قدره ترقيل سف قدره تم ظو عَبُودِينِهِ عَرَادِيدُواسَلُمِو فَقَالَا فِي هَذَا لِلاَيْعِ رات هذا الافول البش ساصليد سقر وعا أود بالماس

المنتق ولا تذ ولواحة للبش عليها شعة عن وماجعنا

امعام

اصماك لناط لأليكة وماجعانا عدة والافتدالذي كُورُ السِّيعِرُ الدِّينَ الوتُو الكِتابُ وَيْدُ ادَالَةُ بِي أَمُوْ آيَا نَا وَلاَيُوْمَا مِلْ لَذِينَ اوْتُو اللَّهَا لَهُ وَلُوْمِنَ وليقول الدير في قلو على مرو والطاف و صاماة الرافية عدامًا • كذلك بيضاً أما ورشادو بهدي وَمَا يَعْلَمُ مِنْهُ وَيِلْكِ اللهِ فَي وَمَا هِمِ اللَّهِ وَيُ لِلَّهُ لَهُ وَالْعَرُوالَيْلُ إِذْ أُدِيرَ ﴾ وَالصَّحُ إِذَا أَسْفَدُ انَّهُا لايدي الكبر نورا البنية لن شاء منام أويَّا عُرِم لَ مُعْرُوعًا كسِّبَ وَهَيْنَةً إِلاَّ أَصَّا لِأَلْمُعِ في مِنَا رِي يَسَاءُ لُونَ عِن الْجِرِمِينَ مَا سَلَكُمْ فِيسَعَد قَالُوا لَمْ لَكُ مِن أَلْمُلِينَ وَلَوْلَى نَفُعُ السَّلِينَ • وكناعوه فالفايضي وكنانكة بسوطاتين خَيِّ أَمَّا مَا أَلِيمَى فَا تَنْفَعِ شَفًا عَلَالتَا فِينَ

ودة مل برسام امري مه ودكوه ومايدكون الألث شاء المدهق يه رسوم العبد ولااسم النسو اللوام يسيلالأنسان التالي بحو عفامد الماسكة عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِنَّهُ إِلَّا إِنَّهُ اللَّهِ اللَّ يَشْلُ إِنَّا فَا يُومُ الْفِيمَةِ فَأَذْ أَبْرِوَ الْبَعْرُ وَفَسْفًا القرو ونج النتمس والقر يغوله الانسان يوميذان الْفَرِّ لَهُ الْأُوزُرِ إِلَى رَبِكِ يُومِيُدُ الْسَنْقَةُ الأرشاك يومينه عاقدة واعرف باالاشاك على نشه يعيارة

بصيرة ولوالقرمقاة بري ولا تواديدلا التعمل بدات على المعدوق الله فأذاق أماء فَاتِيْعُ فُوا لَذُ عَمْرات عَلَيْنا بِيا نَدُ كُلُهُ إِلْ يَعِيدُ الْفَاجِلَةِ ويدرون الأبغية وعوة يوضين أنعرة إلى رعانالوة ووجود يوميد باسدة وتطن أن يفعل لها فانوة لَهُ إِذَا لِمُفْتَ التَّوْلِينَ وَيُلِّهِ رُولِقٍ وَمُوَّالَهُ النواف والتقني الناو كالشاف إلى زَلِي عَفْرُ ألْسَادُ فَلَاصِدُ مَ وَلاصِلْمَ وَلَيْنَ كُوْبِ وَتُولِيُّ عُردُ هُلِكُ إِنَّا مُلْدِيقِطُ \* أُولِلْكُ فَأُولِي عُمْ أُولِي فَأُولِي الْمُصْدِلُونِ الْمُأْلُونِ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الذكروالانية والسرة العايقادر على الديحوك وتقالتت وتلتونا فا

ماتدالغرالوت مُلْ الْي عَلَمُ الْأَسْانِ مِينُ مِنَ الدِّهِ لَمُ لَكُنْ سُيًّا عَدُورًا وَإِنَّا فَلَتَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَعُ الشَّراحِ بَيْلِيا فَخَفَلْنَا لِهُ سَمِيعًا بِمِيدًا وَإِنَّا هُلُهُ يُنَا لُهُ السِّسَالِمَا فَأَكِّوا وَاقْالُمُودًا وَإِنَّا عَدْ مُا لِكُاوْدِ سَلَّا بِ وَاعْلَالًا وسَعَوا واق الأبراديث وي من كالوكان مزاجها كُلُودًا عِناً شَهُ بِهِ إِمَا دُالِيدُ نَعِيرُونُهَا تَعْيِرًا. يوفوت بالنذرون اوت يوماكات شروده مشفايراً ويطفى القعام على عبد مسكينا وسيا واسيرا إِنَّا نَافِعِ لَوْ حِدِالْيُولَا مِنْ لَدُ مِنْكُمْ فَوْاءً وَلَا نَسُورًا ا تَاغَافُونُ رِينايُوماً عَبُوساً قَطُوراً وَقِهُما شُوذُ لِكُ الْيُومِ وَلَيْهِ مِنْ الْمُورِدُ الْمُعْلِمُ وَسُودًا وَجُولُومُ صَبردًا جَنْدَ رُحُورًا مِتَلَافُ فِهَاعَلُمُ الْأَرْاطِ لَا يَرْدُكُ

ينها شُماً ولا زمهرما وزانة عليه ظالاهان ﴿ لِلْكُ وَالْوَفُهَا تَهُ إِلَا ﴿ وَيَطْافُ عَلَيْهِ ﴿ لَا يَدُونَ فَشَّا لِيَهُ وَفَيْ اللَّهِ وَلَيْكُ وَفَيْ اللَّهُ وَلَيْكُ وَفَيْ اللَّهُ وَيَطْافُ عَلَيْهُ ﴿ لَا يَدُونِ فَقَدُّ اللَّهُ وَلَيْكُ وَفَيْ اللَّهُ وَلِيطًا فَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيطًا فَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيطًا فَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيطًا فَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْعَلِي عَلِ والوابه انت فواديوله قواريوس فيقر فدرد وهانقة عَوْنَ يَهَا لَمُ اللَّهِ الْمُعْلِلِّهُ عَنَا أَنْهَا اللَّهِ عَنَا أَنْهَا اللَّهِ عَنَا أَنْهَا اللَّهِ سُلْسِياً لَا لَهُ وَيَطُونُ عَلَيْهِ وَلَدَاكُ مُخَلِّدُ وَنَ إِذَا لَيْعَ مرستها و لوامنتورا واوارا بت عرد استعماده ويوافعالية نباب سندرس ففع واستبرق وعلوا اساو مِنْ فِصَدِو سَعَيْهِم دِيْ مِنْ الْمُلْهُورًا إِنَّ هُذَا لَا لَكُ عَوْاءً وَكَانَ سَعْمَعُ مِسْلُورًا إِنَّا عَيْنَ وَلَا عَلَيْكِ النَّوَاتَ مَنْ لِلَّهُ فَأَصِيْرِ لِمُ يَكُ وَلا عَلَمْ مِنْ الْمَا اوكنودا واذكواسر بالمارة وأميالا وعرا فَأَسْجِدُ لَهُ وَسِيِّعُهُ لِيلًا عَلَو لِلا وَإِنَّ هُوَلاً وَعِبْدُكُ الفاجلة ويذروك وراء في ومانقالا عر خلفنا في

سرة واذانشنا بدلنا أمناك شديلا ات عندلانذكرة في ساد التدالي ديد سيالا وماتساؤك الْنُ يُعْادُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَنْ يَشَاء يُ وَجَيْد وَالظَّالِينَ أَعَدُ وُعَذْ الْمَالِما والمرسالات عرفا فالعاصفات عصفا فَالْفَادِقَاتِ فَوْقاً فَالْلَقِياتِ ذِكْراً عَنْ رَاوِنْ رَا إِنَّا تُوعد وُسَالُوا فِع • قَارُدَا البَّحْومُ الْمِسْتُ • وَازَاالَّهَا أَفْرَ واذا المال سُفت وإذا الأسر اقت الميدم أبنات ليعم القفيل وماآد ديك ما يوم القفل المتهلك لأولين تم سعهم الأخون

فعانا الخف قرارما يورالي تدرمعكوم فقدونافيد الماد دوك و يلومند للمكد من المعمل لأرس عِفَاتًا أَضَاءً وَأَوْاتًا وَبَعَلْنَا فِنْهَا رُواسَ ثُنَاعِنًا وَ استنام ماء قوامًا وألى ومند المكذبين الطلعوا الي ما كُنْمُ لَدُ تُكِدُّ بِأَنْ وَالْطَالِحُ [الْجَالِحِ عَلَيْتُ لْاَظِلِيلٍ وَلْأَنْفُرْضِ اللَّهِكِينِهَا رَجِي شَهِ دِكَالْفَعِيرُكُمَّا تَهُ عَالَاصُونَ وَيُلِومُنُ لِعَلَدٌ بِينَ هَذَا يُومُ فِيطُعِي ولا يُؤذ من م ويورد ون مويل يد مين المركة باين هذايد مالنفيا تعنا موالا وابن فان كات الم فكيدون وكالوفيند المكذبين إداك أستبي فالملال وعيوب وفوركم منا يشهون كواواش واهنا عَالَمُ مُعْلَى وَ مَا لَذُ لِكَ غَرِي الْحَيْثِينَ وَمُؤْمِنِينَ من المن الواو عَنْقُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

و المِكدِّين فوا ذا قبل في الكوالأبوكون و عُمْ يُنْسَاءُ لُونَ عِزِ النِّبَاءِ الْعَظِيمِ الدِّحُونِ فِيمَا كالاسيفاعات عركلاسيفاعون المغفاالانفهادا والجيال أوناء الوخلقنام أذواجا وجعلنا وفك وَجَعَلْنَا أَيُلَّ لِبَا سًا وَجَعَلْنَا النَّهَا وَعَالَنَّا النَّهَا وَعَالَمًا وبينا فو فكم سبعاً شدادًا و يعلنا سرابًا وها ما والزانالين المفعوات ماء عاجا لنخوج بدعاوناتا وَجُنَارِتِالْفَافَا وَاتَّ يَوْمُ النَّمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ في العُورِفَا وْدُافُواهَا وْفَيْدُ الشَّمَا وْفَكَانْتَ أَبْلِياً وَسِيْوَتِ الْجِهَا لُهُ فَعَانَتُ سُوا يَا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مُوصًا ﴿ لِلْقَاعِينَ مُا يَا وَلا تَعِينَ فِيهَا احْتَايًا ولا رُوْوَيْهَا

يُردُا ولا شَوا با والاجها وعُشا مًا حَذَاءً وفامًا وأَا المؤالايكِونوفيدابا وكذبواباياتناكذاك وكالتأر المصيناء كتابًا فقد وقوافكر تزيد تعولا عذابا وات لِمُتَعَيِّدُمُفَا ذَا حَدَا يُوْوَا عَنَاكُ وَكُواعِ إِنَّوْ الْمُ عُ ساً دِهَا قَا ﴿ لِيسْعُونَ نِيهَا لَفُوا وَلا كَذَا بَا جَوْلَةً ينُ دِينَكَ عَطَامً حِسْابًا ويِّ السَّمَواتِدَوَالْأُرْفُومَا أَنْهُما الرحية لأعللون مناخطايا ومنعوم الوح والطلكة صَفَّالًا يَمْ مُن الْأُمْرُ أُونَ لَمُ الْرُزُونَ الْمُأْلِقُوا بَا مُذْلِكَ اليوم المتوقف أوالمتنولي ديم ما بالواتا أنه ذاكم عَذَا بَا قَرْيَا وَمِرْنَا وُمِرْنَا وُمُورُا وَيَدَوُ وَمِدَا وَوَيَعَلَى عَدُا يَا فَرِيعًا اللَّهِ وَيَعَلَّى اللَّهِ وَيُعَلِّمُ اللَّهِ وَيُعَلِّمُ اللَّهِ وَيُعَلِّمُ اللَّهِ وَيُعَلِّمُ اللَّهِ وَيُعَلِّمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَيُعْلَمُ مُنْ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَيُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلًا مُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّالِمُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُعْلِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّا مُعِلَّ اللَّمْ م وعبالتنزكت نوابا وستعاد بعون ايات ماتيالخوالتميم والنّا دُعَاتِ عُرُقًا والنّاشِطَاتِ سُطًا والسّاعِ السّاعِ ال

以下

大川 一日の日 一日 地

少 門的 名

いいとという

100

سَيِّع فَالسَّامَاتِ سُمًّا وَكُلُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَّعِنْ لِرَّاعِنْهُ مَتِنَّعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبُ ومُدُرِ اَيْصَادُهَا مَا مُنْ اللَّهِ عَيْدُونَ النَّالْرَدُودُونَ فَيْ الْإِفْرَةِ إِنَّذَا كُنَّا عِظَامًا غِنْهُ قَالُوا بِلْكِ إِذَّا كُرُّ مُغَاسِرٌ الْمُ فَأَغَاكُ ذُوكُ واحدُ مَعَادِاهُ السَّاهِ وَمُعَالِمُكَا عديف موسى إذْ ناه يه ديد بالواه الند سروي إ المديك إلى تلك فتفي فأراء الأية اللبري فك وعف ع أد برسع في فنادي فالاناتها فَأَخْذُ وَا عَلَى كُلُ كُلُومً وَالْأُورُ فِي إِنَّ فَيْ ذَٰلِكُ لَفِيمًا ركمن عضة اءنة اسد فلقا أمالتما وسنها وفو مكها صَوِيها واعْمَلْتُولِيهَا وَاخْرَجَ صَعِيهًا وَالْإِرْمُوبَهِ وَالْإِرْمُوبَعِدُ لِكُ مضها ما فرج مِنها فاء ما ومرعيها والخيال أسها

تَأْمَالُكُمُ وَلَا نَفَامِمُ فَأَذَا لِمَا مِنْ الْطَامَةُ الْكِيدِي يوم يذكو الإنسان عاسف و ترزة الخيات يري قَامَا مَنْ طَفِ وَانْزَالْهِ وَالدُّنْا وَقَاتَ الْدُولِيَا الدُّنَا وَقَاتَ الْدُولِيَا الْوَيْ وَامَّا عُنْ عَافَ مَقَامِرَتِهِ وَهَيَ النَّسْرِينَ الْهُوجِ فَأَقَّ المنته ع الناء و يشكون عرالتاع الات مريعا بنم انت مِنْ ذِكُونِها والي رَبِكُ مُنتَهَيها وإنتا انت من يعشيها عَامَ ويومرونها ولميلسوا الاعشية سونا مسرار معلها والتي واربعون إيا وانعالر في الوجيم نسرونوني إن جاءة الأعد ومايدريك لعلم ويدوفسفف الذوي وأماين السفر فانت له تَعَدِّيهُ وَعَاعَلِكُ الْأَيْرَكِي وَاتَّاعُونَا مَا عَلِكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّاعُونَا عَلَيْكُ وهو يختف فأ ت عند الهم م الله اندندكي انت

نرة وكوام روزة • قتال لانسات ما الفزة مواعت فلتدي والمنه فلقد فقد ركا عم السياسرة ع ما يدفا قبرة عُرَّادُ الشَّاءُ السَّرَةِ وَكُلِّمُ السَّيْدِةِ فَكُلِّمُ السَّيْدِةِ فلينظو ألانسا خوالي مقامه أتا مبينا ألمادميا فتمنقة الأروشقا فابتنا بفاحا وعنبا وتفنا وزيوناوعا معداية علباً وفاقة والما ومناعاته ولا تعاملم فإذا عادية القائمة ويوم فرالم دعن الحيد واقد واليد جيدة بنيل كل المريز ونهم ومنز فان فنيد ر در کرده بر در در برد مناحله ستشنه دو بدویو عليهاغبرة وفقهافة فأولتك واللمزة سوفالتصوير شيووعته ما فيالغ التفري

إِذَا الشَّمْسِ كُورْتُ وَإِزْ ٱلنِّبْوِمِ اللَّهِ رَبُّ وَإِزْ الْكِهِالُ سيرَتْ وَإِذِ ٱللَّهِ شَارِعُ عِلْكَ وَإِذِ ٱللَّهِ عُوثِرُ فِينَاكُ واذا البحارسيوت وأذاالنوسرزويت وإذاالوم سُمِلُتُ بِأَيْ ذَنِي وَلَتُ وَأَذَا الْمُعَنْ نَضَى وَإِذَا السماء كينطت واذاالحيم سقوته واذالعتدادلنت عَلَى نَشْرِ مَا الْحَفِيرَ مُنْ قَالًا السِّمْ الْحُشْرِ الْحُوارِ السِّ وَالِّيلُاذِ اعْسُمُو وَالْمَنْيُحُ اذِالِّنَفْسُ إِنَّهُ لِقُولُ دُسُولِ كُرِّي ذِي وَ وَعَنْهُ ذِي الْمُوثِ مَلِينَ مَعْلَاعَ مُ أَمِينٍ وَمَا صاحباتم بجون ولقا دالا بالانو الباب ومافى عَيَّالْفِيْبِ عَنْصِ وَمَاهُوبِيُّولُ سَيْطَالِ ورجيم فَأَنْ تَذْهَبُولُنَا إِنْ هُولِا ذِكُرُلُهُا لِمِنَ • لَوْ شَاءَ مِنْكُمُ ان يستقيم وماتشاؤت الآك يقاء الدرت الفائين

أُذُالسَّمَا وَانْفَارِتْ وَأَذَالْلُواكِيا ورد القرويفة وعلى نسما قدمت وَاخْدَتُ بِأَوْيِهِا أَلْمُ سَانُ مَاغُولَ بِرَيْلُ لِلْوِعِ اللَّهِ خَلْمَكُ نَسُوُّ لِكَ فَعُدَلِكَ فِي أَيِّهُ وَرَهُ مَا أَمَّا وَرَبِّلُكُ كُلُّ لِللَّهُ إِلَيْنَ الدِّينِ وَإِنْ عَلِيمَ كَافِطُهِ وَلِنَّ عَلِيمَ كَافِطُهِ وَلِلَّا كاتبين يُعلَمُونُ مَا تَنْعَلَى ﴿ إِنَّهُ الْأَبُوا رَكَمَ نَعِيمُ وَأَتَّ النَّتَ لِنَهِ عِمْ يَعْلُونَهُ أَيُومُ الدِّينِ وَمَا فَرَعَنَّهُ الْ بغائبين و ما أردك ما ومالدي عمما أرديك ما يوم الدّير يوم لا علك منولين والدون مرا بندالتخ الوجيج المُعطَّنَعُ مِن الذَين إِذَا كُتالُوا عَلَى التَّاسِيسَةُ فِي فَ وَاذِ الْمَالُوعِ الْوَوْدُنُوعِ عَنِي وَكَ الْاَنْفُرُ: أُولِيكَ

في مبعودة وليوم عظيم يوم معوم القانولوب العالمان للا أِنْ كِنَا بُلُ لَغُبًا مِلْفِي سِينِ وَمَا أَدُوْ لِلْ مَا لَجَيْرُ كَتَابُ مُوْقُومُ وَيِلْ يُومِيْدِ الْمِلِدِ مِنْ الْذِيرِ يُلِدِّينَ بيوم الدّين ومابلوب بداله المفتدانيم إذانتك عَلَيْدِ أَيّا تُنا قَالَ اسْاطِهِ أَلا وَلَوْ وَكَالْ اللَّه اللَّه عَلَيْهُ اللَّه اللَّه اللَّه الله مُلْهُ وَالْمُسُونَ كُلُّ الْعُصَادِ وَ وَمُنْ فَحُدُونَ • مُرَاعُ لَمُالُوا لِحِيمِ عُرِينًا لَ مُذَا الذِّي كُنْمُ بِيلَكِدُ فلا إِنَّ كِنَا كِالْمُ الْدِلْمِ عِلْمِينَ وَعَالَمَ دُيْكِ مُاعِلُونَ مراور والمراجع والمارية والمالة المراء المالة المراء المناهم علم الادالك سطرون تبوذ بيو بوهو نفعة النق مون وي ديو معوم خنامه ساء وي الك فَايِنْنَا فِرِ الْتَنَاضِونَ وَوْلَا عِنْ سِنْمُ عَيْناً يَثُونُ بِهَا الْمُورِّدِينَ إِنَّ الَّذِينَ الْجُرُولُ الْوَامِ الْوَيْلِينِينَ

واذا الروافي يتفاء وك واذا انقلبوالل مله انتكبو فكهمن وأذا واوع فالوالة هؤلا ولفنالون وما عَلَيْهِ خَافِظِينَ فَأَلَيْهِ وَالْذِيرُ الْمَنُوامِنَ الْمُعَادِيفِيمُ وَ عَلِيهُ الْأَرَا يُلِعِينُ الْمُؤُونَ هَا نُونِكَ اللَّهَا وُما كَا وَأَ يُعَلَّىٰ وبقالانشقت غس وعثرونا إِذَا السَّمَاءَ انشَقَّتُ وَأَذِ نَتْ إِلاَّ هَا وَيُعَمَّتُ وَأَن مُدِّتُ وَالنَّتُ مَا فِيهَا وَيَخَلَّتُ وَأَوْنَتَ لِابْهَا وَعَالَتُهُ وَأَوْنَتَ لِرَبِّهَا وَعَا ياء تها الأنسان الك كارخ إلى ديك ما عالمنه فَأَفَّا عَدَّا وَفِي كِتَا بِعُهِينِهِ فَنُوفٌ كِنَّا الْمُسْلِقِهِ وينقلب في الله مسرورًا وأمان المحق كنا وراع فَهُوهُ فَسُوفَ يَدْ عَوْلُنُورِكُ ويَصَلِّي سَعَيرًا ﴿ إِنَّهُ كَاتَ في الهله سوورًا إنذار الدن عود مل إن وبدك

بديقبيرًا فَلا أَفِيمُ الشُّفُوِّ وَالَّيْلُ مَاسَوَّ وَالْعِ إذا أَسَّو لَعُ كَالْمُنْ طَبِقًا عَنْ طَيْوَ فَمَا مُنْ أَنْ وَمُونِ وأذْ الرِّئ عليهم القوات لا يستعدون عمل الدير كفروا يكذبون والماعلم عايوعون فبنس فربعذ إلى ليم الأ الدِّينَ المَوْاوعَ لِوَالصَّالِمُ عَلَيْ وَالْمُعَمِّدُ مُنْ فِي سوقالبهج اثنى وعشرون ايات مكية مالله الرح الرحب واكتما بإذاب البروج واليوم لؤعود وبتاعد وتا قِتَ اَصْحَاجُ لاَحَدُ وَمِ التَّا رَوْاتِ الْوَقُورِ إِنْ وَعِلْقًا ورود ووعلهما ينعلون بالوسين شهود ومانيرا صُنُوا لا الدي ومنوا بالما أعدا لمرز الحيد الذك مالسم وَالْأُرْضُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ لِنَّمْ إِنَّهُ مِنْ أَنَّ الَّذِيرُ فَنُواا الَّهُ اللَّهِ اللَّهُ والمومنات نقراميو بوافلوعذاب جهروها

لُمُو إِنَّ الَّهِ مِن امْوَاوَعَلُوا القَالِم الْمُ فَتَاتَ جَرِي مِنْ تَعِينُهِ الْأَنْهَا رُدُلِكُ الْعُودَ الْكِيرُ إِنْ يَطْفُ رَبِكَ لَشَدِيدً إِنَّهُ هُوسِدِي وَيُعِيدُ وَهُوالْفُنُودُ الْوُدُودُ وُ الْعُرِيوالْجِيدِ فَقَالَهٰ لِللَّهُ عَلَّا يَلِيدُ عَلَّا يَلِيدُ مُلَّا يَلِيدُ مُنْ الْجِنْعِ وعواء وغود في الذف تعوداني تكدر وأتمان وكر الم ترام والمعيد في الح معول سع منعا مالتيالوكو الديمين والشماء والقارق وماأيد الناما القارق النجم الفائب الأكرفنو تاعليها دافط فأنظر لأناك مِمْ خُلِقَ عُلُقَ مِنْ مَارِدُ الْقِ عَوْجِ مِن يَعْنِ الْقَلِبَ والتراف إند علم د جعد لفادك يوم سلط سوار فْالْدُعِنْ قُورٌ ولا نامد والسَّما ﴿ والرَّالِ الرَّبِعِ وَالْأَرْفِ ذات العدع إندلتول فعل وعافر الفذل إنهم

عَدُون كُنَّهُ أُواكِيدُ كَيْدًا مِنْهِ الْمُعَاوِينَ ٥ ما شارُخُ الرَّف مِي بَيْجِ السَّمِدَ يَلِظُ الْأَعْلَىٰ الَّذِي كَالَّوْضَا وَالَّذَيْفَةُ هُذِي والذِّي الْوَجِ الرغ في في المنظمة المن المنظمة فالمش الأما شاءالله إنديقام المهرة فالمنف يَسِيُ لَ اللَّهِ فَ فَ وَلَا يُنْفَعَ لِللَّهِ وَإِنْ نَفْعَ لِللَّهِ وَيَ وعنة ويتجنبها الأشق الذي يماكوالتأوللبر عَلْمُ وَتَ فِيهَا وَلاَ عَيْمَ فَدا فَلْحَ مَنْ وَ كَلَّ وَدُكُلُّمُ رَبِهِ نُصُلِّي ۗ إِنَّ وَانَ الْمِينَ اللَّهُ يَا وَالْاَجْرَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إنَّ هَذَ النَّمَ الصَّعَمَ الْمُولِ وَعَمَا الرَّفِيمِ وَمُولِيَّهِ سون الغاشية ستن وعشرون ايات ماندالرخ الرحب

مُلْ يَلْكُ عَدِيثُ ٱلْفَانِيَةِ وَبُو عَامِلَةُ نَامِسِةً فِعَلَمْ نَارًا جَامِيةً ليس وطفام الأون فعرع لاسمر ولا يغرب جو بُوسِّنِدُ اعْدُ لِسَفِيهَا وَاضِيةً فِي مِنْدِ اعْدُ فنهالأغية فنهاءين جاريد فنها والواب موسوعة وغارف مصوفة وزران أَفَلْ نَظُووْنَ إِلَيْ لَا لِيكَ عَلَيْتُ وَإِلَّا النَّمَا إِنَّ دُفِفَتْ وَالْحَالُمُ الْمُالْكُفُ نَفِيتُ وَالْحَالَاثِي سطعت فذكُوانَّا أنْ مُنْ لُو لَسْ عَلَهُمْ عِنْ لأمر وفي وكفر في فيذب الله الفذ ابُ لا كبر إنّ إليّا وإيام مرات علينا سام المات والمام مرا بندالترالتي والنِّعْ وَلَيْ لِعَنْهِ وَالْشَغْعُ وَالْوَتْ وَلَيْلُوْ إِينًا

هراقي ذلك سُمْ لذي عَيْرٍ المُرْدَكِينَ فَعَلَ الْكُ بفاد وادم ذات العاد التالم علونالها في البلاء وغُوالَّذِينَ عَابُواالصَّغُرُ الْوَادِ وَوَعُونُ وَكَالْوَالْمُ البِّينُ طَفُولَ فِي الْمِلْأِدِ فَاكُثْرُ وَأَفِيهَا الْمَسْا وَ فَفَتَ عليهم دُمُكُ سُولًا عَذُ إِن اتَّ دَمِكَ لِبَالْوْمِنَادِ فَأَمَّا الْأَتَّ راهٔ اما اتلیه د به فاکرمدو هیدفتول دی اکرون أما إذا ما إسليد فقد دعلية وذفك فنتول دق أعان علا بل تومون اليتيم • ولا تتامنون على طفا والسلم وَثَالُونَ الْعُلِفَ الْمُلْكِفَ وَعَنِي الْمُلْكِفِي الْمُلْكِقِيلِ الْمُلْكِفِي الْمُلْكِفِي الْمُلْكِفِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِفِي الْمُلْكِفِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِفِي الْمُلْكِلِي الْمُلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي لَهُ إِذَا رَكِتِ الْأَرْضِ كُمَّا وَكَادَة بِلَدُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى صَفًا ﴿ وَكِيْ مِنْ وَيَدِيدُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الدَّرُيُ يَوْلُ النِّي قَدَّمْتُ لِيَوْلُ النِّي قَدَّمْتُ لِيَوْلِي فَيُومِيْدُ لَا يُعْلِّ عَنْ أَمِدُ لَقَدُ وَلَا يُوتِو وَفَاقَهُ الْفَدُ فِي عَيْمًا النَّفُوتِ

رْجِهِ إِلَىٰ وَلِفِيدً مُرْفِيدً \* فَأَدْدُ فِي عِبَاءِ يَ كُادُخِكُ مِنْدَه عشرون الات ماين ما تبدالة في الرحب فَيُسْمِرُ فِذَا الْبِلَدِ وَانْتُ مِلْ فِيذَا الْبِلَدِ وَوَالِيهِ وَمَا وَلَدَ لَقَدُ عَلَقَنا أَلْمُ إِشَانَ فِي لَيْهِ أَيْ يُحْلِكُ لِي عليدادد بغول الكتاعالاليدا واعد الالمرك المدة الدغعاله عينين ولسانا وشنيب وهد البغدين فالأافغ مالفتية وعاآدر لمامالة فَكْ دَبْعِ أُولُولُهُ مَ فِي وَمُ دَى مَسْفِيدٍ يَتِمَا دَافَعْ اوكسيناً ذا من ير في كان مِر الذين امنواور بالمتبودة واموا بالوحد أوليك امعاباليمند والذين كفروا بالإتناع اعتاب لشامة عليهم

مالنالخ التحري والنتير وضييها والقراذا للها والنقا داذا كلها وَالْكِلْ إِذَا يَفْشُهَا وَالشَّمَارِ وَمَا يَنْهَا وَالْأَوْوَالْكِيَّا وَنَيْرُومُا سَوِّيهُ فَأَعْمَا بِنُودُهَا وَتَعْوِيهَا فَدُافَاعِيْ دَكِيْهِا وَقَدْ عُا بِعَنْ دَسَّلِهَا ﴾ كُذَّبْتُ عُورِ مِلْفُ لِهَا • إِذِا نِيْفَتَ الشَّيْفِ اللَّهِ فَعَالَ فِي دُسُولَ اللَّهِ مَا تَقَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فلد و وقعروها قد مدم عليهم در بد نهم وسوا ليلاولاغان عنيهاه احلاعظم ماندالُوْز الرَّ وَالْيُلْ الْمُنْ وَالنَّهَا وَإِذْ أَنْعَلَّ وَمَا مُلُوَّ الْفَرُولَانَ وَ سَعْنِكُم الشَّمَةِ فَمَا مُنْ أَعْلِمُ وَأَنَّهُ وَصَدَّقَ الْمُنْ من المناع المناع والمنافع والسفي وكذب بالمن وسنيس العسى ومانع عنه ما له داردي

ا تُعَلَيْنَا لَلْهُدُيَا وَإِنَّا لَلْأَخْرَةُ وَالْأُولَى فَانَدُوْلَكُمْ نَادًا لَفِلْ فَلْهُ لِللَّهِ لِللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ فَيْ وَالَّذِي لَدُّ بِدُونُوكِ وسيعتبها الاتنه الذي يُرثق مالد تذك ومالا عد عبده مِنْ نَعْدِيرَى وَ إِلا إِنْفَاءُ وَمِدْدِيَّهُ الْأَعْلِ سوف رفو الملاكاء ما لله الرفراتي والصنع والبكا واسع ماودعك دبك وماقل وللأبوة فعولك عالاولى ولسوف يعطيان فترض الميتدك سما فاوي ووبدك فالأفد ووَجِدَكَ عَالِما فَاعْنُهُ فَأَمَّا الْسِيَمُ فَلا تَهْدُ وَأَمَّا لَيْهِا فالأسَّفُورُ وأمَّا بنْفرَدُمُّ لَكُ فَدَّتْ وغالانشاح نما مِ اللهِ الرِّحْزِ الرَّحْدِيمَ

لمس م لك صدرك ووضعنا عناد وذوا الْعَفْرُ فَلْهِدُكُ ورفَقْنَا لَكِيدِ كُولَكَ فَأِنَّ مُوالْفُسِيِّ ات مع العس سوا فأذا فغت فانص ولي ربك المناه المالة ومنة إنيتا ماندالتر الخيم والتِّينِ والزَّيْونِ وطور سنين وعَذَا البِّلْدِالْأُمِينِ لمد علمنا الأنسان في الصين تقويم مرددنا أسفك سافلين الآالدَّين المَنواوَعَلُواالصَّاكُاتِ فَلُهُم مَنْوَتِ فَاللَّهِ إِلْ بَعْدُ بِالدِّيرِ السَّرَاعَةُ بِالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ إِقْرَا بِالْمِرِ بِلِكِ الَّذِي فَلَوْ فَلَوْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ أُقِرُّا وَدَّبِكُ أَلَا كُومُ الَّذِي عَلَمَ الْقَالِمُ عَلَمُ الْأَثْنَا عَالِمُ اللَّهِ عَلَمُ الْأَثْنَا عَالَ

يُعْلَمُ لِلَّهِ إِنَّا لَا لِسَا وَلَطْغُ أَنْ وَأَوْ السَّفِ إِنَّ إِنَّ الْحَلِّكِ الرَّيْعِ الرَّايِّ الزِّي يَنْهُ وَعَبْدً الزَّاصِلْ الرَّاتُ إنْ كَا يَعْلِمُ الْمُدُي الْوَامْرِ بِالسَّوْعِ الرَّايْتِ إِنْ كُنْدُ وَقُولِي المُعَامُ إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ كنشفعاً بالتَاصِيدِ ناصِيدِ كاذبِدِ فاطيُدٍ فليدعُ نَاء يد سندع الزَّانية و كالانطف واسعدوا معتله والتس مقالة مانقداً لأتخز الرئد إِنَّمَا الزَّانَا يُخِي لِيلَةِ الْقَدِّرِ وَمَا أَدُولِكُ مَا لِيلَةِ الْمَدّ للدالند دخوس الن شهر تنز الكيكة والروح باذن دَفِهِ مِن كَلِ أَعِر سَالا مُرْهِ مَعْ مَعْ مَطْلُو الْعَيْ ما تناأرُخُوالدَّ

مُرِيكُنُ الْإِنْ كَمُودُ لِمِنْ أَهِلَ لَلْتِنَابُ وَأَلْمُشْرَ بِينِ مُعْفِيدٍ فية تُورِيهُ مُرالِينَة ﴿ دَسُولُمِ الْبِينُ لُو الْحُمْ الْمُعْمَدُ لَا فِهَا كُنْبُ فِيمَةُ وَمَا مُورُ الدِّيِّ اوْزُا الْمُنَا وَلَا اللَّهَا وَلَا اللَّهَا وَلَا اللَّهَا وَلَا اللَّهَا وَلَا اللَّهَا وَلَا اللَّهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا مُا مَا وَ السِّنِيدُ وَمَا أُولُوا لِالسِّيدُولَ الْمُعَلِّمِينَ • لدُ الدِّيرِ مُعْتِفًا وَمِعْمُوا الصَّلُوةُ وَيُونُوا الزُّوعُ وَاللَّهُ وَدُلِكَ مِينُ الْفِيمَةِ إِنَّ الَّذِينَ لَمُؤُوا مِنْ الْفِيارِ وَالْفِيمَةِ يْ نَادِجَهُمْ كَالِدِينَ فِهَا أُولِينَاكُمُ شُوَّ الْبُرَيْ إِنَّ الدين أمنو أوع لو المنالي أو للله و خدا أبريد غَ أَدُو عِنْدِ رَهِ عِنَّا تُ عَرْدِ يَحْرُي مِنْ عَلَيْهَا لَا فَا عَالِينَ فِيهَا أَبِدا رَضَى اللَّهُ عَنْهُمُ و رَضُواعَنْدُ ذَلِكَ اذا ذُلْوِلْتِهُ لَأَنْ فُرُلِوْ الْمَا وأَفْوجَتِ الْأَرْضُ الْفَالِمَا

وَقَالَ الْإِنْسَاتُ مَا هَا فِي مُنْذِعُدُ ثُمَّ الْخُبَادُهَا باتَّدْتِلْعَ أُوجِي لَمَا يُومِيْدُ يَصْدُرُ النَّارِ أَنْسَا تَا • الروااعال من عمامتقال درة فيرا قالعاد فِيقال ذُرِّة شَوَّانِهُ ا ما شارُقُ الرَّحيي وَٱلْفَادِ يَاتِ مَنْعَا فَالْوُرِيَاتِ قَدْما فَالْفَيْراتِ صُبْعًا • فَأَذُنَّ بِهِ نَتْفًا • وَسَطَنَّ بِدِجْعًا وإِنَّا الْإِسْانِ رُبِيلُونُ وَإِنَّهُ عِلْمُ ذَلِكَ لَسْهِينًا وَإِنَّهُ لِلْكَالِمُ لديله أفالا يقام إذا بعنزماني المتور ومقاماني الفد ورات به مومد فيد المالية الرحد لْقَارِعَهُ مِ الْقَارِعَةِ وَمَا آدَدُ لِكِ مَا الْقَارِعَة رِيُونُ النَّاسِ كَالْفُوارِ أَلْمِنُونُ وَلَكُونَ الْمِيالُ

كالعهن المنونو فالماق تتلت موادينة هوفي سنة دُاضِيهِ وَامَّا مَنْ خَنْتُ مُوادِنِيةً فَأُمُّهُ هَا وَيَدُّ وَمُا فالمرونيك فالمفاقية فالمخاصة وب كالالوتفاء في على البقيل المودا عُرِ لَوْوَتُهَا عَلِينَ الْمِنْفِينِ عُرِ لَسَلَوْمُ وَمُورِمُ الْمُنْفِقِ عِنْ لَسَلَوْمُ وَمُورِمُ وَمُدْعِن مانيا لغزالغ التحبيم والعَصْرِ إِنَّ الْأَبْنَا صَلِيمَ خُرْمٍ إِلَّا إِذْ رَالْعُوافَ عَلُواالصَّالِمُاتِ وَتُواصَوا بِالْحَرِّ وَنُواصُوا بِالصَّادِ

Service Service

160 000

10 10 10

The Party of the P

一人人人は

لَ إِلَى عَلَى إِلَا إِلَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ الْمُلْدَةُ كُلُّ لِينِهُ ثُو فِي الْمُعْمِدِ وَعَالَدُ رَلِّي مَا اللَّهِ الْمُعْمِدِ نَا رُا نِيالُو قَدَةُ الَّتِي مُطِّلُّهُ عِنْكُ الْأَفِيدُةِ إِنَّهَا عَلَيْهُمُ ق عدمة و ق عسر من سيل خواله م المفرق من المنافق الم

my

ما تُعالُقُ الرَّحْدِ وَأَيْتُ الَّذِي يُكِدُّ بُ إِلَّةٍ بِنِ فَذَ إِلَكَ الَّذِي يه عُ النِّيمُ وَلا يَعْظُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ हें मेरिकीमा कि के के के की ساهاك الذين هم رُواوْن وينعوك الماعن مافدانور الريم إِنَّا أَعْلَيْنَاكُ اللَّهُ فَنَ فَضِلْ لِزَّلِكَ وَأَخُوا فِي فَانِيُكُ عَالِمُ اللَّهُ إِنَّا إِنَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ماتندالغزالية ولياءيها النظودك لأأعبدما تقيدون ولالتم عليه في فالعبد ولا إنا عاله فاعدة ولا المعابد والما اعداك مدينكم وكي دين

على تلاالنان معناق والجاء نفع الله والفنخ ودايت التاسيد خلع في در الما فوايا • وستح يحد ديك واستفود منانه كان وايامير الحت تَنْ يَدُالَ فِي هِنِهُ وَتَبُّ مَلَا غَمْ عَنْدُمَا لَدُومًا كُورُمًا عُلِينًا وَا ذَاتُ لَهِ إِن وَامْوا تَدْجُنا لَوْ الْحَمْلِ الإفحدوها فبأس سيوعادما و فوا مداحد أسالم من لمربلة و لم و له وله

تُلْ عُودِ بِرِبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَيِّمًا خَلَقَ وَمَنْ تَجِّعُا سِيّ إذَا وَقَبَ وَمِرْ سَوَّ النَّفَا ثَابِ فِي الْفَعَدِ وَمُوْفَعَ سوقالقالم بيواذا مستمايات ما تنوار فخرالرت قُلُ عُوذُ بُوبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّارِ اللَّهِ النَّارِ اللَّهِ النَّارِ اللَّهِ النَّارِ اللَّهِ النَّارِ مِ مَنْ الْدَسُولِ اللَّهُ عَالِم الذَّي يُوسُونِ فِي صُدُور التَّامِرِي الْمُنَّدِرَالتَّارِ

الله الله

31.22

17 1-1

Min to

## ديارشرج فالحائيست

بوقال د افی لسلیرن غاذبلوك وجة قولة كمناكرول غاستمنان فوفلويد رنجه كرى تج به اولانترار فلريولردر بتنجذظ غنى لمدى بودكراندر كومورخونولر مال حانه ك كلهنج ننه عاصل لولمز दं र में अ नि हिंद ذكراولاه فزفارك بربرده انهال جایز دکار د رس ط ل عاص وبوذكور ولناه فروفار مال هانه نين رسمال

التمار لا سفره وجناع جدالده کای اودرمالد، دانی حطاس بقدرنهايت فائن حق دكادر ض ف ف بود كولولاه خرو فلربولوشروروجيدركيكن الوعائد كوكدر بهرحال غوغاوة ع يوكدر بواودخ فالم حوتنفي سى لولورا كرواو توه ليه كلور وشماة غالبي اوهواكو السرة ليدكلورك وشعاه غالبي که دا کولوتودیل کاور کهری بربل كوروشون جنتر جدال

المدين طاغلوم كيده لرالى ب تكوار المهايت ليوور لندة غاري ر فرفول تاكرادى جايزوكلدرا و تاكول د كلم قروغوغاور نه عاصل لو ولزامري بو فالدلباعل ايدة وجمقولة جاناك كوزتهاع لازمدرديا م فالني حطاقلم والمحلوم خريف افعه والله إعلم بالموا





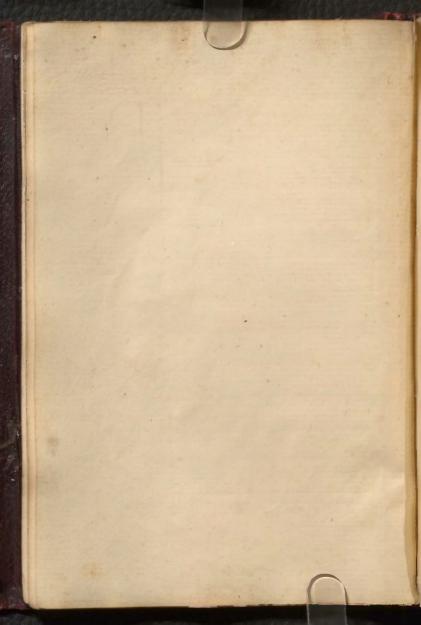





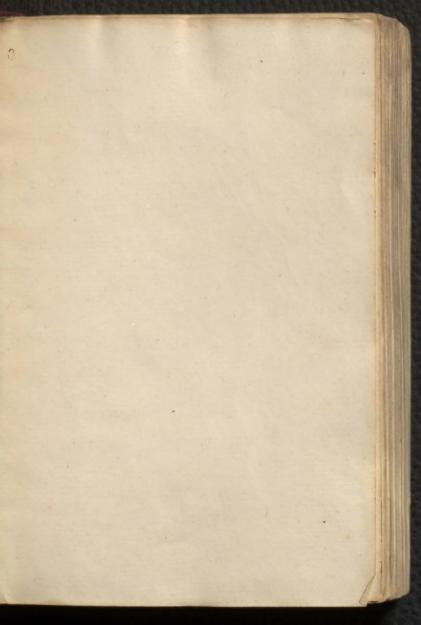



331 KORAN.—Manuscript Koran, in a neat clear hand, within red ruled border, undated but about 1850, 6-1/10 x 4-1/10 ins., contemporary morocco binding, centre stamp, with new back and flap.



